erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

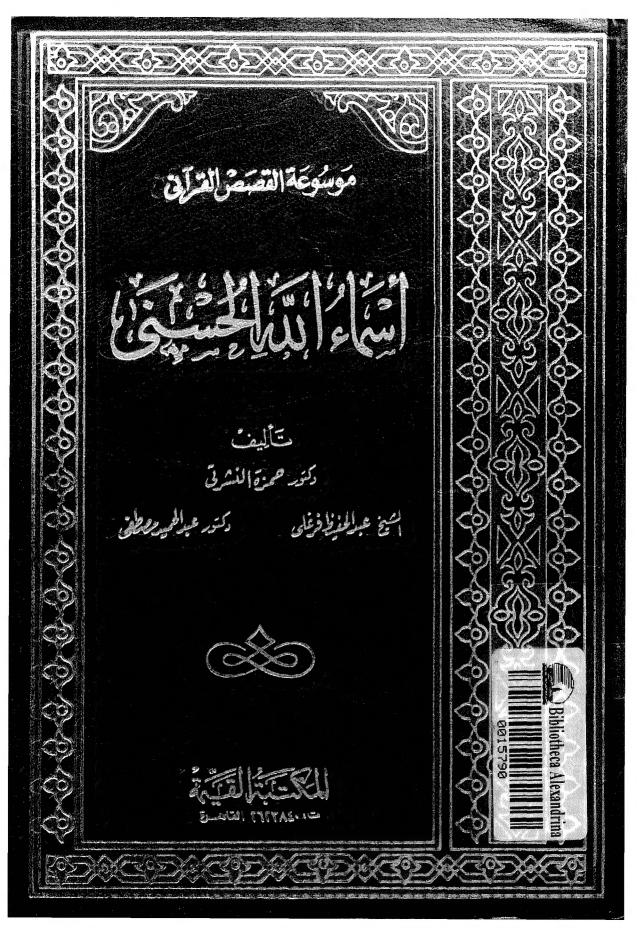







Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

## سىلسىلة القصيص القرآني

# المجدالسادسعشر

دڪ ور مجزة لانيٽرن سحبَرُلِطُفِظ فِرَجِي و بَجَبَرُلِطُيْمُولَطُفَيٰ



### أسماء الله المسنك

الاسم الاعظم الله جل جلاله التخلق بأخلاق الله ثواب من أحصد أسماء الله مخاند أسماء الله فظل الذكر كلمة اخلاص كلمة اخلاص الذكر الدكر الرحمن الرحمن الرحمن والمداية الرحمن والمداية الرحمن والرحيم فد القران



أسياء الله الحسني

قال الله تعالى :

﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَأَدْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آسْمَنْ بِوَء سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ عَنْ ﴾ (١)

وورد عن النبى \_ ﷺ \_ قوله : « إن لله - عز وجل - تسعة وتسعين اسها من أحصاها دخل الجنة »(٢)

وقد وردت الاشارة إلى أسهاء الحسني في قوله ـ تعالى : ـ

« ولله الأسياء الحسنى فادعوه بها » .

وفي قوله ـ تعالى ـ

﴿ قُلِ ٱدْعُوا ٱللَّهَ أَوِ الدَّعُوا ٱلرَّحْمَنَّ أَيَّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْخُسْنَى وَلَا بَحْهُ مَر

بِصَلَائِكَ وَلَا ثَخَافِتُ بِهَا وَأَبْتَغِ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ١٠٠

وفي قوله ـ تعالى ـ

﴿ ٱللَّهُ لَاۤ إِلَّهُ إِلَّا هُوَّ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْخُسْنَى ١٠٠٠

<sup>(</sup>١) الأعراف ١٨٠

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي وابن حيان والبيهقي عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>٣) الاسراء: ١١٠

<sup>(</sup>٤) طه ٨

والآيات صريحة في وجوب دعاء الله بأسمائه الحسني . والدعاء هو الذكر ، يعنى ذكر الله بأسمائه الحسنى وصفاته المثلي . .

وقد دعا الله إلى ذكره صراحة حيث يقول:

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذَكُرُوا ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿ وَسَبِّحُوهُ بَكُرُهُ وَأَصِيلًا ﴿ الْ

﴿ وَٱذْكُرزَّيَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِمِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْفُدُوِ وَٱلْاَصَالِ وَلَاتَكُن مِّنَ ٱلْعَلْفِلِينَ فَيْكَ ﴾ (٢)

وحيث يقول:

﴿ وَٱذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ١٠٠٠

وأسهاءالله الحسنى كثيرة لا يكاد يحصرها أحد ، فهى أكثر كثيرا مما ورد في القرآن الكريم والحديث الشريف . . . . . وهناك أسهاء لا يعرفها الخلق وأسهاء عرّف بها خواصّه والمقربين إليه ، وقد أشار إلى ذلك مارواه الإمام أحمد وابن أبي شيبة والطبراني والحاكم عن ابن مسعود ـ رضى الله عنه قال : قال رسول الله ـ ﷺ ـ ماأصاب مسلها قط هَمّ أو حزن فقال : اللهم

<sup>(</sup>٥) الأحزاب ٤١/٤١

<sup>(</sup>٦) الأعراف ٢٠٥

<sup>(</sup>٧) المزمل ٨

إنى عبدك وابن عبدك وابن أَمَتِك ، ناصيتى بيدك ، ماضٍ في حكمك ، عَدْلٌ في قضاؤك ، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك ، أو أنزلته في كتابك ، أو عَلَّمته أحداً من خلقك ، أو استأثرت به في علم الغيب عندك ، أن تجعل القرآن ربيع قلبى ، ونور بصرى ، وجلاء حزنى ، وذهاب همى ـ الا أذهب الله \_ تعالى \_ همه وأبدل مكان حزنه فرحا » قالوا : يا رسول الله ، أفلا نتعلم هذه الكلمات ؟

قال : « بلي ، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن » .

فهذا الحديث يشير إلى أن أسهاء الله \_ تعالى \_ لا يحيط بها أحد من الحلق .

وسنحاول \_ بتوفيق الله \_ تعالى \_ أن نشير إلى ما وردت به الآيات والأحاديث الكريمة من تلك الأسهاء \_ راجين من الله التوفيق والسداد والقبول وحسن الإمداد . .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

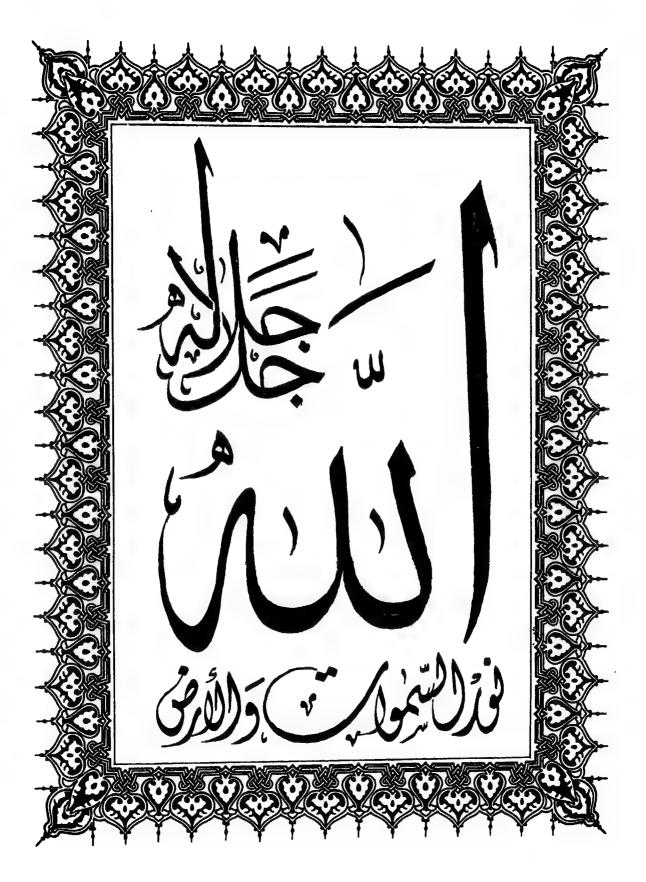

## الاسم الأعظم الله ـ جلاله ـ

قال العلماء: الله ـ جل جلاله هو الأسم المفرد العلم لذاته القدسية . الجامع لجميع الصفات الإلهية ، والحياة الأزلية والقدرة والعلم والارادة والسمع والبصر والكلام . المنعوت بنعوت الربوبية . المتفرد بالوجود والسمع والبحر والكلام . المنعوث بنعوت الربوبية . المتفرد بالوجود والله لا إلاه والحق الحق الحق م المقد المقد المنافرة والله لا المنافرة المنافرة والمنافرة والمنافر

﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ﴿ إِنَّ فَيَسَقَىٰ وَجَهُ رَبِكَ ذُو الْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴿ كُلُّ ﴾ (١) لقد سمى الحق - سبحانه - نفسه بهذا الاسم ، فقال - تعالى - : ﴿ إِنَّنِي أَنَا ٱللَّهُ لَا إِلَكَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُنِي وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِي ﴾ (١٠) وقال - تعالى - :

<sup>(</sup>٨) البقرة ٢٥٥

<sup>(</sup>٩) الرحمن ٢٦، ٢٧

<sup>(</sup>۱۰) طه ۱۶

﴿ فَلَمَّا أَتَهُ الْوُدِى مِن شَلِطِي الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْمُقَعَةِ الْمُبَكَرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَكُوسَى إِنِّ الْمَالَةُ مُرَبُ الْعَكَمِينَ فَي الْمُبَكَرِكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَكُوسَى إِنِّ الْمَالَةُ مُرَبُ الْعَكَمِينَ فَي الْمَاكِمِينَ الْمُعَالِمِينَ إِلَيْنَ اللّهُ مُن اللّهُ الل

وقال \_ تعالى \_ :

## ﴿ يَكُمُوسَيْ إِنَّهُ وَأَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْمَكِيمُ ١٠٠٠

وقد ورد هذا الاسم « الله » في القرآن الكريم ما يقرب من ثلاثة آلاف مرة ، وان أردت الإحصاء الدقيق فهو ألفان وسبعهائة مرة .

وقد استفتحت به آیات کثیرة منها:

﴿ ٱللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّهُ مُوَالَّحَى ٱلْقَيْوُمُ ١٣٠ ﴾ (١٣)

﴿ ٱللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَارَيْبَ فِيلِّ وَمَنْ أَصْدَقُ

<sup>(</sup>۱۱) القصص ۳۰

<sup>(</sup>۱۲) النمل ۹

<sup>(</sup>١٣) البقرة ٢٥٥ آل عمران ٢

مِنَ، أَوِ حَدِيثًا ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴾ (١٤)

﴿ ٱللَّهُ كَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ اللَّهِ ﴾ (١٠) ﴿ ٱللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءً وَهُوعَكَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ١٠٠ ﴾ (١١)

قا، العلماء: الله هو الاسم الأعظم، لأنه اسم واجب الوجود، وقد أور وا في أصل ذلك اللفظ أقوالا متعددة.

ولنعد إلى كتب اللغة لنستهديها بيان ذلك:

قال ابن عطاء الله السكندرى: وقد اختلف العلماء في هذا الاسم المفرد أمشتق هو أم لا؟ والكلام فيه من ثلاثة أوجه:

أحدها من طريق اللغة.

الثاني من طريق الحكمة.

الثالث من طريق المعرفة.

فأما الوجه الأول طريق اللغة فعلى قولين : قائل باشتقاقه وإطلاقه وقائل بالتوقف عنه ومنعه . وحجة المتوقف قوله ـ تعالى ـ « هل تعلم له سميا  $^{(1)}$  ويستطرد ابن عطاء الله السكندرى فى توضيح مدلول هذه الآية « هل تعلم له سميا » فيقول : إن فيها ثلاثة معان :

أحدها ، هل تعلم أحدا تسمى بهذا الاسم غير الله ؟ الثانى : هل تعلم أحدا يستحق من كمال الأسماء والصفات ما يستحقه

<sup>(</sup>١٤) النساء ٨٧ (١٥) النمل ٢٦

<sup>(</sup>۱۲) الزمر ۲۲ (۱۷) مریم ۲۵

الله ويتصف به حقيقة ؟

الثالث: هل تعلم اسما هو أعظم من هذا الاسم المفرد؟ أو هل له اشتقاق من شيء كما يشتق لأسماء الخلق؟ . . . . . إنه لا يشبهه شيء ، هو دال على ذات الإله الذي قامت به الصفات ـ بمثابة اسم العلم الدال على المسمى من غير اشتقاق له من شيء ، وهو اسم تفرد به الله ـ سبحانه وتعالى ـ واختصه لنفسه ، ووصف به ذاته ، وقدمه على جميع أسمائه ، وأضاف أسماءه كلها اليه ، وكل ما يأتي بعده من الأسماء نعت له ، وصفة لوصفه ومتعلقة به ، وتوصف سائر الأسماء بأنها أسماء الله ـ تعالى ـ ، وتعرف في الأغلب بالاضافة إليه ، ويقال : إنها من أسماء الله ـ تعالى ـ ،

كما أن الاسلام لا يتم الا بذكر هذا الاسم ولا يقبل أن يحل غيره محله . فلو قال : لا إله إلا الغفار أو الرحيم لايقبل منه .

بل يجب أن يقول: لا إله إلا الله. وبذلك نطق القرآن الكريم ، والحديث الشريف. ذاك لأن ذلك الاسم « الله » أدل على كنه المعانى الإلهية وهو بها أشهر وأتم وأظهر ، فاستغنى عن التعريف بغيره من الأسماء ، وعرّف غيره بالاضافة إليه »(١٨).

أما الذي يقول باشتقاقه فقد قال : إنه مشتق من الإلاهة والألوهة والألوهية ، وكلها بمعنى العبادة على أنه اسم بمعنى المعبود .

وقيل : إن لفظ الجلالة مشتق من أَلَه بفتح حروفه كلها ، بمعنى تحيرً ،

<sup>(</sup>١٨) الله ، القصد المجرد في معرفة الاسم المفرد لابن عطاء الله السكندري ص ١٣

لأنه سبحانه تتحير في شأنه العقول والأفهام.

وقيل: مشتق من أَلِه \_ بكسر اللام \_ بمعنى سكن إليه ، لاطمئنان اللقلب بذكره \_ سبحانه \_ ، وسكون الأرواح إلى معرفته .

وقيل: مشتق من أله \_ بضم اللام \_

وقيل: مشتق من لاه بمعنى احتجب وارتفع.

وفي اللسان : الله أصله إلاه - قال - عز وجل -

﴿ مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَيْوِ وَمَا كَابَ مَعَهُ مِنْ إِلَيْهِ إِذَا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَيْهِ بِمَا خَلَقَ وَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ شُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ اللَّهُ ﴿ ١٩١)

ولا يكون إلها حتى يكون معبوداً ، وحتى يكون لعابده خالقا ورازقا ومدبرا وقادرا عليه . . . . فمن لم يكن كذلك فليس بإله - وإن عبده بعضهم ظلها - بل هو مخلوق وعبد لله »(٢٠) .

وأوضح ابن عطاء الله معانى الكلمات التى اشتق منها الاسم . فقال : هو مشتق من ألفاظ تحمل معنى ـ الوَله ، والحجب ، والعلو .

فاما اشتقاقه من الوله فلأن أصله إله ، والإله هو الذي يُولَّهُ له - أي يقصد في طلب الحوائج ، ويفزع إليه في النوائب ، ويرجى فضله ويخاف عدله .

<sup>(</sup>١٩) المؤمنون ٩١

<sup>(</sup> ۲۰ ) اسهاء الله الحسني ( أحمد الشرباصي جـ ۱ ص ١٦ )

واسم الله يوجب الوله ، إما لشدة طرب العبد وسروره ، وإما لفرط شدة حزن العبد وخوفه وذعره ، فيكون بين وقتين : وقت قبض ووقت بسط ،

ففى حالة القبض يوجب له هيبة تصاحبها دهشة ، وفى حالة البسط يوجب له قربة تصاحبها فرحة . فمن عرف ربه فزع اليه ودعاه ووله له وأعرض عمن سواه ، وآثر رضاه على هواه .

وأما اشتقاقه من معنى الحجب فأصله « لاه » ومعناه احتجب عن الخلق وحجب أبصارهم عن رؤيته فى الدنيا وفى ذلك يقول بعضهم : لاهت فها عرفت يوما بجارحة ياليتها ظهرت حتى رأيتاها فمعنى لاهت : حجبت . .

ومن عرف ربه راقبه وحاسب نفسه ، وعلم أنه يراه من حيث لا يراه فهو يستحيى منه .

وأما اشتقاقه من معنى العلو والرفعة ، فأصله « لاه » أيضاً . يقال : لاهت الشمس إذا علت وتوسطت قبة السياء في علو مركزها ، واستوت حالة وقوفها .

#### هو اسم الله الأعظم

ذكر بعض السلف أن لفظ الجلالة « الله » هو اسم الله الأعظم ، ذلك أنه العلم المخصوص بالذات ، لا يشركه \_ سبحانه \_ أحد فيه ، ولأن كل الأسهاء الأخرى مفتقرة إليه .

فقد اختار الله ـ تعالى ـ هذا الاسم لذاته وأفردها به بحيث لا يشاركه أحد غيره فيه ، لا بالمجاز ولا بالحقيقة ، وذلك لما يجتمع فيه من الأسرار والحكم والمعانى ، ومن الاختصاص والتعظيم .

وهو اسم جامع للمعانى اللطيفة والصفات السنية الشريفة ، بخلاف غيره من الأسياء الأخرى التي قد تختص بمعنى واحد أو معنيين ، وقد تشترك مع غيرها في المعنى . كما يفهم ذلك من اسم : الخالق والفاطر والمبدىء ، ومن اسم : الرازق والمنعم والمحسن والمعطى والجواد والكريم .

أما اسم الله فمعناه لا يحصى ولا يعد ، ولا يحصر ولا يحد ، وكل الأسهاء راجعة إليه ـ وتعرف به جميع الأسهاء والصفات . .

وهذا الاسم يختص بأسرار ليست في غيره من الأسهاء ، وأسهاؤه - تعالى ـ كلها عظيمة إلا أن هذا الاسم له تخصيص زائد تام كامل على سائرها .

ومن خواص هذا الاسم : أنه اسم كامل فى حروفه ، تام فى معناه ، خاص بأسراره ، مفرد بصفته .

وكما تحققت هذه الخصوصيات بالنسبة لِلَّفظ ، فقد تحققت له خصوصية أخرى من حيث المعنى . . فإنك إذا دعوت الله باسمه الرحمن أو الرحيم فقد وصفته بالرحمة ، وإذا دعوته باسمه القادر فقد وصفته بالقدرة وإذا دعوته باسمه الغفار فقد وصفته بالمغفرة ، وإذا دعوته باسمه القهار فقد

وصفته بالقهر . . أما إذا دعوته باسمه « الله » فقد وصفته بكل أوصافه العلية . .

وقد قال العلماء \_ فيها يحكيه ابن عطاء الله السكندرى \_ إن الأسباء الحسنى هي ألف اسم ، منها ثلاثهائة في التوراة ، وثلاثهائة في الإنجيل ، وثلاثهائة في الزبور وواحد في صحف إبراهيم ، وتسعة وتسعون اسهاً في الفرقان .

وقد جمعت معانى تلك الأسهاء كلها وأدخلت فى التسعة والتسعين اسماً التي هي في القرآن واحتوت عليها .

إن كل هذه الأسهاء التى فى جميع الكتب أولها هذا الاسم « الله » . ولذلك كان هذا الاسم أكثر الأسهاء جرياناً ونطقاً على الألسنة فى مختلف الأزمنة والأمكنة . مع اعتراف الجميع بقيوميته وقدرته ، حتى انك لو سألت الكفار نطقوا به قال ـ تعالى ـ

وتجد أن هذا الاسم الكريم يَردُ على كل لسان بقصد وبغير قصد ، في أي

<sup>(</sup>۲۱) الزمر ۳۸

أمر يحاول الانسان فعله .

وحين افتتح القرآن بالبسملة ، كان اسم « الله » في مقدمة الأسهاء التي جاءت . . قال ـ تعالى ـ « بسم الله الرحمن الرحيم » .

وجاء في الحديث الشريف « إن الله تعالى قال :

« أنا الله لا إله إلا أنا الرحمن الرحيم سبقت رحمتي غضبي » .

#### التخلق بأخلاق الله

وقد دعا النبى - صلى الله عليه وسلم - إلى التخلق بأخلاق الله . . وهى الأخلاق النبى - صلى الله عليه وسلم - إلى التخلق الفظ الجلالة . . فقد قال - صلى الله عليه وسلم - « تخلقوا بأخلاق الله » وقال : « إن لله ماثة خلق فمن تخلق بواحد منها دخل الجنة » .

ويقصد بهذه الأخلاق ما يكون فى مقدرة البشر كالحلم والعفو والصبر والتخلق بالأسهاء جائز، ومن البديهى معرفة الفرق بين التخلّق والحُلُق، فالتخلق هو التشبه بصفة من صفات السيد، وذلك عن طريق السلوك وتأديب النفس وترويضها على صفة الحلم أو الكرم أو الصفح عن الزلات أو العفو عند المقدرة أو غير ذلك \_ وهى أسهاء لله تعالى، فهو \_ سبحانه \_ كريم حليم عفو غفور صبار شكور...

ومن المعروف أنها صفات كاملة في حق الألوهية ، ولكنها ناقصة مستعارة

فى حق البشرية ، ولا يمكن القول بأن هناك مشابهة بين القديم والحادث إذا ما حاول العبد أن يتخلق بصفة من هذه الصفات . . . فإن صفات الحق أزلبة منزهة وليست حادثه \_ وجل الذى يقول

﴿ فَاطِرُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِ كُمْ أَزْوَجًا وَمِنَ الْأَنْعَلَمِ الْأَنْعَلَمِ الْأَنْعَلَمِ الْأَوْجَالِكُمْ الْأَنْعَلَمِ الْأَوْجَالِكُمْ الْأَلْمَ الْأَلْمُ الْأَلْمُ الْأَلْمُ الْأَلْمُ الْأَلْمُ الْأَلْمُ الْأَلْمُ اللَّهُ اللَّ

ولكن يقال: إن العبد بتخلقه بذلك حصل له ما يناسب هذه الصفات ويشاركها من حيث الاسم فقط . . . وذلك في عموم الصفه دون حواص المعانى .

فإذا استطاع العبد أن يتخلق بصفة اسم الصبور أو الشكور أو الحليم أو العفو أو الكريم ، فإنه لا يستطيع ولا يتسنى له أن يتخلق بصفة اسم «الله» لأنه من خصائصه سبحانه لا يمكن لمخلوق أن يشركه فيه أو يتدممى به أو يتخلق به .

#### أثر التخلق بأخلاق الله

والنبى \_ صلى الله عليه وسلم \_ حين يدعو الناس إلى التخلق بأخلاق الله في قوله « تخلقوا بأخلاق الله » إنما يدعو لتحقيق كمال النفس الانسانية

<sup>(</sup>۲۲) الشورى ۱۱

وتهذيبها وترقيتها لتكون جديرة بمقام الخلافة عن الله سبحانه وتعالى فى الأرض .

ويتم ذلك كما يقول المحققون بثلاثة أشياء: أولها زيادة المعرفة بالعلم والتقوى ، وثانيها الحرية من رق الشهوة والهوى ، وثالثها تزكية النفس بالتخلق بأخلاق المولى .

فإن أشرف المعرفة معرفة الله - تعالى - بأسهائه وصفاته ، وأشرف الحرية الخروج عن رؤية النفس ودعواها بالكلية ، وأشرف تزكية النفس الاتصاف بكل خلق وأدب حسن عقلاً وشرعاً ، فيكون المتصف بهذه الأوصاف مخصوصاً بالدرجة العليا والمقام الأسنى متصفاً بصفات الكهال الملكى ، متنزهاً عن صفة النقص البهيمى ، منسلخاً عن مذموم ظلمة الأوصاف البشرية ، مبتعداً عن غلبة الشهوة والهوى والشره الطبيعى ، فعند ذلك تحصل له نسبة القرب بينه وبين الملائكة بالوصف العقلى النورانى ، وتقع المناسبة بالشبه والمشاركة فى الصفات لفظاً ، لا كمالاً ، لأن النقص موجود فى المحدث ، والكهال حقيقة فيمن لا نظير له فى ذاته ولا فى صفاته (٢٣) »

#### من أحصى أسياء الله دخل الجنة

وقد ورد عن النبى \_ صلى الله عليه وسلم \_ قوله : « إن لله تسعة وتسعين اسهاً من أحصاها دخل الجنة » وفي رواية : « من حفظها دخل

<sup>(</sup>۲۳) الاسم المفرد لابن عطاء الله السكندري ص ۲٦

الجنة ، فما المقصود بالحفظ أو الإحصاء ؟

أجاب العلماء عن ذلك بقولهم:

الناس فى إحصاء الأسهاء أصناف ـ فمنهم من أحصاها تصديقاً واعتقاداً ورواية ومقالاً .

ومنهم من أحصاها حفظاً وعداً وسلوكاً وحالاً . ومنهم من أحصاها ذكراً وعِلْماً ومحافظة ومعرفة وتخلقاً وكشفاً وتعظيماً وإجلالاً .

وكل من هؤلاء موعود بالجنة ، والجنة درجات ، تصديقاً لقول النبى - صلى الله عليه وسلم - « إن في الجنة لماثة درجة ، وإن ما بين الدرجتين لكما بين السماء والأرض ، أعدهن الله ـ تعالى ـ للمجاهدين في سبيله »

فمن أقر بفضل أسهاء الله \_ تعالى \_ وقرأها فهو المسلم وله الإفادة . ومن عرفها ودراها فهو المؤمن وله الزيادة .

ومن علم معانيها وعمل بمقتضاها واتصف بها فهو العارف وله الأمن والطمأنينة .

#### معانى الأسهاء

يقول العلماء: إن معانى أسهاء الله الحسنى تدور حول أربعة أقسام فالقسم الأول منها: ما يدل على الذات الكريمة الجليلة المنزهة القديمة العظيمة. وذلك كل ما دلت به التسمية على وجود ذاته وهو راجع إلى

نفسه : كحى ، وموجود ، وباق ، ودائم ، وأزلى ، وقيوم . .

وما هو من هذه الأسماء فهو اسم للذات العلية ، ويقال : إنه هو الاسم وهو المسمى .

والقسم الثانى ما يرجع إلى صفة ذاته القديمة ، وهو ما لا يقال إنه هو ولا انه غيره ، وذلك هو كل ما دلت التسمية به على صفة ذات نفسه . ومن هذا القسم صفات تختص بنفس ذات البارى ـ سبحانه وتعالى ـ كالحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام . . ومنه صفات تختص بالإرادة كالرحمن والرحيم والغفور والعفو والحليم والودود واللطيف . ومنه صفات تختص بالقدرة كالقوى والغالب والقاهر والقادر .

والقسم الثالث ما هو راجع إلى صفة أفعاله كالبارى، والمصور ، والحالق ، والوهاب ، والمحيى ، والمميت ، والرازق ، والباسط ، والقابض ، والرافع ، والحافض ، والمعز ، والمذل ، والحكم ، والعدل ، والمحسن ، والفتاح ، والباعث ، والرقيب ، والوارث ، والمجيب ، والكافى ، والمعافى ، والسافى ، والمعطى ، والمانع ، والوكيل ، والواسع ، والمقسط ، والجامع ، والضار ، والنافع ، والمبدى ، والمعيد ، والمعد ، والمعين ، والرشيد ، والمقدم ، والمؤخر ، والتواب ، والبار ، والمنتقم ، والمعين ، والولى ، والمبين . .

والقسم الرابع يرجع إلى صفة التنزيه ، ويقال عن الاسم : إنه هو هو ، والاسم والمسمى فيها واحد ، كأسهاء الذات . وهى الأسهاء التى تدل على نفى النقائص كلها عن الله ـ عز وجل ـ وذلك مثل أسهاء : عزيز ، وجبار ،

ومتكبر، وكبير، ومولى، ومتعال، وذى الجلال والاكرام، وجليل وعظيم، وَعَلِيّ ، ومؤمن، ومهيمن، وغنى، وقدوس، وسلام..

ولفظ الجلالة « الله » جامع لهذه الأشياء كلها ، وهي كلها شارحة له ومشيرة إليه . .

وإن تعددت الأسياء فالمقصود منها واحد ، وهو الله ـ جل جلاله ، وكل الأسياء هي صفته ونعته ، وهو أولها وأصلها .

خفة هذا الاسم لله على ألسنة الخلق

ومن لطف الله - تعالى - بخلقه ورحمته بهم ، أنه أظهر من علمه وقدرته بهذا الاسم ما احتملته عقول خلقه ، ليصلهم به ، ويعرفهم عليه ، ويهديهم إليه ، وقد خفف ذكره على ألسنتهم وسهله عليهم ليهتفوا به في سرائهم وضرائهم ، ويسرهم وعسرهم ، وأظهره لهم إظهاراً بيناً في « بسم الله الرحمن الرحيم » . . . . به تستقيم الأمور ، وبذكره يسهل كل عسير ، وتقضى كل حاجة ، ويتم كل مأرب ، وبه يبتدىء المبتدىء في كل أسبابه . . . . لا تسعه سهاء ولا أرض ، ولا يحده طول ولا عرض ، ولا يحيط به تخمين أو فرض . وصدق الذي يقول : «كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك »

فعظيم عُظْمه الكبريساء رداه كمل الكيسان وجموه وسمساه هسو الحسى والقيسوم جسل جسلاله أغنسي وأقنسي واستنسار بنسوره والفضال مُنْفَطِر مدى هداه فالأرض مشرقسة بنسور جمساله الله الله العظيم عمدنا بقوى ، يُبَلِّغُنا العملوم اللهُ

سبحانه هو المنفرد بالأحدية ، المنعوت بالصمدية ، الذي لا يتمثل في الخاطر، ولا ينكيف بالعقل، الموصوف في ذاته وصفاته بصفة الاستغناء والكمال ، والقدرة والتعظيم والجلال .

« قل هو الله أحد الله الصمد . الذي لم يلد ولم يولد . ولم يكن له كفواً آحد » .

إن اسم الله العظيم يستولى على الألباب ، ويتمكن في القلوب ، ويتربع على عرش العارفين من عباده حتى يقول بعضهم:

وتلاشيت بها همومي وفكسري

أحسرف أربيع بنها هنام قلبني ألف قد تألف الخلق بالصُّنع ولام على المسلاحة تجسرى شم لأمّ زبادة في المعانسي شم هماء بهما أهيسم وأدرى

معانى هذه الحروف

إن حروف لفظ الجلالة « الله » تدل على معان رائعة ، ولعل هذا الشاعر قد أشار إلى بعضها ، وأشار غيره من العلماء إلى معان أخرى . فقد قالوا : إن لكل حرف من هذه الأحرف معنى يختص به ، كما أن لكل اسم من أسائه تعالى معنى يختص به . فالألف مشتق من الألفة والتأليف ، ألف به جميع خلقه على توحيده ومعرفته ، فإنه إلههم وموجدهم وخالقهم ورازقهم .

يعرفون ذلك لأول وهلة

- ﴿ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَّكُونَ ١٤٠٠ ﴿ ٢٤١)

وألف قلوب عباده على محبته وعبادته وطاعته فى الايهان والتوحيد . وألف قلوب عباده بالفضل والإحسان والعطاء وجعله رزقاً مقسوماً لهم . والألف أول الحروف الهجائية ومفتتحها ، وهو أشرف حروف المعجم خطراً وأجلها قدراً وبقية الحروف متولدة منه . .

والألف في العدد واحد، والواحد استفتاح لجميع الأعداد، وأولها . . . . وفيه إشارة إلى عمود التوحيد الذي به قوام كل عالم في الوجود، ولا يسبق الواحد عدد كها أنه لا يسبق الله موجود . .

<sup>(</sup>۲٤) الزخرف ۸۷

<sup>(</sup> ۲۵ ) الزمر ۳۸

أما اللام الأولى فهى إشارة إلى لام الملك ، فإذا حذفت الألف من لفظ الجلالة صار الاسم « لله » وأصبح المعنى لله كل شيء فى الوجود ، كما يبدو ذلك فى قوله ـ تعالى ـ

﴿ يَلْهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَإِن تُبَدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْتُخْفُوهُ يُحَاسِبَكُم بِدِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءِ قَدِيرُ شَنِي ﴾ (٢٦)

وكما في قوله ـ تعالى ـ

﴿ قُل لِمَن مَّا فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ قُل لِلَهِ كَنَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ لَكَ لَيْكُم وَ الْأَرْضِ قُل لِلَّهِ كَنَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ لَكَ لَيْكُم وَ الْأَرْضِ فَيْكُم وَ الْأَرْضِ فَيْكُم وَ الْأَيْنِ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَيَ اللَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَيَ اللَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُوْمِنُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللللْلِلْمُ اللللْلِلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللللِمُ الللللْمُ اللللللِمُ الللللللْمُ الللللللِل

ويفهم هذا المعنى أيضاً من اللام الثانية ، فهى لام الملك أيضاً ، ولا شك أن الله هو الملك وهو المالك ، لا شريك له فى ذلك .

أما الهاء فهي تشير إلى مطلق وجود الحق وإثبات وجدانيته ، واحاطته بجميع الأشياء كلها .

<sup>(</sup> ٢٦ ) البقرة ٢٨٤

<sup>(</sup>۲۷) الأنعام ۱۲

فضل هذا الاسم وشرفه

لقد دعا الله الناس إلى ذكره فقال:

﴿ فَأَذَكُّرُونِ أَذَكُرَكُمْ وَأَشْكُرُواْ لِي وَلَا تَكُفُّرُونِ عَلَى ﴾ (٢٨)

وقال:

﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذَّكُرُوا ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا فَ وَسَبِّحُوهُ بَكُرُهُ وَأَصِيلًا ٤٠٠)

ودعا النبى \_ صلى الله عليه وسلم \_ الناس إلى ذكر الله فقال : « سبق المفردون ، قالوا : يا رسول الله ، وما المفردون ؟ قال : هم الذاكرون الله كثيراً والذاكرات » .

وفي حديث قدسي « أنا جليس من ذكرني »

وذكر الله يكون بترديد اسمه ودعائه ، وذكر اسم الله من أسمى العبادات . لأن العبادات المفروضة موقوتة بأوقات ما عدا الذكر فليس له وقت موقوت أو حد محدود ، أو عد معدود .

بل لقد دعا الله إلى ذكره كثيراً ، وأثنى على الذاكرين الله كثيراً والذاكرات وأعد لهم مغفرة وأجراً عظيماً .

<sup>(</sup> ۲۸ ) البقرة ۱۵۲

<sup>(</sup> ٢٩ ) الأحزاب ٤١ ، ٤٢

وفى مقدمة الأسماء الحسنى التى يذكر الله بها لفظ الجلالة ، وقد علمنا الله كيف نذكره عن طريق مخاطبته لنبيه \_ صلى الله عليه وسلم \_ حيث قال له :

« قل هو الله أحد »

فقد أمره بأن يقول: هو الله أحد.. وهي أسهاء توسطها لفظ الجلالة فكان واسطة العقد بينها.

وحيث قال له:

﴿ وَمَاقَدَرُواْ اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُواْ مَا أَنزَلَ اللهُ عَلَى بَشَرِ مِن شَوَّ وَ قُلْ مَنْ أَنزَلَ اللهُ عَلَى بَشَرِ مِن شَوَّ وَ قُلْ مَنْ أَنزَلَ اللهُ عَلَى بَشَرِ مِن شَوَ وَ قُلْ مَنْ أَنزَلَ اللهُ عَلَى بَشَرِ مِن شَوَ وَ قُلْ مَن أَنزُلُ اللهُ عَلَى بَشَرِ مِن شَوْرًا وَهُدَى لِلنَّاسِ مَعْ عَلُونَهُ فَوَا طِيسَ تُبَدُونَهَا لَا تَعْمُ وَلَا عَالَا اللهُ قُلُ اللّهُ فُكَ ذَرَهُمْ فِ وَتُعْفُونَ كَيْدِيرًا وَعُلِمْ مُن مَا لَمْ تَعَامُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

فقد أمره أن يستعين بذكر الله للتغلب على ما يعترضه من عقبات وما ينتابه من مضايقات . ففى ذكر الله أنس وهداية ونور ، وفيه إمداد من الله بالقوة المعنوية المعينة على تذليل الصعاب والتغلب على المشقات . فإن الله هو القوى القادر ، ولا حول ولا قوة إلا به . وقد ورد عن جابر - رضى الله عنه ـ قال : شكونا إلى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ حر الرمضاء فلم يُشْكِنا وقال : « استعينوا بلا حول ولا قوة إلا بالله ، فإنها تذهب

<sup>(</sup>٣٠) الأنعام ٩١

سبعين باباً من الضر أدناها الهم (٣١). وقد قال الله في حق الذكر

﴿ اَتَٰلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِنَ الْكِنْكِ وَأَقِيمِ الصَّكَافَةُ إِنَّ الصَّكَافَةُ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْدَةُ وَالْمُنكُونَ الْكِنْكِ وَأَقِيمِ الصَّكَافَةُ إِنَّ الصَّكَافَةُ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءَ وَالْمُنكُونَ وَلَا كُرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ وَفَيْ ﴿ (٣٢) عَنِ الْفَحْشَاءَ وَالْمُنكُونَ وَلَا كُرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

وفيه دلالة على عظمة الذكر وأهميته . وفي الذكر بهذا التعبير « الله أكبر » أوجه من الفضل .

منها أن الله جعل هذا التعبير مفتتحاً للصلاة التي هي عماد الدين ، وهي الصلة بين العبد وربه .

ومنها أن ورودها في القرآن الكريم في سياقها من الآية يشير إلى أن ذكر الله لنفسه وتوحيده وتمجيده أكبر وأعظم من ذكر خلقه له وتوحيدهم إياه .

ومنها أن ذكر هذا الاسم أى « الله » أعظم من ذكر غيره من أسمائه . ومنها أن ذكر الله في الصلاة أفضل وأكبر من ذكره في غير الصلاة .

#### فضل الذكر

وفضل الذكر أشهر من أن ينكر ، ويكفى فى ذلك قول الله فى الحديث القدسى

<sup>(</sup>٣١) أبو نعيم الأصفهاني لعب الحفيظ فرغلي سلسلة أعلام العرب ص ٥٠

<sup>(</sup>٣٢) العنكبوت ٤٥

« أنا جليس من ذكرنى » فهل هناك أعظم منزلة من مجالسة الله؟

ویقول فی حدیث قدسی آخر « أنا عند ظن عبدی بی إذا ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسی ، وإن ذکرنی وحده ذکرته وحدی ، وإن ذکرنی فی ملأ ذکرته فی ملأ خیر منه »

ويصدق ذلك قوله ـ تعالى ـ

## ﴿ فَاذَكُرُونِيَ أَذَكُرُكُمْ وَأَشْكُرُواْ لِي وَلَاتَكَفُرُونِ ١٣٥)

إن الذكر ينجى من الهم والغم ، ويرفع درجات العبد ، ويقر به الى الله ويصفى مرآة قلبه فيذهب ماران عليه من غشاوة المعصية وظلمة البعد ، ويملؤه نوراً فيرى بعين بصيرته مالاتدركه عين بصره ، وصدق الله حيث يقول :

﴿ أَفَكَرْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَكُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَاۤ أَوْءَاذَانٌ يَسَمَعُونَ بَهَاۤ فَإِنَّهَا لَا تَعَمَى ٱلْأَبْصَدُرُ وَلَذِينَ تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ لَيْ فِٱلصُّدُورِ ﴿ اللَّهِ ﴾ (٣٠)

روى أبو الدرداء عن النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال : « ألا أخبركم بخير أعمالكم ، وأرفعها فى درجاتكم وأزكاها عند مليككم ، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا

<sup>(</sup>٣٣) البقرة ١٥٢

<sup>(</sup> ٣٤ ) الحج ٤٦

أعناقهم ويضربوا أعناقكم ؟

قالوا: بلي .

قال: ذكر الله ،

ومن ذكر الله بإخلاص أجابه ، فإن ذكره داعيا حقق رجاءه : قال تعالى . .

﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِ آسْتَجِبْ لَكُو ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُمْ رُونَ عَنْ

عِبَادَقِي سَيَدْخُلُونَجَهَنَّمَ دَاخِرِينَ عَيْ ﴾ (٥٠)

وان ذكره شاكرا زاده من نعمته:

قال سيحانه:

﴿ وَإِذْ تَأَذَّتَ رَبُّكُمْ لَهِن شَكَرْتُدُلَّا زِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَهِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴾ (٣٦)

وإن ذكره العاصى تاثبا قبل توبته ، وإن ذكره مستغفرا غفر له . وإن ذكره فى غمه أذهب غمه وفرج ضيقه وأذهب عسره .

لقد قال علماء القلوب: إن في ذكر الله \_ تعالى \_ خمس خصال سنية تعود على الذاكر . .

أحدها أن الله يرضى عنه

( ۳۵ ) غافر ۳۰

(٣٦) ايراهيم ٧

وثانيها أن يرفق قلبه وثالثها أن يزيده من الخير ورابعها أن يحفظه من الشيطان وخامسها أن يعصمه من ركوب المعاصى . .

ونضيف إليها أن فى الذكر عصمة من المؤاخذة والنقمة . . . . . فقد ورد فى قول بعض الأكابر: إن الصواعق لاتصيب الذاكر . وإذا كان قد ورد فى حق الوضوء أنه سلاح المؤمن ، فبالأحرى أن يكون الذكر أمضى سلاح وأقواه .

وفى الذكر طمأنينة القلب وراحته ، وقد قال الله ـ تعالى ـ فى ذلك : ﴿

اللَّذِينَ عَامَنُواْ وَتَطْمَعِنَ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا يَذِكُرِ اللَّهِ أَلَا يَذِكُ رِ اللَّهِ تَطْمَعِنَ الْقُلُوبُ

(٣٧)

والذكر قد يكون باللسان ، بأن يردد اسم الله بلسانه ، وهذا ذكر عامة الخلق .

وذكر بالقلب ، وذلك بأن يستحضر الذاكر اسم الله فى قلبه دائها ، وهو ذكر خواص المؤمنين .

#### كلمة الإخلاص

وتشتمل كلمة الاخلاص وهي «لاإله إلا الله» على لفظ الجلالة . . . فأولها نفى وآخرها إثبات ، وهي أفضل كلمة يقولها المسلم ، وهي طريق العبد للدخول إلى حظيرة القدس ونور الايهان ، قال عليه الصلاة والسلام :

« أفضل ماقلته أنا والنبيون من قبلي : لاإله الا الله »

وقيل في حقها: إنها لو وضعت في كفة ووضعت السموات والأرضون في كفة لرجحت كفة لاإله إلا الله.

ولا إله الا الله لعامة الناس طهارة لأفهامهم وتزكية لأعمالهم ، فيها إثبات للوحدانية ، ونفى للشرك .

وهى لخاصة الموحدين قوة فى إيهانهم وزيادة فى نور آمالهم . . وقد ورد عن النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ قوله « كلمة التقوى لاإله إلا الله »

فهى كلمة التقوى كها هى كلمة الاخلاص.

ومعناها: لامعبود بحق الا الله. ويؤيدها من القرآن الكريم قوله تعالى \_

﴿ وَإِلَهُ كُوْ إِلَكُ وَرَجِيُّ لَآ إِلَكَ إِلَّهُ وَالرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ عَلَيْ ﴾ (٣٨)

( ٣٨ ) البقرة ١٦٣

وقوله ـ تعالى ـ

﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَبِ لَا تَعْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِلَّا ٱللَّهِ وَكَا تَقُولُواْ ثَلَاثَةً آنتَهُ وَالْحَقُولُواْ ثَلَاثَةً آنتَهُ وَالْحَقُمُ إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِن اللَّهُ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثَةً آنَا تَهُ وَالْحَقُولُواْ ثَلَاثَةً آنَا تَهُ وَالْحَقُولُوا ثَلَاثَةً آنَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثَةً آنَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثَةً آنَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللللّهُ الللللّ

وقوله \_ تعالى \_

﴿ لَقَدْ حَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللَّهُ ثَالِثُ ثَلَاثَةُ وَمَامِنَ إِلَهِ إِلَّا إِلَهُ وَحِدُّ وَكَ وَإِن لَّذِينَتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمً وَإِن لَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمًا فَي اللَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمً

وكيا تسمى هذه الكلمة كلمة التقوى والإخلاص ، تسمى كذلك كلمة الاحسان وكلمة العدل ، والكلمة الطيبة ، والكلمة الثابتة ، والكلمة الباقية ، وفي حق الذكر بها قال \_ صلى الله عليه وسلم \_ : « أفضل الذكر

<sup>(</sup> ٣٩) النساء ١٧١

<sup>(</sup>٤٠) المائدة ٢٣

لاإله إلا الله » . .

إن المتعلق قلبه بالذكر قريب من الله ، ويستشعر قرب الله منه فلا يخشى أحداً غيره ولايهتم بشيء سواه ، ولايرغب في شيء الا رضا الله . .

ومعنى ذلك فيها ذكره ابن منظور فى لسان العرب : لم يجد أحدا يعجبه ، ولم يحب إلا الله . .

وفسره ذلك بعض العلماء قائلا: إذا وقع العبد فى عظمة الله وجلاله وغير ذلك من صفات الربوبية ، وصرف همه اليها أحب الله حتى لايميل قلبه الى أحد ، بعد أن امتلأ قلبه بحب الله . .

لقد عشنا في رحاب هذا الاسم الكريم الذي ورد في كلام بعض العلماء أنه اسم الله الأعظم .

وإن كان بعضهم لايرى ذلك محتجا بأنه لايجوز تفضيل بعض الأسماء على بعض ، فيؤذن ذلك باعتقاد نقصان المفضول عن الأفضل ، وحملوا ماورد من ذلك على أن المراد بالأعظم العظيم ، وعلى ذلك فكل اسم من أسمائه تعالى ـ يجوز وصفه بالأعظم ويرجع إلى معنى العظيم .

ويرى بعضهم أن اسم الله الأعظم مختف بين أسهائه ـ تعالى ـ مستدلين بحديث عائشة ـ رضى الله عنها ـ : أنها سألت النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن يعلمها الاسم الأعظم ، فلم يفعل . . . . . فصلت ودعت : اللهم إنى أدعوك الله ، وأدعوك الرحمن ، وأدعوك الرحيم ، وأدعوك

بأسمائك الحسنى كلها ماعلمت منها ومالم أعلم . فقال لها ـ صلى الله عليه وسلم .. : إنه لفى الأسماء التي دعوت بها .

أجل ، إنه نفى هذه الأسياء التى قال الله فى حفها « ولله الأسياء الحسنى فادعوه مها »

اللسبه ربى سبحانه سبجات لنبوره الأرض والسبموات مسدير المسلك ، واحسد ، أحسد خامسرة خلقسه العطسيات نسور على نسور ، لاشسبيه له له بكل الوجسود آبسات(١٤)

- فاهتف باسم الله ، قائلا في تودد وخشوع : الله الله - فإنك إن كررته وثقت صلتك بالله ، وشددت قلبك بحبل منه لاينقطع باذن الله . .

ولايصرفنك عن ترداده قول من يقول: إن ترداد هذا الاسم وحده لايفيد الا إذا أضيف اليه مايكمل معنى الجملة كأن تقول: الله موجود، الله قادر...

كلا إن ترداد هذا الاسم وحده يدل على أقوى المعانى وأجملها وأكملها ، فان الذاكر به لايذكره الا وهو متمثل قدرة الله وقيوميته ورحمته وعظمته وإحاطته وعفوه وغير ذلك مما يرد على الخاطر . .

إن مجرد ذكر هذا الاسم وحده كفيل بتحقيق كافة مايحتاج إليه العبد من إمدادات روحية وقوى معنوية . فاسم الله غنى عن الاضافات ، وغير مفتقر

<sup>(</sup>٤١) أسهاء الله الحسني لأحمد غيمر ص ١٩

الى مايكمل معناه أو يوضح محتواه . .

آداب الذكر

وقد أفاض العلماء في الحديث عن آداب الذكر الشرعى الذي دعا اليه الشرع الحنيف، ونحن نجمل ماقالوه في هذه السطور:

من شروط صحة الذكر أن تكون كلمة التوحيد ولفظ الجلالة خارجه من مخارجها الأصلية ، بالألفاظ الواضحة ، وباللغة الفصحى من غير تحريف أو ابتداع .

جاء في الشرح الصغير (٢٤): قال شيخنا الأمير: اعلم أن جميع كلمة التوحيد وهي « لاإله إلا الله » مُرَقَّقة ولا يُفَخَّم منها الا لفظ الجلالة فقط ، ولا يجوز في الأفصح نقص أداة النفي التي بعدها الهمزة عن حركتين ، وتجوز الزيادة الى ست حركات ، والحركة مقدار ضم الإصبع أو فتحه بحركة معتدلة . وأما مَدُّ كلمة الجلالة فلا يجوز نقصه عن حركتين ، وهو المد الطبيعي ، وأما إذا سكنت هاء الجلالة للوقف فتجوز الزيادة والمد ست حركات ، ويجوز التوسط .

وقد نهى العلماء عن الوقوف على كلمة « لااله » لما فيه من إيهام التعطيل ، بل يجب وصلها بسرعة بقوله « إلا الله » ولانفخم أداة النفى ، ولانضم الشفتين عند النطق بها ، ولاتبدل الهمزة ، ولا يزيد مد « إله » عن المد الطبيعى .

<sup>(</sup>٤٢) الشرح الصغير للامام الدردير جـ ٢ ص ٥٠١

وليحذر من مد همزة « الله » لئلا تصير استفهاما ، وهذا واقع كثيراً ، بل كثيرا مانرى ونسمع أصواتا ساذجة وأفعالا خارجة وبدعا مكروهه

ومن ذلك ندرك عناية العلماء بتصحيح مادة الذكر تصحيحا تاما حتى لايقع الذاكر في خطأ ما ـ يقطع عليه مدد انتفاعه ، لأن ألفاظ الذكر لها أنوار متصلة بين الذاكر والمذكور ، فينبغى أن تكون هذه الألفاظ على صحتها اللغوية الكاملة من حيث النطق والصحة في الإعراب ، والأداء الكامل من حيث المد والقصر والترقيق والتفخيم .

وينبغى أن يراعى الذاكر الأداب الواردة فى مجالس الذكر من وجوب الطهارة ومراعاة الخشوع والمراقبة وحضور القلب واستحضار الهمة.

على أن حضور القلب وإن كان مطلوبا فى حال الذكر فإنه ليس بمتهيىء لكثير من الذاكرين ، ولكن ذلك يجب ألا ييئسهم من مداومة الذكر ، فان الذين مَنَّ عليهم بنعمة حضور القلب فى الذين مَنَّ عليهم بنعمة حضور القلب فى الذكر ، حتى تصبح هذه الحالة \_ بالمران والتدريب \_ موهبة مصاحبة لهم .

ويعلق بعض العلماء على ذلك بقوله: اذكر ربك في حال الحضور وفي حال الخفلة باذلا مجهودك في الأمر حسبها أمر الله \_ تعالى \_ به إذ قال

﴿ فَإِذَا قَضَيْتُ مِ مَّنَسِكَ عُمُ فَأَذْكُرُواْ اللَّهَ كَذِكُرُهُ ءَاكَ اَ كُمُ اللَّهُ اللَّهُ الدَّنِكَ وَمَا لَهُ اللَّهُ الدُّنِكَ وَمَا لَهُ اللَّهُ الدُّنِكَ وَمَا لَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ ال

## فِ ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَتِي ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ومن المعلوم أنه لايتقيد بحضور ولاغيبة . قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ للذى استوصاه : « لايزال لسانك رطبا بذكر الله » فلم يدله إلا على ذكر اللسان لأنه هو الذى فى مقدور العبد ابتداء ودواسا .

إن فى وجود الذكر تعرضا لنفحات رحمة الله ، ولعل هذا يؤدى إلى أن يرفع الله الذاكر مما هو أدنى إلى ماهو أعلى . قيل لبعضهم : مالنا تذكر الله باللسان والقلب غافل ؟ فقال : اشكر الله على ماوفق من ذكر اللسان ، ولو أجرى مكانه الغيبة ماذا كنت تصنع ؟ ثم قال : والله أكرم من أن يحضر العبد بلسانه ثم لايمن عليه بحضور قلبه . (33)

لقد قال العلماء: إن الذكر منشور الولاية ، فمن أعطيه فقد أعطى المنشور . ومن استدام ذكر الله على لسانه سرى ذلك ـ لاشك ـ فى وجدانه ـ أراد أم لم يرد . وهو فى نظرى أشبه بقطرة الماء التى تتساقط من الصنبور على الأرض لاتلبث أن تتخلل ماتتساقط عليه حتى تشمل ماحولها فيخصب وينتج .

ولذكر الله ـ تعالى ـ فضله وأثره فى جلاء القلوب وشفاء أمراضها وتمزيق حجب الغفلة عنها . والحث عليه وعلى ملازمة مجالسه لاينكره إلا جهول

<sup>(</sup>٤٣) البقرة ٢٠٠

<sup>(</sup>٤٤) شرح الحكم العطائية ص ١٠٠

غبى أو محروم شقى ، وقد قال الله ـ تعالى ـ :

﴿ اَتْلُمَا أُوحِى إِلَيْكَ مِنَ الْكِنَكِ وَأَقِيدِ الصَّكَافَةُ إِنَّ الصَّكَافَةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْمُنكَرِّ وَلَذِكُرُ اللَّهِ أَكْبُرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ فَيْ ﴾ (\*\*) عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكِرُّ وَلَذِكُرُ اللَّهِ أَكْبُرُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُنكُونَ فَيْ ﴾ (\*\*) وقال:

﴿ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَوْةِ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَةً . وَلَا تَعَدُّ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَّ وَلِانُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَيْهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا نَهِيً ﴾ (٢٠)

وروى مسلم عن أبى هريرة وأبى سعيد \_ رضى الله عنها \_ قالا : قال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ : « لايقعد قوم يذكرون الله إلا حفّتهم الملائكة ، وغشيتهم الرحمة ، ونزلت عليهم السكينة ، وذكرهم الله فيمن عنده »

وغير خاف أن هذا الفضل كله إنما هو بالنسبة لمجالس الذكر الشرعى ، المضبوطة بضابط الشريعة الغراء ، المراعى فيها جانب الأدب مع الله \_ تعالى \_ الخالية مما أحدثه الجهال والأدعياء من الاستهتار والهزل ، ومن التحريف لأسهاء الله تعالى \_ وغير ذلك مما لاتقره الشريعة(٤٧)

<sup>(</sup> ٥٥ ) العنكبوت ٥٥

<sup>(</sup>٢٨) الكهف ٢٨

<sup>(</sup> ٤٧ ) من نفحات الدومي - مجموعة محاضرات ومقالات الشيخ أحمد عبد الجواد الدومي ص ٣٣٨ دار غريب للطباعة

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



## « الرحمن » « الرحيم »

ورد لفظ الرحمن فى القرآن الكريم سبعا وخمسين مرة . وورد لفظ الرحيم خمسا وتسعين مرة . .

هذا فيها عدا البسملة التي وردت في أول كل سورة \_ ماعدا سورة براءة .

وقد ذكر الاسمان في البسملة « بسم الله الرحمن الرحيم » واستفتح بها القرآن الكريم ، فهي أول آية فيه . .

قال القرطبى: اختلف العلماء في اشتقاق اسم الرحمن ، فقال بعضهم: لااشتقاق له ، لأنه من الأسماء المختصة به ـ سبحانه ـ

ولو كان مشتقا من الرحمة لاتَّصَلَ بذكر المرحوم ، فجاز أن يقال : الله رحمن بعباده ، كما يقال : رحمن بعباده .

ولو كان مشتقا من الرحمة لم تنكره العرب حين سمعوه ، فقد كانوا لاينكرون رحمة ربهم .

ولكنهم استنكروا هذا الاسم حين سمعوه ، وأخبر القرآن الكريم بذلك حيث قال :

( ٤٨ ) الفرقان ٦٠

ولما كتب على \_ رضى الله عنه \_ فى صلح الحديبية بأمر النبى \_ صلى الله عليه وسلم \_ « بسم الله الرحمن الرحيم » قال سهيل بن عمرو : أما بسم الله الرحمن الرحيم \_ فا ندرى مابسم الله الرحمن الرحيم ، ولكن اكتب مانعرف : باسدك اللهم .

وقال .. تعالى .. :

﴿ كَذَاكِ أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلِهَا أُمَمُ لِنَتْ لُوَا عَلَيْهِمُ ٱلَّذِي آَوَحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحْمَٰنِ قُلْهُورَيِ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَإِلَيْهِ مَنَابِ عَيْبُ ﴾ (\*\*)

وكان مسيلمة الكذاب قد سمى نفسه الرحمن ، فلما سمع الكفار المسلمين يقرءون : بسم الله الرحمن الرحيم ـ قالوا لانعرف الرحمن إلا رحمان اليهامة . .

وعلى هذا فهذا الاسم غير مشتق مرتجل ، ولم ينقل من الرحمة . .

ولكن بعض العلماء يقولون: انه منقول ومشتق من الرحمة ، وقد بُنَي على هذه الصيغة لمقتضى المبالغة ، ومعناه: ذو الرحمة التى لانظير لها ، أو لأنظير لله فيها . . . . وهو من أجل ذلك لايثنى ولايجمع ، كما يثنى الرحيم ويجمع .

.

(٤٩) الرعد ٣٠

ومما يدل \_ فيها يحكيه القرطبى \_ على اشتقاقه ماأخرجه الترمذى وصححه عن عبد الرحمن بن عوف \_ رضى الله عنه \_ أنه سمع رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ يقول : «قال الله \_ عز وجل \_

« أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسها من اسمى فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته »

ولكن هذا النص يقضى باشتقاق الرحم لاباشتقاق الرحمن . . والقرطبى يرجح أن الاسم مشتق ويقول : لامعنى للمخالفة والشقاق . أما إنكار الكفار لهذا الاسم فمرجعه الى جهلهم بالله وما يجب له . أما المبرد فيقول : إن الرحمن اسم عبرانى ، ولذلك جاء معه بالرحيم العربى . وأنشد فى ذلك قول الشاعر :

لن تدركوا المجد أو تشروا عباءكم بالخر أو تجعلوا الينبوت ضمرانا أو تتركون إلى القَسِيْن هجرتكم ومسحكم صُلْبَهم رحمان قربانا ؟

وقد أورد ابن منظور هذين البيتين في لسان العرب مستشهدا بهما على قول من يقول: إن هذا الاسم عبراني .

ولكنه يؤكد مع ذلك أن الرحمن اسم عربى ، وهو مبنى على وزن فعلان الذي يفيد الكثرة ، ذلك أن رحمة الله وسعت كل شيء .

ومعنى ذلك أنه مشتق من الرحمة .

قال : وقد ذكر الرحيم بعده لأن الرحمن مقصور على الله ـعز وجل ـ والرحيم يكون لله ولغيره .

وعلل الفارسي هذا الترتيب \_ أى ذكر الرحيم بعد الرحمن \_ بقوله : جىء بالرحيم بعد استغراق الرحمن معنى الرحمة لتخصيص المؤمنين به فى قوله \_ تعالى \_

﴿ هُوَالَّذِى يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَلَتَ مِكْتُهُ لِيُخْرِحَكُمُ مِّنَ الظَّلْمَاتِ إِلَى النُّودِ وَكَانَ بِالْمُوْمِنِينَ رَحِيمًا ٤٠٠)

كيا قال:

﴿ اَقْرَأْ بِإِلْسِهِ رَبِّكِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٢

ثم قال:

﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِنْ عَلَقِ ﴾

فخص بعد أن عم ، لما فى الإنسان من وجوه الصناعة ووجوه الحكمة . . وقد يكون اسم الرحمن موجوداً فى الكتب السابقة ، كما يقول الزجاج . ولكنهم لم يكونوا يعرفون أنه من أسماء الله حتى جاء القرآن الكريم ،

<sup>(</sup>٥٠) الأحزاب ٤٣.

<sup>(</sup>٥١) العلق ١، ٢

فعرفهم ذلك .

والرحمن اسم يختص الله عز وجل به ، ولذلك قال تعالى : . ﴿ قُلِ أَدْعُوا اللَّهَ أُو الدَّعُوا الرَّحْمَانُ أَيَّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلا تَجْهَرُ بِصَلَائِكَ وَلا تَجْهَرُ بِصَلَائِكَ وَلَا تُعَالَى اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّل

أما الرحيم فلا خلاف فى اشتقاقه ، فهو فعيل بمعنى فاعل ، قال الحسن : الرحمن اسم ممتنع لايسمى غير الله به \_ أما الرحيم فليس كذلك فقد يقال : رجل رحيم .

وقيل هما مشتقان معا . . . يقول الجوهرى : هما كندمان ونديم ، وهما بمعنى واحد ، ويجوز تكرار الاسمين إذا اختلف اشتقاقهما على وجه التوكيد ، كما يقال : فلان جاد بُجِد .

وكيا يكون الرحيم في حق العبد بمعنى الراحم يكون كذلك بمعنى المرحوم ومن ذلك قول الشاعر:

فأما إذا عَضَّت بك الحرب عضة فانك معطوف عليك رحيم

ولكنه في حق الله لايكون إلا بمعنى راحم . . . . ومفهوم الرحمة عند الخلق : رقة القلب والعطف . .

(٥٢) الاسراء ١١٠

أما عند الله فهي العطف والإحسان والرزق.

قال ابن عباس ـ رضى الله عنها ـ : الرحمن والرحيم اسهان رفيقان أحدهما أرفق من الآخر . وقد ورد :

« إن الله رفيق يحب الرفق ويعطى على الرفق مالايعطى على العنف »

وقال بعض العلماء \_ فيها يذكره الأستاذ محمد إبراهيم فى مقال له بصحيفة الأهرام \_ الرحمن لأهل الافتقار والرحيم لأهل الافتخار ، إذا شهدوا جلاله طاشوا وافتقروا ، وإذا شهدوا جماله عاشوا وافتخروا . . .

ولهذين الاسمين معان عند أهل الذوق نذكر منها مايلي :

الرحمن بجميع خلقه في نعم الحواس والنعم العامة . والرحيم بالمؤمنين في الهداية لهم واللطف بهم .

وقال ابن المبارك: الرحمن إذا سئل أعطى ، والرحيم إذا لم يسأل غضب . وقد ورد ذلك في حديث شريف رواه ابن ماجه والترمذي عن أبي هريرة \_ رضى الله عنه \_ قال : قال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ : « من لم يسأل الله غضب عليه »

أجل ، الله يغضب حين لايساًل وهو الذي يقول لعباده

﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُورَ إِنَّا الَّذِينَ يَسَّتَكُمْ يُونَ عَنْ عِبَادَقِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿ وَ ﴿ ٢٠٠)

(۵۳) غافر ۲۰

## ويقول لهم:

مقد أخل بعض الشعراء هذا المعنى فنظمه شعرا فقال:

لاتسالن بدى آدم حاجسة وسل الذى أبوابه لانح حبب الله يغضب إن تركت سواله وبُنَّ آدم حسين يُسال يغضب

وقال الحكبم الترمذي : الرحمن بالإنقاذ من النيران ، والرحيم بإدخال الجنان ، وبيان الأولى قوله ـ تعالى :

﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ﴿ وَاذَ كُرُوا نِسْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمُ الْهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَى شَفَاحُفُرَةِ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَا لَفَ بَيْنَ قُلُو بِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ عِلِحُوانَا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَاحُفُرَة وَكُنتُمْ عَلَى شَفَاحُفُرَة مِن اللّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ عِلَمَ لَكُمْ تَا يَعَدُونَ وَيَهِا اللّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ عِلَمَ لَكُمْ تَا يَعَدُونَ وَيَهِا اللّهُ لَكُمْ عَالِيَتِهِ عِلَمَ لَكُمْ تَا يَعَدُونَ وَيَهِا اللّهُ لَكُمْ عَالِيَتِهِ عِلْمَ لَكُمْ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهِ عِلْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهِ عِلْمَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وبيان الثالثة قوله ـ تعالى ـ :

﴿ ٱدْخُلُوهَا بِسَلَامِ اَمِنِينَ ﴿ أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ اَمِنِينَ ﴿ أَنَّهُ ﴾ (٥٦)

(٥٤) النساء ٣٢

(٥٥) آل عمران ١٠٣

(٥٦) الحجر ٤٦

وقال الحارث المحاسبى : الرحمن بإزالة الكروب والعيوب ، والرحيم بإنارة القلوب بالغيوب .

#### تفسير الشيخ الشعراوي

وفى الخواطر التى يثيرها فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى حول آيات القرآن الكريم يقول بالنسبة لهذين الاسمين:

يقول الله \_ سبحانه وتعالى \_

#### الرحمن الرحيم .

وذلك يذكرنا بحقيقة مهمة هي أن باب الله مفتوح دائيا ، فإنه إذا ارتكب العبد معصية ، أو إثيا ، أو نسى الله في لحظة ، فإن هذا ليس معناه أن الباب قد أوصد في وجهه بل معناه : أن الله ـ تعالى ـ يقبل التوبة ويغفر الذنوب جميعا .

فإذا ارتكبت معصية فإياك أن تستحيى من أن تعود، الى الله ، وأن تبدأ باسم الله ، لماذا ؟ لأن الله ـ سبحانه وتعالى ـ لايعرف الحقد ، ولا يتغير على خلقه .

الانسان عندما تعصيه أو تخالف أوامره قد ينفض يده منك ، وقد ينهى علاقته بك إلى الأبد ، وفي كثير من الأحيان يسعى للإضرار بك .

ولكن الله ـ تعالى ـ إذا عصيته عن ضعف أو نسيان أو زلة ، دون استكبار أو إصرار ، فإنه يفتح بابه لك ، فاذا قلت : بسم الله الرحمن

الرحيم ، وعدت إليه وجدته رحمانا رحيها ، وجدته يغفر لك المعصية ويزيل عنك الذنب ، ويطهرك لتبدأ من جديد على طريق الله .

إذن فالرحمن الرحيم حيثيات إقبال للعاصى على أن يعود ويبدأ عمله باسم الله .

إن الله يريد أن يذكرنا في كل لحظة أن باب الرحمة مفتوح . . والله سبحانه وتعالى ـ حين شرع عقوبة أى معصية معناه أنه أذن لها أن تقع ، فنو لم يكن في علم الله ـ سبحانه وتعالى ـ بأن هذه المعصية ستقع ماشرع لها العقوبة ، وكما شرع العقاب شرع التوبة ، والرحمة مأخوذة من الرحم وهو مكان الجنين في البطن ، ولايوجد من هو أكثر مغفرة في الدنيا من الأم بالنسبة لولدها ، فالولد قد يخطىء ولكن قلب الأم هو دائما غفور لهذه الخطايا ، ولاتجد أماً مهما بلغت من قسوة قلب أو جحد نعمة ، لاتغفر لابنها إساءته وعصيانه .

والله ـ سبحانه ـ كلما أعطانا شيئا غيبيا وأراد أن يقرب هذا الشيء الغيبي إلى مفهومنا البشرى أعطانا مثلا نراه في حياتنا حتى تستطيع القلوب أن تستوعبه ولذلك حين أراد أن يرحمنا برحمته اتخذ الأم وابنها مثلا للمغفرة . وقد وصف الله رسوله محمداً ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالرحيم في قوله ـ

﴿ لَقَدْ جَآءَ كُمْ رَسُوكُ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَاعَن تُمْ

# حَرِيضٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ تَحِيدٌ ﴿ إِنَّهُ ﴾ (٥٧)

ويقول \_ على بن أب طالب \_ رضى الله عنه \_ في قوله \_ تعالى \_

« بسم الله » . . . . إنه شفاء من كل داء ، وعون على كل دواء ، وأما الرحمن فهو عون لكل من آمن وهو اسم لم يسم به غيره ، وأما الرحيم فهو لمن تاب وآمن وعمل صالحا .

وقال ابن كثير فى تفسيره: زعم بعضهم أن الرحيم أشد مبالغة من الرحمن لأنه أكد به، والتأكيد يكون أقوى من المؤكد، ولكنه رد عليهم بقوله: هذا ليس من باب التوكيد، وإنما هو من باب النعت، ولايلزم فيه ماذكروه.

ويؤكد أن الرحمن أشد مبالغة في الرحمة ، لعمومها في الدارين لجميع خلقه ، ولذلك قرن هذا بالعرش فقال ـ جل من قائل ـ :

أما الرحيم فهو خاص بالمؤمنين لقوله تعالى ـ:

﴿ هُوَالَّذِى يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَلَتَ مِكْتُهُ لِيُخْرِمَكُمُ مِّنَ الظَّلُمَتِ إِلَى النُّودِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا عَنْ ﴾ (٥٩)

<sup>(</sup>٥٧) التوبة ١٢٨

<sup>(</sup>۸۸) طه ه

<sup>(</sup> ٥٩ ) الأحزاب ٤٣

واذا كان الرحمن أشد مبالغة من الرحيم فلماذا لم يكتف به ؟

وقد أجاب بعضهم عن ذلك بأنه حين تجرأ البعض من الكذابين فسمى نفسه الرحمن ـ وهو مسيلمة الكذاب ـ جىء بلفظ الرحيم ليقطع التوهم فى ذلك فانه لايوصف بالرحمن الرحيم إلا الله ـ تعالى ـ

ولكن هذه الإجابة يرد عليها أن القرآن قديم ، وتسمية الله ـ تعالى ـ بأسهاته قديمة ، وليست معللة بعلة إلا ماتوحى به معانيها العظيمة ومايبطن في علم الله منها . واشتراك الأسهاء في اللفظ أو المعنى إنما هو لتأكيد عظمة الله وقيوميته وقد ورد من أسهائه المعطى والرزاق والوهاب والمنعم ، كها ورد الرءوف والرحيم والعفو ـ وكلها تشير الى معان متقاربة .

وقد فسر عثمان بن عفان ـ رضى الله عنه ـ البسملة تفسيراً تشير اليه حروفها ، فقال أما الباء فبقاء الله وأما السين فسناء الله ، وأما الباء فبقاء الله وأما الرحمن فالعاطف على البر والفاجر من خلقه ، وأما الرحيم فالرفيق بالمؤمنين خاصة .

وروى القرطبى عن كعب الأحبار قوله: الباء ـ بهاء الله، والسين ـ سناؤه، فلا شيء أعلى منه، والميم ملكه وهو على كل شيء قدير.فلاشيء يعاذُّه.

كما قال بعضهم: إن كل حرف هو افتتاح اسم من أسمائه \_ تعالى \_

فالباء هو مفتاح اسمه: بصير

والسين هو مفتاح اسمه : سميع .

والميم مفتاح اسمه : ملك .

والألف مفتاح اسمه : الله .

واللام مفتاح اسمه: لطيف.

والهاء مفتاح اسمه: هادى.

والراء مفتاح اسمه : رزاق .

والحاء مفتاح اسمه: حليم.

والنون مفتاح اسمه : نور . وهكذا . .

ومعنى هذا كله دعاء الله ـ تعالى ـ عند افتتاح كل شيء .

#### الرحمن والهداية

ويذكر ابن القيم أن اسم الرحمن يتضمن معنى هداية الله ـ تعالى ـ لعباده بإرسال الرسل اليهم ، وإنزال الكتب عليهم . وهذا أعظم من إنزال الغيث وإنبات الكلأ وإخراج الحب ، فاقتضاء الرحمة لما تحصل به حياة القلوب والأرواح أعظم من اقتضائها لما تحصل به حياة الأبدان والأشباح .

كما أن الرحمة هي السبب الذي بَيْنَ الله وبين عباده ، فهو إلههم وهو ربهم وبهذه الرحمة أرسل اليهم رسله ، وأنزل عليهم كتبه وبها هداهم ، وبها

أسكنهم دار ثوابه وبها رزقهم وعافاهم وأنعم عليهم . . . فبينهم وبينه سبب العبودية ، وبينه وبينهم سبب الرحمة .

## رأى الشيخ محمد عبده:

يقول د . أحمد الشرباصي : يرى الإمام محمد عبده أن لفظ الرحمن يدل على من تصدر عنه آثار الرحمة بالفعل ، وهي إفاضه النعم والاحسان .

أما لفظ الرحيم فيدل على منشأ هذه الرحمة والإحسان ، وعلى أنها من الصفات الثابتة الواجبة ، وبهذا لانستغنى بأحد الوصفين عن الآخر ، ولا يكون الثانى مؤكدا للأول ، والعربى إذا سمع وصف الله ـ سبحانه وتعالى ـ بصفة الرحمن ، وفهم منه أنه المفيض للنعم فعلا فقد لايفهم منه أن الرحمة من الصفات الواجبة له دائها . لأن الفعل قد ينقطع إذا لم يكن عن صفة لازمة ثابتة ، وإن كان كثيرا .

ولكنه عندما يسمع لفظ الرحيم يكمل اعتقاده بوجه يليق بالله ـ تعالى ـ ويرضيه ـ سبحانه ـ وهو أن لله صفة ثابتة هي الرحمة ، التي عنها يكون أثرها وان كانت تلك الصفة على غير مثال صفات المخلوقين . . . . . بذلك يكون فكرها بعد صفة الرحمن كذكر الدليل بعد المدلول ليقوم به البرهان .

ويؤكد ابن القيم اتساع رحمة الله التي يقول فيها

﴿ وَٱحْتُبُ لَنَافِ هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّاهُدُنَاۤ إِلَيْكُ قَالَ عَذَابِى الْمَدِينَ الْمَا الْفَائِمِ اللَّهِ الْمَائَةُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتَ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَحُتُ بُهَا لِلَّذِينَ أَصِيبُ بِهِ مِنْ أَشَاأَةٌ وَرَحْمَتِي وَسِعَتَ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَحُتُ بُهَا لِلَّذِينَ أَصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاكُ أَنْ وَرَحْمَتِي وَسِعَتَ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَحُتُ بُهَا لِلَّذِينَ مُهُ إِنَا يَنْ فَي وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللللْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِيلُولُ اللللْلِلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُولِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُعُلِيلُولُولُولُولَ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّالِمُ الللْمُلْمُ الللْمُ الللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الل

باقتران اسم الرحن بالعرش الذي يحيط بالمخلوقات جميعا . . . .

قال تعالى

﴿ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱلْسَتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى الْعَرْشِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْعَرْشِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللللَّا اللَّهُ الللللَّا اللَّلْمُ اللَّا الللَّا اللل

وقال :

﴿ ٱلرَّحْنُ عَلَى ٱلْمَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ۞ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَنْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ ٱلثَّرَىٰ ۞ ﴾ (١٢)

فقد استوى الرحمن على أوسع المخلوقات بأوسع الصفات. ولذلك غلبت رحمته غضبه كما يقول في حديث قدسي : « لما قضى الله الخلق كتب

<sup>(</sup>٦٠) الأعراف ١٥٦

<sup>(</sup>٦١) الفرقان ٥٩

<sup>7 ,0 4 (77)</sup> 

فى كتاب فهو موضوع عنده على العرش: إن رحمتى تغلب غضبى » ويصدق ذلك قوله ـ تعالى ـ :

﴿ نَيِّةَ عِبَادِى أَنِيَ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ فَيَ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمُ ﴿ نَيِّةً عِبَادِي أَنِي الْمَالَانِ الْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ فَا اللَّهِ مُوالْعَذَابُ

إن مظاهر رحمة الله التي يهدى إليها اسمه - الرحمن الرحيم - كثيرة لاحصر لها ، فقد سخر لنا الماء والهواء والنجوم والكواكب ، ويسر لنا السبل ووهب لنا العقل وأنبت الزرع وأخرج المرعى ، وجَمَّلنا في الخلقة ، ووهبنا الجوارح ، وتفضل علينا بنعمة الدواء لنعالج به الداء . ومكننا من المال الذي نقضى به الحاجات ، وقد يكون سببا في السعادة إذا إستقمنا في استعماله .

وإذا أراد العبد الفوز برضا الله والتنعم بالقرب منه ، تجلى بالرحمة على عباد الله فأطعم الجاثع وكسا العارى ونصر المظلوم ، ومسح على رأس اليتيم ، وأشفق على العاصى ، لأنه يراه يهوى فى مهاوى الضلال ، فينصحه ويعظه ، وعطف على المتخاصمين بالاصلاح بينهم ، ورحم الجاهل بتعليمه والأخذ بيده ،

إن الله ـ سبحانه ـ يحب أن يتصف خلقه ببعض صفاته ، ويقول

النبى - صلى الله عليه وسلم - فى الرحماء: « الرحماء يرحمهم الرحمن » ذلك أنهم تخلقوا بخلق الرحمة التى هى من أسهاء الله تعالى - ولعظمة هذه الصفة وقرب المتصف بها من الله - مَنَّ الله بها على نبيه - صلى الله عليه وسلم - فجعله رءوفا رحيها . وقال فى حقه :

﴿ وَمَا آرْسَانُنَاكَ إِلَّارَهُمَةً لِلْعَالَمِينَ عَيْدًا ﴾ (١٤)

وأفصح هو ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن نفسه قائلا:

« إنما أنا رحمة مهداة » وخلع الله عليه اسم الرحيم فقال :

﴿ لَقَدْ جَآءَ حَثْمَ رَسُولُكُ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَاعَنِتُ مُ حَرِيثُ عَلَيْكُمُ بِأَلْمُوْمِنِينَ رَءُ وَثُ تَحِيثُ ثَيْلًا ﴾(١٥)

لقد طالما لفت النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنظار أصحابه والمسلمين من بعدهم ـ إلى خلق الرحمة وأهميته بالنسبة لحفظ ميزان الأمم وسعادة أفرادها وارتفاع شأنها .

وضرب لهم الأمثال ليتعلموا من أصناف الخلق صفة الرحمة التي نجدها

<sup>(</sup>٦٤) الأنبياء ١٠٧

<sup>(</sup> ۲۵ ) التوبة ۱۲۸

مفطورة فى قلوب الآباء والأمهات ـ من عقل ومالم يعقل ، وقال ـ صلى الله عليه وسلم ـ : « إن الله عز وجل جعل الرحمة مائة جزء فمنها جزء يتراحم به الخلق ، فبه تعطف الوحوش على أولادها ، وأخّر تسعا وتسعين الى يوم القيامة »

وفى بعض الروايات: « ان الله ـ تعالى ذكره ـ لما خلق السموات والأرض خلق مائة رحمة ، كل رحمة ملء مابين السهاء والأرض فعنده تسع وتسعون رحمة ، وقسم رحمة بين الخلائق منها يتعاطفون وبها تشرب الوحش والطير الماء ، فاذا كان يوم القيامة قصرها الله على المتقين وزادهم تسعا وتسعين »

ومازال الناس يلهجون بجهال الرحمة حتى ليجعلونها فوق القانون في بعض الأحيان \_ إذا لم يترتب على استعهالها استهانة بالقيم والمبادىء . . . إن إقامة العدل رحمة وتطبيق القانون بروحه زيادة في الرحمة . . والله سبحانه وتعالى \_ رحيم ورحمته تقضى بمؤاخذة الظالم والبطش به والانتقام منه

﴿ مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْقِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةِ وَذُوعِقَابٍ أَلِيم عَنْ ﴾ (٦٦)

(٦٦) فصلت ٤٣

وقد أشرنا الى كيفية كون أن الانسان رحيم بغيره . وقال الإمام الغزالى حجة الاسلام \_ فى ذلك : إن حظ العبد من اسم الرحيم أن يرحم عباد الله الغافلين ، فيصرفهم عن طريق الغفلة إلى الله بالوعظ والنصح بطريق اللطف دون العنف وأن ينظر الى العاصين بعين الرحمة لابعين الايذاء أو الازدراء ، وأن ينظر الى كل معصية تقع من غيره كأنها تقع من نفسه . فلايألو جهدا فى إزالتها قدر طاقته . . اشفاقا على ذلك العاصى أن يتعرض لغضب الله وسخطه فيستحق البعد عن جوار ربه .

وقد ذكر الإمام عبد الوهاب الشعراني في معرض التحدث بنعمة الله عليه في كتابه المنن الكبرى . قائلا : إني الشعر بشعور المعذبين والمظلومين حتى لكان كل عذاب أو ظلم واقع بأحد من الناس واقع بي ، وتلك أسمى آيات الرحمة والأخوة الصادقة .

ويحكى في سياق ذلك قائلا أيضا: وبما مَنَّ الله به عَلىً ، سَتْرى لعورات الناس وعيوبهم ، ورحمتى بالعصاة حال تلبسهم بالمعصية ، فإنهم أشقى الناس حينئذ ، ثم غيرتى على أذنى أن تسمع زورا ، وعينى أن تنظر عرما ولسانى أن يتكلم باطلا ، ثم كثرة شفقتى على دابتى وكراهيتى أن أحمل سوطا ثم أخذى كل كلام وعظت به الناس فى حق نفسى أولا وفى حق الناس ثانيا ، واستغفارى من الذنوب ثالثا ، ثم عفوى العام عن كل مسىء الناس

ويستطرد قائلا: ومما أنعم الله به عَلىَّ عدم خروجي من بيتي إلا اذا علمت من نفسي القدرة باذن الله على هذه الخصال الثلاث: تحمل الأذى عن الناس، وتحمل الأذى منهم وجلب الراحة لهم. (١٧)

وكان الشعراني - كها قيل - ينظر الى العصاة على أنهم من أصحاب الجدود العواثر فهم في حاجة الى الرثاء والاشفاق والعطف لا الى التشفى والانتقام والعسف . . هم في حاجة الى النصح لهم والأخذ بأيديهم الى طريق الهداية والارشاد بدلا من القسوة التى تؤدى بهم إلى الإمعان في سبيل الضلال والعناد . وهذه هي الرحمة التي يجب أن يتحلى بها العبد تخلقا بأخلاق الله .

لقد نعى بنو إسرائيل على عيسى ـ عليه السلام ـ أنه كان يجالس المذنبين والعصاة ، وقالوا له فى ذلك : فأجابهم بقوله : ماحاجة الأصحاء إلى طبيب ؟

ويقول الغزالى ـ رحمه الله ـ وحظ المؤمن من اسم ـ الرحيم ـ الا يترك حاجة لمحتاج إلا ويسدها على قدر استطاعته ، ولايدع فقيرا يشعر به ويستطيع الوصول اليه الا ويدفع فقره بماله أو جاهه أو الشفاعة ، له عند غيره . فإن عجز عن كل ذلك أعانه بالدعاء وإظهار الحزن من أجله .

لم يغفل الناس عن أثر الرحمة وجدواها وفضلها ومعناها ولكنهم غفلوا عن

<sup>(</sup> ٦٧ ) عبد الوهاب الشعراق إمام القرن العاشر لعبد الحقيط فرعلى ص ١٢٥ ـ اعلام العرب

تطبيقها والتخلق بها ، لأن نفوسهم تضيق بذلك لما ركب فيها من شح ، ولما طبعوا عليه من أثره .

وماأصدق المنفلوطى حين قال: لو تراحم الناس ماكان بينهم فقير ولامظلوم ولاجاثع ولامهضوم ولأقفرت الجفون من المدامع، ولقرت الجنوب في المضاجع.

وقد روى لنا قصة تدور حول زيارته لصديق غنى فوجده يتلوى من مغص أصابه بسبب الافراط فى الطعام . وكان ذلك بعد زيارته لصديق كان يتلوى من شدة الجوع فقال : ياسبحان الله ، لو أعطى هذا مازاد على حاجة بطنه الى ذاك الذى لم يجد مايمسك به رمقه لصح الاثنان . ولكن الله له فى خلقه شئون .

وهذا يسلمنا الى سؤال ربما يعترض به بعض المعترضين: إذا كان الله رحيها وهو قادر على رفع كل بلية فلهاذا يترك بعض العباد يقاسون الأذى والخوع والفقر؟

وقد أجاب الغزالى ـ رحمه الله ـ على هذا الاعتراض قائلا: الطفل الصغير . قد ترق له أمه فتمنعه عن تعاطى الدواء المر ، ولكن الأب العاقل يحمله على ذلك قسرا ، والجاهل يظن أن الرحيم بذلك هى الأم دون الأب ، ولكن العاقل يعلم أن إيلام الأب ابنه بمر الدواء من كهال رحمته وعطفه وتمام شفقته وأن الأم عدو في صورة صديق ، وأن الألم القليل اذا كان

سببا للذة الكثيرة لم يكن شرا بل هو خير . . والرحيم يريد الخير بالمرحوم الامحالة . وليس في الوجود شر إلا وفي ضمنه خير ، لو رفع ذلك الشر لبطل الخير الذي في ضمنه . وحصل ببطلانه شر أعظم من الشر الذي يتضمنه ، فاليد المتآكلة قطعها شر في الظاهر ، ولكن في ضمنها خير جزيل ، وهو سلامة البدن ـ ولو ترك قطع اليد لحصل هلاك البدن ، ولكان الشر الأعظم . (٢٨)

إن من رحمة الله الغامرة أن يصاحب قضاء الله لطفه حتى لايسع المبتلى الا المتاف بحمد الله الذى لايحمد على مكروه سواه ـ وماأجمل قول ابن عطاء الله السكندرى في احدى حكمه: «من ظن انفكاك لطفه عن قدره فذلك لقصور نظره»

ويعلق شارح الحكم على هذه الحكمة قائلا:

واللطف المصاحب للقدر يمكن إدراكه في العقليات والعاديات والشرعيات . . . . . أما العقليات فيا من بلاء الا والعقل قاض بإمكان مافوقه ـ أى بوجود ماهو أكبر منه ـ فالاقتصار على مادون المقدور عليه لطف ، وبهذا يتبين أنه مها عظمت المصيبة فإن اللطف مصاحب دائها لمن أصابته

وأما العاديات فها وجدت قط بلية لشخص إلا وَجَدَ ماهو أعظم منها

<sup>(</sup> ٦٨ ) أسياء الله الحسنى جـ ١ ص ٣٤ د . أحمد الشرباصي نقلا عن كتاب المقصد الأسنى. للغزالي

بغيره . ولاتجتمع البلايا على شخص واحد أبدا ، فإن من أعظم المصائب الفقر في الشيب ، والموت في الشباب ولايمكن اجتماعهما .

وأما الشرعيات فها من بلية الا وهي مكفرة من ذنوب صاحبها ، أو موجبة له ثوابا . أو مخففة عنه عقابا ، أو مبشرة له بمنفعة دنيوية أو منفعة أخروية . فقد قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ « مايصيب المؤمن من وصب ولانصب الا كفر به من خطاياه حتى الشوكة يشاكها»

وقال \_ صلى الله عليه وسلم \_ : « حُمَّى يوم تكفر ذنوب سنة »

وقال \_ صلى الله عليه وسلم \_: « الحمة حظ كل مؤمن من النار »(٢٩) ولعل ابن عطاء الله السكندري ينظر الى قوله - تعالى - $^{(4)}$  ه فان مع العسر يسرا  $^{(4)}$ 

والقدوة العليا في التخلق بصفة الرحمة هو نبينا ـ صلى الله عليه وسلم ـ الذي فهم عن ربه وتخلق بأخلاقه فكان رحمة سابغة على أمته . . . وقد وصفته السيدة عائشة رضي الله عنها \_ حين سئلت عن أخلاقه فقالت : كان خلقه القرآن.

والقرآن فيه الرحمة والعدل والعفو والكرم وكل الأخلاق الفاضلة .

<sup>(</sup> ٦٩ ) شرح الحكم العطائية للشبخ أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسي المعروف بزرُّق ص ١٨٥ ( ٧٠ ) المرجع السابق .

وهل هناك أعظم من رحمته \_ صلى الله عليه وسلم \_ حين يدفع عن قومه الأذى الذى أوشك أن ينزله بهم ملك العذاب بعد أن آذوه فى الطائف . . . . فقال له : دعهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله ؟

أو هل هناك أرحم منه فى الخلق وقد وقف يخاطب أهل مكة بعد أن فتحها الله على يديه قائلا لهم : ماتظنون أنى فاعل بكم ؟ فيقولون : خيرا . فيقول لهم : اذهبوا فأنتم الطلقاء . . ؟

هذه هى الرحمة العظيمة التى تجلى بها الله على قلب نبيه ـ صلى الله عليه وسلم ـ فعصمه من البطش والانتقام والتشفى عمن آذوه وشردوه وحاربوه وطاردوه . .

لقد صدق أمير الشعراء حين مدحه قائلا:

فإذا رحمت فأنت أم أو أب هذان في الدنيا هم الرحماء

ولعمرى إن رحمة الأبوين دون رحمة النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ بأمته . وقد جعله الله شفيعا لهم من عذاب النار . .

## الرحمن والرحيم في القرآن:

 فمها انفرد فيه اسم الرحمن قوله ـ تعالى ـ :

وقوله تعالى حكاية عن مريم :

﴿ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا فَإِمَّا تَرَيِنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِيّ إِنِي نَذَرْتُ لِلرَّمْ نِن صَوْمًا فَلَنْ أُكِيِّمَ ٱلْيُوْمَ إِنسِيًّا ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ وَهُمَا فَلَنْ أُكِيمًا لَيُوْمَ إِنسِيًّا ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهِ مَا فَكُلِّمَ اللَّهِ مَا لَكُمْ اللَّهِ اللَّهِ مَا فَكُولِي اللَّهِ مَا فَكُولِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

لقد ورد لفظ الرحمن وحده في سورة مريم ست عشرة مرة . . ومما ورد فيه اسم الرحيم وحده قوله ـ تعالى :

<sup>(</sup>٧١) الرعد ٣٠

<sup>(</sup>۷۲) مریم ۲۳

<sup>(</sup> ۷۳ ) البقرة ۳۷

﴿ أَنَدَ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَيَقَبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَنَّ أَلَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ عَنْكُ ﴾ (٧٤)

وقال بعض العلماء الرحمن الرحيم: اسمان مشتقان من الرحمة . والرحمة صفة أزلية ، وهي إرادة النعمة . وهما اسمان موضوعان للمبالغة ولافضل بينها عند أهل التحقيق . .

ومن كلام محيى الدين بن عربي:

إلى الرحمين حلى وارتحال الأحظى بالجلال وبالجمال فيان الحق كان بنا رحيما رءوفا يوم يدعون: نزال

أى انزل بديار قربنا وجنة عدننا . .

وقد مر بنا كلام للغزالى ـ رضى الله عنه ـ حول هذين الاسمين ويمكن أن يضاف الى ذلك قوله: الرحمن الرحيم ـ اسهان مشتقان من الرحمة ، والرحمة التامة إفاضة الخير على المحتاجين وإرادة العناية بهم . . . . والرحمة العامة هي التي تتناول المستحق وغير المستحق ، ورحمة الله تامة عامة تناولت الضرورات والمزايا الخارجة عنها فهو الرحيم مطلقا .

لولا تجلى الله باسميه العظيمين ـ الرحمن الرحيم ـ لما فاضت الكائنات بهذا الجود الذي تعيش في ظله الموجودات ، وتحيا على بره المخلوقات ، ويسعد في جنابه كل من في الأرض والسموات . ولعل هذا هو مايعبر عنه

<sup>(</sup>۷٤) التوبة ۱۰٤

الشاعر أحمد غيمر في احدى سَبَحَاته حول معنى الرحمن الرحيم: ربى رحيم ورحمن ورحمت تطوى الوجود وتغنى كل محتاج ورحمة الله لولاها لما سبحت أرض بجو ولاجاشت بأمواج ولاتحركت الأقمار جارية لمستقر بأفلاك وأبراج من نالها فهو ناج يوم محشره بها ومن لم ينلها ليس بالناجي (٥٧) الذكر بالرحمن الرحيم:

لقد أوجب الله \_ سبحانه \_ خصائص كثيرة لاسمه « الرحمن » فمن تلك الخصائص أنه جعل اسم الرحمن ذكراً للذاكرين ونبه الى الاستعاذة بهذا الإسم . . . . .

ففي الاستعادة به \_ قال \_ تعالى \_ على لسان مريم :

﴿ قَالَتَ إِنَّ أَعُودُ بِٱلرَّحْمَانِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا ١٠٠٠ ﴿ قَالَتَ إِنَّ أَعُودُ بِٱلرَّحْمَانِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا

وفي التوكل على الله قال ـ تعالى ـ

﴿ قَالَ رَبِّ آمْكُمُ بِإِلْحَقِّ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْمَانُ ٱلْمُسْتَغَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ عَلَيْكَ ﴾

<sup>(</sup>٧٥) أسماء الله الحسني أحمد مخيمر ص ٢١

<sup>(</sup>۷۷) مریم ۱۸

<sup>(</sup>۷۷) الأنبياء ١١٢

﴿ قُلْ هُوَ ٱلرَّمْ نُنَ امَنَا بِهِ وَعُلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِيضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

﴿ فَكُلِي وَاَشْرَبِي وَقَرِّى عَيْنَا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِيَ إِنِي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ مَوْمًا فَلَنْ أُكِي وَاَشْرِيكَ اللَّهِ ﴾ (٧٩)

وفي الذكر به قال ـ تعالى ـ :

﴿ قُلِ ٱدْعُوا ٱللَّهَ أَوِ ادْعُوا ٱلرَّحْمَنَّ أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الأرسَاءُ ٱلْحُسْنَى وَلَا جَمْهُمْ

بِصَلَائِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا وَٱبْتَيْعِ بِينَ ذَانِكَ سَبِيلًا ١٠٠٠ ﴿

وفي حشر الناس يقول ـ تعالى :

﴿ يَوْمَ نَعْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَنِ وَقَدَّا عَيْكَ ﴾ (١٨)

كما أسند تعليم القرآن الى هذا الاسم ـ قال تعالى :

﴿ ٱلرَّحْنَنُ ۞ عَلَمَ ٱلْقُرْءَ انَ ۞ خَلَقَ ٱلْإِنسَدَنَ ثَنَ عَلَمَهُ ٱلْبَيَانَ (٨٢)

<sup>(</sup>۷۸) الملك ٥٥

<sup>(</sup>۷۹) مریم ۲۲

<sup>(</sup>۸۰) الإسراء ۱۱۰

<sup>(</sup>٨١) مريم ٨٥ (٨٢) أول الرحمن ١: ٤

ونبه إلى أن الغفلة عن ذكر هَذا الاسم تستوجب المقت من الله واستيلاء الشيطان على الغافل فقال سبحانه:

﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَنِ نُقَيِّضَ لَهُ شَيْطَكُنَا فَهُوَلَهُ قَرِينٌ ﴿ وَمَن يَعْشُ اللَّهُ عَل

وقال سبحانه في وصف الصالحين من عباده:

وَعِبَادُ ٱلرَّمْنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدَهِ أُونَ قَالُواْسَلَنَمَا عَنْ الْمَالِيْ (٨٤)

ومن الدعاء باسم الرحمن قول بعض الصالحين:

« إلمى يارحمن الوجود يامن وسعت كل شيء رحمة وعلما ، ظهرت رحمتك في كل ذرات الوجود والعالم . فلا نرى إلا شيئا ونقرأ من آيات رحمتك مايجذبنا إليك ويطمئن قلوبنا بواسع حنانك . أشهد عيون قلوبنا نور عدلك وعظيم فضلك يارحمن . .

قال بعض العلماء: من ذكر اسم الرحمن ماثة مرة إثر كل فرض زال عنه النسيان والغفلة وقساوة القلب، وَأُعِين على أمور الدنيا، ولايزال ذاكره يتقلب فى رضوان الله تعالى، وتتوالى عليه النعم وتحفه الرحمة.

وقال بعضهم: من صلى عصر يوم الجمعة ثم استقبل القبلة وقال:

<sup>(</sup> ۸۳ ) الزخرف ۳۳

<sup>(</sup>٨٤) الفرقان ٦٣

ياألله يارحمن ـ إلى أن تغيب الشمس وسأل الله تعالى شيئا أعطاه الله إياه (^٥)

أما اسم الرحيم فالذكر به يرقق القلب ويسبغ الرحمة فى القلب . . والدعاء به وبالرحمن ينفع المضطرين ويؤمن الخائفين . ومما ورد فى الدعاء باسم الرحيم مايقوله الشيخ أحمد العقاد : « إلحى رحمتك بالخلق دلتنا على سعة الجنان ، فاطمأنت قلوبنا بأنك الرحيم بجميع الأكوان ، وأنت تحب الرحمة لأنها صفتك ، ونحن المستحقون لها لأن عيوبنا كثيرة فانشر علينا رحمتك لتكون عيوننا بها بك قريرة . . (٨٦)

<sup>(</sup> ۸۵ ) أسياء الله الحسنى أحمد عبد الجواد ص ٢١ ( ۸٦ ) أسياء الله الحسنى د . أحمد الشرباصى ص ٣٨

### الهلك القدوس

اسم الملك الدعاء باسم الله ـ الملك دعاء يوسف عليه السلام اسم الله ـ القدوس الدعاء باسم الله ـ القدوس ٱلملِك التَّدوس ورد اسم الله « ٱلملِك» في القرآن الكريم خمس مرات . .

في قوله ـ تعالى ـ :

﴿ فَنَعَالَى اللَّهُ ٱلْمَالِكُ ٱلْحَقِّ وَلَا تَعْجَلْ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُةٌ أُو قُل رَّبِ زِدْنِي عِلْمَا ﴿ ٢٧٪

وفي قوله ـ تعالى ـ :

﴿ فَتَعَكَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ يَبُ الْمَرْشِ الْكَرِيرِ ﴿ اللَّهُ الْمُوالِكُ اللَّهُ الْمُوالِكُ اللَّهُ الْمُوالِكُ الْمُوالْكُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّلْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ ا

﴿هُوَاللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْمَاكِ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَدِّبِ ثُ الْمَذِيزُ ٱلْجَبَّادُ ٱلْمُتَكِيِّرُ شُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُثْرِكُونَ اللَّهِ الْمُعَالِيَةُ رِكُونَ اللَّ

وفي قوله ـ تعالى ـ :

﴿ يُسَيِّحُ بِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْمَاكِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْعَيْرِ ٱلْحَكِيمِ ٢٠٠٥

<sup>(</sup>۸۷) طه ۱۱۶

<sup>(</sup>۸۸) المؤمنون ١٦٦

<sup>(</sup> ۸۹ ) الحشر ۲۳

<sup>(</sup>٩٠) الجمعة ١

وفى قوله ـ تعالى ـ :

﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ۞ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ۞ ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴿ وَأَنَّا لِمَ

وورد المليك في قوله ـ تعالى :

## ﴿ فِ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ مُقْنَدِيرٍ ﴿ ٢٥٠)

قال ابن منظور: الملك هو الله ـ تعالى ـ ملك الملوك ، له الملك ، وهو مالك يوم الدين ، وهو مليك الخلق ـ أى ربهم ومالكهم ، وفى التنزيل:

﴿ بَالِكِ يومِ الدِينِ ﴾ (٩٣) وقرىء: «ملك يوم الدين » بغير ألف .

والملك \_ بكسر اللام \_ وقد تسكن فيقال : مُلك ، وتأتى بعد الميم ألف فيقال : مالك . ويأتى بعدها ياء ، فيقال : مليك ، وهي كلها بمعنى .

وأَلَمْكُ في حق الله حقيقة ، وفي حق غيره عارية وتجوز . . فإنه يوم تطوى السموات والأرض ، ويفنى كل شيء لايبقى إلا وجه الله الباقى . . لايبقى في الوجود إلا الله ـ قال تعالى ـ

﴿ يَوْمَ هُم بَارِزُونَ لَا يَغْنَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَقَّ اللَّهِ مِنْ الْمُلْكُ الْيُومُ لِلَّهِ الْوَحِدِ الْقَهَّارِ

(<sup>4 €),</sup> **﴿** 🚳

<sup>(</sup>۹۱) الناس ۱، ۲

<sup>(</sup>٩٢) القمر ٥٥

<sup>(</sup>٩٣) الفاتحة ٣

<sup>(</sup>۹٤) غافر ۱۲

روى البخارى ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة ـ رضى الله عنه ـ : قال رسول الله ـ عنه ـ : قال رسول الله ـ عنه ـ : « يقبض الله ـ عز وجل ـ الأرض يوم القيامة ، ويطوى السموات بيمينه ، ثم يقول : أنا الملك فأين ملوك الأرض ؟ »

هذا هو الملك الحقيقى الذى لاشريك ينازع صاحبه فيه . ولاوارث يرثه ، ولا انقلاب يهدده ويؤرق صاحبه . هو ملك ثابت راسخ مهيمن قيوم على كل شيء تحت سلطانه .

ويقال: مُلْك الله وملكوته أى سلطانه وعظمته ، والملكوت من الملك كالرهبوت من الرهبة . زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى . وقد يُطْلَق الملك على مايبدو ويظهر للعيان . ويطلق الملكوت على مايخفى مما لاتراه العيون ولاتدركه الحواس . .

ومن ذلك قوله ـ تعالى ـ

## ﴿ فَسُبْحَانَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢٠٠)

وقد فسر بعض العلماء الملكوت هنا بالتنزيه ، أى تنزيه الله عن أن يوصف بغير القدرة .

ويكون معنى الآية: فسبحان الذى بيده القدرة على كل شيء، وهوالذى يبعثكم بعد موتكم.

(۹۵) یس ۸۳

وجاء في تفسير القرطبي لقوله ـ تعالى ـ :

# ﴿ وَكَذَالِكَ نُرِى ٓ إِلَاهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَكَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِّفِينَ ﴿ وَكَذَالِكَ نُرِى ٓ إِلِكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِفِينَ ﴾ (١٠)

قوله: ملكوت مثل الرغبوت والرهبوت والجبروت ، زيدت الواو والتاء للمبالغة في الصفة .

وأراد بالملكوت مافى السموات من عبادة الملائكة لله ، ومن العجائب ، ومافى الأرض من عصيان بنى آدم ، فكان إبراهيم ـ عليه السلام ـ يدعو على من يراه يعصى فيهلكه الله ، فأوحى الله إليه : ياإبراهيم أمسك عن عبادى ، أما علمت أن من أسهائى الصبور ؟

رَوَى مَعْنى ذلك عَليٌّ عن النبي ـ ﷺ ـ

وقيل فى معنى الآية: كشف الله لإبراهيم عن السموات والأرض حتى العرش وأسفل الأرضين، فَفُرِجت له السموات السبع فنظر إليهن حتى انتهى إلى العرش، وفُرِجَت له الأرضون فنظر إليهن ورأى مكانه فى الجنة، فذلك قوله ـ تعالى:

﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَنَى وَيَعَقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَتِهِ النُّبُوَّةَ وَٱلْكِئَبُ وَءَانَيْنَهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيِكَ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّلِحِينَ ﴿ ) (١٧)

<sup>(</sup>٩٦) الأنعام ٥٧

<sup>(</sup>٩٧) العنكبوت ٢٧

وقال بعض العلماء: أراه الله من ملكوت السماء ماقصه من أمر الكواكب ومن ملكوت الأرض البحار والجبال والأشجار . . .

وهذا ممالم تقع عليه عين إبراهيم ـ عليه السلام ـ ولكن الله زَوَى الأرض له فرأى من عجائبها مارأى . ولعل هذا يشير إلى أن الملكوت ، ماخفى عن عين الرائين ودق على أفهام المتفكرين . .

ويفيد معنى « الملِك » أنه \_ سبحانه \_ القائم على تدبير خلقه ، والمنزه عن الظلم ، الذى يفعل مايشاء ويحكم مايريد . . فهو وحده المالك الحقيقى ، يعلم ماخفى وظهر ، ومابداواستتر ، « ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين » (٩٨)

ومن لوازم الملك الغنى ، فالله هو الغَنِيُّ . والغِنى يستلزم الحمد على نعمة إغناء عباده ، فالله هو الحميد . .

والملك لايفتقر إلى غيره ، ولكن غيره مفتقر إليه . . فكل المخلوقات في حاجة إلى سيدها الملك ، والملك في غنى عنهم ، وإنما يرزقهم بفضله وجوده ، ويتعبدهم لمصلحتهم لالمصلحته ، فهو يرفع شأنهم ويعطيهم درجات بقدر مايؤدى كل منهم من جهد في طاعته ، ثم يقول لهم : ادخلوا الجنة برحمتى واقتسموها بأعالكم . . .

ومُلْك الله يشمل كل شيء في الوجود، بما في ذلك العوالم العلوية

(٩٨) الأعراف ٤٥

والعوالم السفلية ـ مانراه ، ومالانراه ، ويدخل فى نطاق الملك الناس الذين جعلهم خلفاء فى الأرض لينظر كيف يعملون .

وهو يملك في الإنسان كل شيء \_ يملك سمعه وبصره وفؤاده وعقله وناصيته وتصرفه . .

﴿ وَتَبَارَكَ الَّذِى لَهُ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُ مَا وَعِندَهُ وَعِلْمُ السَّنَاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﷺ ﴾ (٩٩)

﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْ الْكَ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصِكُرُ وَمَن يُغَيِّجُ ٱلْحَقَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُغِيِّجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَيِّرُٱلْأَمْنَ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا لَنَقُونَ لَيْ ﴾ (١٠٠)

وليس ملك الله مقصوراعلى حد المحسوسات والمرثيات والمعقولات بل هو الذي يملك الخير والشر والنفع والضر والحياة والموت والدنيا والآخرة ويملك التصرف الكامل في ملكه الواسع الذي وسع السموات والأرض ومافيها، ويملك القدرة الكاملة على حفظها دون حاجة إلى معين أو الاستعانة بنصير..

(۹۹) الزخرف ۸۵

(۱۰۰)، یونس ۳۱

قال ـ تعالى ـ :

﴿ تَبَنَرَكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ۞ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيُوٰةَ لِبَنْلُوكُمْ أَيْتُكُرُ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَفُودُ ۞ ﴾ (١٠١)

ونعى على الكفار عبادتهم مالايملك شيئا ، ولأيقدر على النفع أو الضر ، ومالا يسمع ولايعقل ولايعلم . فقال لهم :

﴿ قُلْ أَتَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعَا وَاللَّهُ هُوَ اللَّهُ هُوَ اللَّهُ مُو اللَّهُ مُو اللَّهُ مُو اللَّهُ مُو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُو اللَّهُ مُونَ اللَّهُ مُو اللَّهُ مُونَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ا

وقال:

﴿ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَ لَا يَعَلَّقُونَ شَيْنَا وَهُمْ يُغْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لَا يَعْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتَا وَلَاحَيْوَةً وَلَانْشُورًا ٢٠٣٥ ﴾ (١٠٣)

فالملك هو الظاهر بعز سلطانه ، الغنى بذاته عن غيره ، المتصرف في أكوانه بصفاته

هو الملك المتصرف بالأمر والنهى ـ قائلا بلسان القدرة لعبده: افعل ولاتفعل . . فمن وقف عند حد الأمر فقد اثتمر ، ومن وقف عند حد النهى

<sup>(</sup>۱۰۱) الملك ۱، ۲

<sup>(</sup>۲۰۲) المائدة ۲۷

<sup>(</sup>۱۰۳) الفرقان ٣

فقد انتهى .

ومصدر الفعل « مَلَك » : مُلْك ـ بضم الميم وسكون اللام . والللك هو السلطان ، ولامُلْك في الحقيقة إلا لله لأنه لاسلطان إلا هو ، ولاسلطان إلا له . « له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو على شيء قدير »

وقد أهلك الله كل من حاول أن يدعى شيئا من ذلك . . . . . لقد غرت النمروذ قوته ، وسولت له نفسه أن يدعى الألوهية قائلا فى الرد على إبراهيم ـ عليه السلام ـ : أنا أحيى وأميت ـ ظاناً على ـ سبيل الجهل ـ أن الأمر بقتل امرىء إماتة ، والعفو عنه بعد الأمر بقتله إحياء له . . واعتقد بذلك أن الملك بيده ولكن إبراهيم ـ عليه السلام ـ تحداه قائلا . .

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِى مَآجَ إِبْرَهِ عِهَمْ فِى رَبِّهِ \* أَنْ ءَاتَنَهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلَّكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِ مُمُ وَرَبِّهِ \* أَنْ ءَاتَنَهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلَّكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِ مُمُ فَإِنَّ ٱللَّهُ يَأْتِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِ مُمُ فَإِنَّ ٱللَّهُ يَأْتِي وَأُمِيتُ أَلَّذِى كُفَرُّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى بِالشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبَهُتَ ٱلَّذِى كَفَرُّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْمَغْرِبِ فَبَهُتَ ٱلَّذِى كَفَرُّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْفَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ الْمَعْرِبِ فَالْمَعْرِبِ فَبَهُتَ ٱلَّذِى كَفَرُّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْفَوْمَ ٱلطَّالِمِينَ اللهُ اللَّهُ اللللْفُولِي الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْفُولِي اللللْمُ الْمُنْ الْمُعْلِقُ اللللْفُ الللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْفُلِي اللللْفُولِي اللللْمُ اللللْفُ اللللْفُ اللْفُلِي الللْفُلِي الللْفُولِي الللْفُولِي اللللْفُلِي الللْفُلِي اللللْفُلِي اللللْفُلِي اللللْفُولِي اللللْفُلِيِلِي اللللْمُ الْفُلْمُ الْمُنْ الْفُلْمُ اللَّهُ الللْفُلْمُ الل

إن الله جلت قدرته يملك حياة المرء وموته حقيقة لا ادعاء ، لأنه هو الذى خلق الموت والحياة . . . فالذى يملك الموت والحياة هو خالقها . . . .

(١٠٤) البقرة ٢٥٨

وقد قضى سبحانه أنه لاموت فى الحياة الآخرة بعد البعث . . . فأهل الجنة خالدون فيها أبدا ، وأهل النار خالدون فيها أبدا . . .

#### إعارة اسم الملك

وقد أعار الله سبحانه اسم الملك لأناس من خلقه \_ فَسُمِّى رئيس الدولة المتصرف في شئونها ملكا ، لأنه يحكمهم ويملك التصرف في أمورهم في الظاهر . . قال الأصفهاني \_ : المِلْك \_ بكسر فسكون \_ ضربان ، فمن الأول قوله \_ تعالى \_

﴿ قَالَتَ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَحَكُواْ قَرْبَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوۤاْ أَعِزَّةَ أَهْلِهَٱ أَذِلَةً وكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ٢٠٠٥ ﴾ (١٠٠)

ومن الثاني قوله \_ تعالى \_ :

﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - يَنقَوْمِ أَذْكُرُوا بِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْ لِينَاءَ وَجَعَكُمُ مِنْ الْمَاكِمِينَ عَلَيْكُمْ مَالَمْ يُوْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ عَلَى ﴿ ١٠١٠ )

فجعل النبوة مخصوصة والملك عاماً ، فإن معنى الملك هنا هو القوة التى بها يترشح للملك والسياسة ، لا أنه جعلهم كلهم متولين للأمر ، فذلك مناف للحكمة . . . كما قيل : لاخير في كثرة الرؤساء »(١٠٧)

<sup>(</sup> ۱۰۵ ) النمل ۳٤

<sup>(</sup>۲۰۱) المائدة ۲۰

<sup>(</sup>۱۰۷) أسهاء الله الحسني د . أحمد الشرباصي ص ٤٠

وقد جاءت كلمة الملك التي أعارها الله لخلقه في بعض آيات من القرآن الكريم مرادا بها القائم على شئون الدولة الذي يدبر لها سياستها ويتولى أمرها وهو أمر من تمام حكمة الله ـ تعالى ـ ونعمته على عباده . . . ومن تمام النعمة أن يكون هذا الملك عادلا بصيرا عاقلا يأخذ بيد الناس إلى الحق والنهضة والطريق المستقيم . وماأصدق قول الشاعر :

لايصلح الناس فوضى لاسراة لهم ولاسراة إذا جهالهم سادوا ومن الآيات التي ورد فيها لفظ الملك على سبيل العارية لبعض الناس:

قوله تعالى :

وقوله

﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا فَالْوَاأَنَّى

(۱۰۸) البقرة ۲٤٦

وقوله تعالى

﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱثْنُونِي بِهِ السَّتَخْلِصَةُ لِنَفْسِى فَلَمَّا كُلَّمَةُ مَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُلَّ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ ال

وملك الملوك. إذا أنعم على عبد مَلَّكه . ومقتضى هذه النعمة شكرها وذلك بأن يتخلق هذا الملك بالخلق الحسن ، وأن يحكم بحكم الله ، رعيته . . . .

فالله الملك لايظلم كها قال ـ سبحانه:

﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِنَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّافِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيُلُنَا مَالِ هَاذَا ٱلْكِتَابُ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرةً إِلَّا أَحْصَىٰ هَأْ وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ١٠١٥ ﴾ (١١١)

<sup>(</sup> ۱۰۹ ) البقرة ۲٤٧

<sup>(</sup>۱۱۰) يوسف ٥٤

<sup>(</sup>١١١) الكهف ٤٩

والله الملك عادل فى حكمه رءوف بخلقه ، بصير بأمورهم ، سامع لدعواتهم متجاوز عن هفواتهم ، مقيل لعثراتهم .

وكذلك يجب أن يكون الملك الذى ولاه الله أمر الرعية . . . . عليه أن يفتح أبوابه ولايجعل بينه وبينهم حجابا ، ويأخذ بأيديهم إلى طريق النصح والرشاد والعدل .

والعقلاء من الناس ينظرون إلى الملك الذى ولاه الله عليهم على أنه أمين عليهم مسئول عنهم ، ولاينظرون إليه تلك النظرة التى تخرج به عن حدود أنه رجل منهم ـ ولاه الله أمرهم ـ وذلك حين يكثرون من مدحه والرفع من شأنه حتى يصاب بالغرور والكبر ويدعى أنه من جنس غير جنسهم فيطغى عليهم .

يجب عليهم أن يُذَكِّروه دائها أنه واحد منهم خوله الله سلطة هو مسئول عنها ومحاسب عليها . قال بعض الواعظين لهارون الرشيد في يوم عرفة \_ وقد قال له هارون الرشيد : عظنى ، فقال له الرجل : اعلم يا أمير المؤمنين أن هذا الخلق الذي تراه أمامك ولا يكاد يحصره العد ، كل منهم مسئول عن نفسه فقط ، أما أنت فمسئول عنهم جميعا . . فبكى هارون .

وفى الطواف حول الكعبة لقى عبد الملك بن مروان رجلا يطوف ، فقال له عبد الملك : أنا عبد الملك بن مروان ـ أمير المؤمنين ـ ارفع حوائجك إلى ً . . . فقال له الرجل : وأنا أيضا عبد الملك فهيا نرفع حوائجنا إلى من أنا وأنت له عبدان .

ومقتضى الملك الاستغناء ، بمعنى أن يكون الملك غنيا عن رعيته فلايطمع فيها في أيديهم . بل يكون طمعه في الله وفي رضاه ، فإن فعل ذلك أمده الله بعونه وأغناه .

وحلية الملك التواضع والعفة والزهد ، وقد روى فى سيرة سليهان الملك ـ عليه السلام ـ الذى قال الله على لسانه

# ﴿ قَالَ رَبِّ أَغْفِر لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَلْبَغِي لِأَحَدِمِنْ بَعْدِيٌّ إِنَّكَ أَنسَالُوهًا لُ ١١١٥

أنه كان لايشبع من طعام أبدا . وكان يجيع نفسه ولما سئل في ذلك قال : أخاف أن أشبع فأنسى جوع الفقر .

وحين سئل عمر بن الخطاب عن تمسكه بالزهد وإعراضه عن متع الحياة وقد دانت له الدنيا قال: إنني نظرت الى أقوام قال الله في حقهم

﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَىٰ النَّارِ اَذْ هَبْتُمْ لَمِيَهِ يَكُو فِ حَيَاتِكُو الدُّنْيَا وَاسْتَمْنَعْتُم جَهَا فَالْيَوْمَ تَجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُرْ لَسْتَكْمِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ الْمَقَى وَعَاكُنتُمْ فَفْسُعُونَ فَيْ ﴾ (١١٣)

فأردت أن لا أذهب طيباتي في الدنيا، وأدخرها للآخرة.

واذًا لم يؤدب الملك نفسه بالتواضع والافتقار نازعته إلى العزة والاستكبار ، وأوردته موارد التهلكة والبوار . فانظر الى فرعون الذي سولت

<sup>(</sup>۱۱۲)ص ۳۵

<sup>(</sup>١١٣) الأحقاف ٢٠

له نفسه أن يقول « أنا ربكم الأعلى » وانظر الى نمروذ الذى قال: أنا أحيى وأميت » ولقد تجرع كل منها وبال ماقال ، وأذاقها الله الخزى والنكال.

فعلى كلّ إنسان أن يعرف أنه في المملكة الإلهية ضيف لاحكم له على صاحب الدار ولاتصريف له معه .

فعليك أيها المغرور أن تتامل فى عظمة الله القادر الحكيم ، كيف نظم ملكه ، وأوقف كل كاثن عند مرتبته ، وانظر الى البحار ومافيها من العوالم ، والهواء مافيه من الطيور والجراثيم ، والأرض ومافى طواياها من الخلاثق ، كيف خضع الكل لعزته وسلطانه وتنعم الكل فى فضل حنانه .

ولايتصور أن يكون العبد مالكا ملكاً حقيقيا ، لأن الانسان دائها عاجز لآيقدر إلا على يسير الأمور وبالقدر الذى يهبه الله فهو مفتقر أبدا الى ربه ـ سبحانه ـ وإلى كثير من خلق الله .

أجل لايستغنى الانسان عن غيره ولو كان تحته ألف عرش وعرش فهو فى حاجة إلى طبيب يعالجه ، والى خادم يخدمه ، والى حارس يحرسه ، والى وزير يدبر له مملكته ، والى قائد يقود له جيوشه ، والى جنود يحمون له حدود مملكته . والى صُناع وفنيين وأجراء وحرفيين . . والى غير ذلك مما نراه فى نظام أى دولة من الدول التى تملأ الأرض .

وهناك فرق جوهري ، بين الملك الحقيقي والملك المعار .

الملك الحقيقي \_ وهو الله تعالى \_ بيده كل شيء ، يقول للشيء كن

فيكون ، إنه يملك الأنفاس التي يتنفسها الناس من الهواء ، وفي مقدوره أن يطويها عن صاحبها فيموت .

أما الملك المعار فإن كثيرا من الخلق لايحتاجون إليه ـ وكم من آلاف مؤلفة من الرعية عاشوا وماتوا وهم لايعرفون عن سلطانهم الذي يحكمهم شيئا ، ولم يحتاجوا الى أن يطلبوا منه شيئا .

أما الله الملك - جلت قدرته - فها من كبير ولا صغير إلا يعرف قدرته ويحتاج اليه ويهتف باسمه فى ضراعة ، ويناجيه فى حب ، ويدعوه فى خشوع ، ويقول كها علمه الله :

﴿ قُلِ اللّهُ مَّ مَنْ الْمُلْكِ ثُوْقِي الْمُلْكِ مَن تَشَالُهُ وَتَن عُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاهُ وَتَن عُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاهُ وَقُولِمُ الْمُلْكِ مُن تَشَاهُ بِيدِكَ الْمُن الْمُن الْمُلْكِ مِن تَشَاهُ بِيدِكَ الْمُن الْمُن الْمُن مَن الْمُن وَقُولِمُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وقد يصبح الانسان ملكا دون أن تكون له رعية يحكمها ، وهو مع ذلك أقوى من صاحب الرعية . . . ذلك أن الانسان إذا قهر شهوته وتغلب على دواعى نفسه ووساوس شيطانه ، واستغنى عن هواه ـ مكنه الله وقواه ، وأعطاه سلطة بها تخافه الملوك وتخشاه . . ألم تسمع الى قول الجنيد ـ رحمه

<sup>(</sup>١١٤) آل عمران ٢٦، ٢٧

الله -: نحن فى منزلة لو عرف لذتها الملوك لقاتلونا عليها بالسيوف . ودخل مالك بن دينار مدينة الرى - وكان فيها هارون الرشيد - فتوافد اليه الناس واجتمعوا حوله وضاقت الشوارع عليه بمن فيها ، وتطلعت أم ولد لهارون من نافذة وسألت قائلة : مابال الناس ؟

فقالوا لها: هذا مالك بن دينار قد دخل الرى فاجتمع الناس حوله ، فقالت : هذا هو الملك ، لا الذي يجمع له الناس بالدينار والعصا .

قال الغزالى ـ رحمه الله ـ : اذا ملك الانسان نفسه ولم تملكه ، وأطاعته ولم يطعها ، فقد نال درجة الملك في عالمه ، فإن انضم إليه استغناؤه عن الناس فهو الملك في العالم الأرضى ، وتلك رتبة الأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ فإنهم استغنوا في الهداية الى الدار الآخرة عن كل أحد إلا عن الله سبحانه ـ واحتاج اليهم كل أحد ، ويليهم العلماء الذين هم ورثة الأنبياء ، وإنما ملكهم بقدر قدرتهم على إرشاد العباد ، واستغنائهم عن الاسترشاد ، وبهذه الصفات يقرب العبد من الملائكة في صفاته ويتقرب الى الله ـ تعالى جها ـ .

إن قطع الطمع عن الناس هو الملك وهو يرادف الحرية الحقيقية وقد ورد قول الشاعر:

الحسر عبد ما طمع والعبد حر ما قنع سأل بعضهم أحد الحكماء أن يوصيه فقال له: كن ملكا في الدنيا تكن ملكا في الآخرة . فقال له : وكيف أكون ملكا في الدنيا ؟

قال له: اقطع طمعك وشهوتك الى الدنيا تكن ملكا ، لأن أَلْمُك في الحرية والاستغناء ، وبذلك تكون ملكا في الآخرة .

وما قيمة ملك الدنيا ؟ وكيف يكون الملك ملكا وهو لايستطيع أن يدفع عن نفسه لفحة برد تصيبه بزكام ، أو عضة بعوضة قد تورده الحِمام ؟ ألم تهلك النمروذ بعوضة ؟

استوعظ هارون الرشيد رجلا من الصالحين ، وكان يحب الاستهاع الى وعظهم ، وفى يد هارون كوب من ماء بارد يوشك أن يشربه . . . . فقال له الصالح : بالله ياأمير المؤمنين لو منعت شرب هذا الكوب فى شدة حاجتك إليه ، بكم كنت تشتريه ؟

فتفكر هارون قليلا ثم قال: أشتريه بنصف ملكى . فقال له الصالح: اشرب يا أمير المؤمنين هنيئا مريئا .

فلما شرب قال له الصالح: بالله ياأمير المؤمنين لو منعت إخراج هذا الماء مع شدة حاجتك اليه، فبكم كنت تشترى خروجه؟

فقال : أشترى خروجه بنصف ملكي .

فقال له الرجل: أفرأيت ياأمير المؤمنين أن هذا الملك لايساوى شربة ماء وخروجها.

فبكى هارون الرشيد ــ رحمه الله ــ

هكذا يجب أن يتخلق الناس بخلق العرفان لله ، والحمد له ، والشكر على نعمائه ، والتواضع لسلطانه ، ومراعاة الأمانة التي اثتمنهم الله عليها في رعيتهم ، كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته .

واذا كان الحق \_ سبحانه وتعالى \_ يرعى الناس فى ملكه بمنتهى الرأفة والرحمة والعدلوالفضل ، فحق على من هو مسئول أمام الله أن يرعى حق الله فى عباد الله . . قال عز وجل

## ﴿ لَا يُسْتَلُّعَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ﴾ (١١٥)

#### الدعياء باسيم الملك

وما أجمل أن يدعو العبد سيده الملك بهذا الدعاء الذي ورد على لسان بعض الصاحين «الهي ياملك العالمين ياصاحب العز الدائم، ذلت لعظمتك رقاب الجبابرة وارتعدت لهيبتك أرواح الكروبيين (١١٦) تجل لنا بسر اسمك الملك، وأمدنا بلطائفه حتى غملك نفوسنا ونعدل في جوارحنا، ونتصرف بأمرك في كل الشئون، يامن أمره اذا أراد شيئا قال: كن فيكون ـ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.

<sup>(</sup>١١٥) الأنبياء ٢٣

<sup>(</sup>١١٦) الكروبيون: الملائكة المقربون

#### دعساء يوسف عليه السلام

لم ينس يوسف \_ عليه السلام \_ وقد أتاه الله الملك وربعه على عرش مصر بعد أن بيع بيع العبيد بثمن بخس دراهم معدودة \_ لم ينس أن يتضرع داعيا الى الله الملك الذي يهب الملك لمن يشاء \_ قائلا بلسان الذلة والانكسار ، لابلسان العزة والاستكبار :

﴿ رَبِّ قَدْءَ اتَّيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثُ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيّ ـ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ تُوَفَّنِي مُسْلِمًا وَٱلْحِفْنِي بِٱلصَّلِحِينَ (١١٧)

لقد قدم بين يدى دعائه اعترافه بنعمة الله عليه ، وهذا هو مقتضى الشكر للنعمة والحمد للمنة ، مستعظا ما أفاءه الله عليه وما خوله إياه ، ثم ناجاه بقدرته القيومية وعنايته الأزلية ، ثم دعاه أن تكون خاتمته خاتمة حسن وإيان وأن يتوفاه الله على الاسلام ، وأن يلحقه بالصالحين من آبائه . . . . . إن في تذكر يوسف في صدر دعائه نعمة الملك عليه ، ثم ختامه الدعاء بأن يحسن الله ختامه عند الموت ـ اعترافا بقهر الله وقيوميته وعظمة ملكه وديمومته . فهو الملك الى الذي لايموت ، كما يموت أولئك الملوك الذين لاحول لهم ولا قوة أمام جبروت الله .

قال بعض العلماء وحظ العبد من اسم ربه الملك ـ جل جلاله ـ أن

<sup>(</sup>۱۱۷) يوسف ۱۰۱

يصلح الله قلبه وشأنه ويورثه الشجاعة على ماسواه من جوارحه ومن تحت إمرته ، فإن القلب هو الملك والجسم مملكته ، وقد جاء فى الأثر القدسى « ما وسعنى أرضى ولاسمائى ولكن وسعنى قلب عبدى المؤمن »

واسم الله ـ الملك ـ يجب أن تتذكره الملوك دائها ليعرفوا أن هذه الاسهاء عارية لهم ، وان الملك الحقيقي هو الله وحده مالك الملك .

قال العلماء : من واظب على ذكر « الملك » وقت الزوال كل يوم ماثة مرة صفا قلبه وزال همه .

ومن قرأه بعد الفجر ماثة وإحدى وعشرين مرة أغناه الله من فضله بما يفتح الله له(١١٨) »

<sup>(</sup>١١٨) أسماء الله الحسني الشيخ أحمد عبد الجواد ص ٢٨

#### القــــدوس

ورد اسم القدوس فى القرآن الكريم مرتين ، فى قوله تعالى : ﴿ هُوَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

# ﴿ يُسَبِّحُ بِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْكِاكِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْعَيْهِ: ٱلْمَكِيمِ ٢٠٠١

والاسم مشتق من التقديس ، ومعناه تنزيه الله ـ عز وجل ـ وهو على وزن « فُعُول » ـ بضم الفاء وتشديد العين المضمومة . وكان سيبويه يفتح الفاء فيقول : قَدُّوس ـ ولكن المسوغ فيه وفى « سُبُّوح » ضم الفاء ، قال ثعلب : كل اسم على فَعُول مفتوح الأول مثل « سَفُود ، وتَنُّور ، وسَمُّور » الا السبوح والقدوس فإن الضم فيها الأكثر وقد يفتحان .

وهذا الوزن من أبنية المبالغة ، ولم يجىء فى أسماء الله على هذا الوزن غيره ، ومعناه الطاهر المنزه عن العيوب والنقائص ، فهو من التقديس بمعنى التطهير . . . . . وتقدس أى تطهر .

وجاء في القرآن الكريم على لسان الملائكة .

(١١٩) الحشر ٢٣

(١٢٠) الجمعة ١

﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتَهِ كَةِ إِنِّ جَاءِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةٌ قَالُوٓ الْجَعْلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَخَنْ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكُ قَالَ إِنِّ أَعْلَمُ مَا لَانَعْلَمُونَ ﴿ (١٢١)

قال الزجاج: معنى نقدس لك \_ أى نطهر أنفسنا لك ، وكذلك نفعل عن أطاعك نقدسه \_ أى نطهره \_

وفي سياق ذلك يقال: البيت المقدس - أى المطهر، والذى يُتَطهر فيه من الذنوب.

والقدس: البركة، وبيت المقدس: المبارك، وروح القدس هو جبريل عليه السلام - لطهارته ...... قال الله في حق عيسى : ﴿ وَلَقَدْ مَا تَيْنَا مُوسَى الْكِلَابَ وَقَفَيْ عَالِمِنَ بَعْدِهِ عِالرُّسُلِ وَ التَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَدِ وَأَيَّدْنَكُ بِرُوجِ القُدُسِ أَفَكُم اللهَ اللهَ وَالتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَدِ وَأَيَّدُنَكُ بِرُوجِ القُدُسِ أَفَكُم اللهَ اللهَ وَاللهِ اللهَ وَيَ اللهُ اللهَ وَاللهُ اللهَ وَيَ اللهُ اللهُ وَيَ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ ول

وفي الحديث: «أن روح القدس نفث في روعي لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب».

<sup>(</sup>۱۲۱) البقرة ۳۰

<sup>(</sup>١٢٢) البقرة ٨٧، ٢٥٣

ولا قدس الله أمة أى لابارك فيها ولا طهرها ، ومن ذلك قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : « لاقدست أمة لايؤخذ لضعيفها من قويها » .

فهذه المعانى تشير الى اسم القدوس الذى يعنى الطهارة والكهال والرفعة والعلو والتنزه عن كل ماتحيط به المعقول ، ويخطر في الأوهام ، ويصوره الخيال ، فكل ماخطر ببالك فالله بخلاف ذلك .

هو يعنى أن الله منعوت بكل كهال ، موصوف بكل جمال وجلال بل إن الغزالى ـ رحمه الله ـ يرتفع بنا الى منزلة أعلى حين نتحدث عن صفات الله ويعلمنا كيف يكون الأدب في هذا الحديث . فيقول : لايكفى في تفسير القدوس بالنسبة الى الله تعالى ـ أن يقال : ـ إنه منزه عن العيوب والنقائص ، فإن ذكر ذلك يكاد يقرب من ترك الأدب مع الله ، فليس من الأدب أن يقال : السلطان ليس بحائك ، فإن نفى الوجود يكاد يوهم إمكان الوجود ، وفي ذلك إيهام نقص .

بل إن القدوس هو الأعظم بلا حدود في كل أوصاف الكيال التي يتصورها الخلق ، لأن الخلق نظروا الى أنفسهم وعرفوا صفاتهم ، والكيال في حقهم محدود مثل علمهم وقدرتهم وسمعهم وبصرهم وكلامهم . . ووضعوا هذه الالفاظ بإزاء هذه المعانى ، وقالوا : إن هذه أوصاف الكيال . .

ثم كان غايتهم فى الثناء على الله \_ تعالى \_ أن وصفوه بأوصاف الكيال التى يتصورونها من علم وقدرة وسمع وبصر وكلام ، وهو سبحانه أعلى وأعظم من أوصاف كهالهم المحدود كها أنه منزه عن أوصاف نقصهم . . . إن كل صفة نتصورها للخلق هو أعلى عنها وعها يشبهها أو يهاثلها .

#### كيف يتخلق المسلم باسم القدس؟

إن المسلم يستطيع أن ينزه نفسه عن مذموم الصفات ومرذول العادات ، ويبعد نفسه عن مواقف الشبهات . . ويقول الامام الغزالى فى ذلك : يمكن للانسان أن يتقدس فى علمه بأن ينزهه عن المتخيلات والمحسوسات والموهومات ، وكل مايشارك فيه البهائم من الادراكات ، بل يكون تردد نظره وطواف علمه حول الأمور الإلهية المنزهة ، وبذلك يرتفع الى المنازل العليا والمقامات الرفيعة .

ويمكنه أن يقتنى من العلوم مالو سلبت آلة حسه وتخيله ، لبقى ريان بالعلوم الشريفة .

ويمكن أن يقدس إرادته بتنزيهها عن الدوران حول الحظوظ البشرية التى ترجع الى لذة الشهوة والغضب، ومتعة المطعم والمنكح والملبس والملمس والمنظر، ومالايصل اليه من اللذات إلابوساطة الحس والقلب، فيصبح لايريد إلا الله \_ تعالى \_ ولايبقى له حظ الا فى الله \_ تعالى \_ ولايكون له شوق إلا الى لقاء الله \_ تعالى \_ ولافرح الا بالقرب من الله \_ تعالى \_

إنهم يصفون بعض الناس بالقديسين ، فيقولون : فلان قديس ، ذلك لأنهم لم يروا فيه إلا رفعة وعلوا ، وبعداً عن الخطايا وترفعا عن الدنايا ، وتعففا عن الشهوات ، واجتهادا في الطاعات ، انهم يرون فيه صورة مثالية للأخلاق الفاضلة ، والصفات الحميدة ، فهو يعيش بين الناس وكأنه ليس منهم ، ذلك لأنه لايتصرف تصرفهم ، ولايهبط الى مستواهم . هو بشر إلا أنه ملك . . ولو استخبروا عنه لقالوا مثلها قالت نسوة امرة العزيز :

#### ﴿ ما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم ﴾

بذلك يتخلق المسلم بصفة القداسة التي تعنى التطهر والرفعة . . . . . وذكر بعض العلماء في بيانه لمعنى الاسمين : الملك القدوس ـ قال : الملك : ذو القدرة على الايجاد ، والقدوس : المنزه عن الأفة والنقص .

ويقول عن القدوس: المنزه عن الإدراك أو الوصول إليه أى لايستطيع أحد إدراك ذاته ، وقصارى جهد العارف أن يتعرف عليه عن طريق صفاته ، وهذا غاية الأدب مع الحضرة الالهية . وقد نهينا عن التفكر فى الذات ، ولكنا أمرنا بالتفكير فى مظاهر القدرة وعظمة الخلق . . والأثر يقول : تفكروا فى خلق الله ولاتفكروا فى الله ، فان البحث عن الذات إشراك والعجز عن الادارك إدارك .

#### الدعياء بالقيدوس

كان النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ يدعو فى سجوده قائلا : «سبوح قدوس رب الملائكة والروح » .

وقد ورد في دعاء بعض الصالحين « سبحان الملك القدوس الخلاق إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وماذلك على الله بعزيز » .

ويقال: ان هذا دعاء مجرب لمن تعتريه الوسوسة. أما الذي يلوك الناس سيرته فيستطيع أن يردهم عنه بهذا الدعاء.

« ياقدوس الطاهر من كل سوء فلاشيء يعادله من جميع خلقه » .

يقولون : إن الله يعقد لسان من يذكره بالسوء .

قال أحد الفضلاء . . . . وبما شاهدته عند تلاوة هذا الاسم أن الجوارح والحواس لاتشتهى معصية وقت ذكره ، فالعين تكره النظر الى ماحرم الله ، والأذن تأبى سياع مايغضب الله ، لأن للاسم تأثيرا على سائر جوارح الجسد ، فعلى الذين يريدون أن يتحرروا من شهوة الجسد وربقة المعاصى أن يلازموا ذكر هذا الاسم الشريف ليذهب الله عنهم رجس الشيطان(١٢٣) » .

وفى حزب البر للإمام الشاذلى دعاء باسم الملك يتضمن الرجاء بالتقديس والتطهر فيقول: «ياالله ياملك ياوهاب، هب لنا من نعماك ماعلمت لنا فيه رضاك، واكسنا كسوة تقنا بها من الفتن فى جميع عطاياك، وقدسنا عن كل وصف يوجب نقصا مما استأثرت به فى علمك عمن سواك».

<sup>(</sup>١٢٣) في ملكوت الله مع أسهاء الله للشيخ عبد المقصود محمد سالم ص ٤٦ ـ مكتبة الشمرل

#### السلام المؤمن

كيف يتحف المؤمن بحفة السلام الدعاء بهذا الاسم الله المؤمن الخوص الخومن المؤمن مرآة المؤمن الله المهيم الله المهيم الله الموزيز السم الله الموزيز الحزيز الحبار المبار



السلام المؤمن

لم يرد اسم السلام على أنه من اسهاء الله \_ تعالى \_ سوى في قوله تعالى : \_

﴿هُوَاللَّهُ ٱلَّذِع لَآ إِلَهُ إِلَّاهُو ٱلْمَاكُ ٱلْقُدُّوسُ السَّلَامُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيِّدِثُ الْمُورَاللَّهُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيِّدِثُ الْمُحَرِيدُ ٱلْجَبَّالُ ٱلْمُتَكِيِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْدُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا عَاللَّهُ عَلَا عُلَاللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالِمُ عَلَا عَلَا عَالِهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالِهُ عَلَالِهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالْكُولُ عَلَا عَلْ

ولكن لفظ السلام بمعنى التحية وبمعنى الجنة وبمعنى الأمان ورد في مواضع كثيرة فمن ذلك قوله تعالى : \_

﴿ وَإِذَا جَاءَ كَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَا يَلِتِنَا فَقُلْ سَكَمُّ عَلَيْكُمُّ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى فَقُلْ سَكَمُّ عَلَيْكُمُّ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى فَقْسِهِ ٱلرَّحْدَةُ أَنَّ أُمُنَعَمِلَ مِن كُمْ سُوَءً المَّجَهَ عَلَة وَثُمَّ قَابَ مِنْ بَعَدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ عَفُورٌ تَحِيمٌ اللهِ ﴿ ١٢٥)

وقوله ـ تعالى : ـ

﴿ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقُونَدُ سَلَمٌ وَأَعَدَّ لَكُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ١٢١)

وبمعنى الجنة في قوله ٍ- :

﴿ لَمُتُمْ دَارُ ٱلسَّلَاءِ عِندَ رَبِّيمٌ وَهُو وَلِيُّهُم بِمَاكًا نُوْاَيَعْمَلُونَ ١٢٧)

<sup>(</sup>١٧٤) الحشر ٢٣

<sup>(</sup>١٢٥) الأنعام ١٥

<sup>(</sup>١٢٦) الأحزاب ٤٤

<sup>(</sup>١٢٧) الأنعام ١٢٧

وقوله ـ تعالى ـ :

﴿ وَأُلِلَّهُ يَدْعُوٓ الْإِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَامِ وَيَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْنَقِيمٍ ۞ ﴿ ١٢٨٠ ) وجعنى الأمان قوله تعالى : \_

﴿ قِيلَ يَكُونُ أَهْبِطُ بِسَلَامِ مِنَّا وَبَرَكَتِ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمِ مِّمَ مَعَلَفَ وَأَمْمُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُمَّ يَمَسُهُ مِ مِنَّا عَذَابُ أَلِيهُ ﴿ ١٢٥)

وقوله تعالى : ـ

﴿ أَدْخُلُوهَا بِسَلَتْمِ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْفُلُودِ ١٣٠)

وفسر ابن منظور السلام في قوله \_ تعالى \_ :

﴿ وَعِبَادُ الرَّمْنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَىٰ لاَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَدِهِ لُونَ قَالُواْسَلَنَمَا ۞ ﴾ (١٣١)

بمعنى السلامة والبراءة يقولون: تسلم منه أى تبرأ منه ، فهم يقولون للجاهلين: تسلما وبراءة ، لاخير بيننا وبينكم ولاشر . . وليس هو السلام المستعمل في التحية .

<sup>(</sup>۱۲۸) یونس ۲۵

<sup>(</sup> ۱۲۹ ) هود ۶۸

<sup>(</sup>۱۳۰) ق ۲۴

<sup>(</sup> ۱۳۱ ) الفرقان ۲۳

وهو المعنى المستعمل في السلام ضد الاعتداء والحرب. وقد يكون السلام بمعنى السلامة من الداء، ومنه قوله \_ تعالى \_ :

## ﴿ سَلَكُمْ هِي حَتَّى مَطْلِعِ ٱلْفَجْرِ ۞ ﴾ (١٣١)

فهى سلام لأنه لاداء فيها ولايستطيع الشيطان أن يصنع فيها شيئا . وقال ابن منظور : السلام اسم الله \_ تعالى \_ لسلامته من العيب والنقص والفناء.

وقيل: معناه السلامة مما يلحق بالغير من آفات الغِير والأحداث ، وأنه الباقى الدائم يُفْنِي الخلق ولا يَفْنَى وهو على كل شيء قدير .

وقال بعضهم في دار السلام : إنها دار الله . فالسلام في هذا التعبير هو الله \_ سبحانه وتعالى \_

وقيل: سميت بذلك لأنها دار السلامة الدائمة التي لاتنقطع ولاتفني فلاموت فيها ولاهرم ولاأسقام . . وهي الجنة أضيفت الله تكريها وتعظيها وتفخيها .

والسلام لفظ عذب جميل ، يدل على الأمان والاطمئنان والسلامة ومادته اللغوية كلها تدل على الخلاص والنجاة ، واذا سلم القلب من الغش والحقد والشرك كان خالصا من العيوب ، واستحق الجنة ـ دار السلام ـ مصداقا لقوله ـ تعالى ـ :

(۱۳۲) القدر ه

## ﴿ وَلَا تُغْذِفِي يَوْمُ يُبْعَثُونَ ۞ يَوْمَ لَا يَنفَعُمَا أَلُ وَلَا بَنُونَ ۞ ﴾ (١٣٢)

ويقول بعض العلماء: سُمِّى الله بالسلام لعدة معان: فالله هو السلام لأنه ناشر السلام بين الأنام وهو مانح السلامة في الدنيا والآخرة.

وهو المنزه ذو السلامة من جميع العيوب والنقائص ، لكماله فى ذاته وصفاته وأفعاله ، فهو الذى سلمت ذاته القدسية من العيب ، وسلمت صفاته من النقص ، وسلمت أفعاله من الشر ، فكل سلامة معزوة إليه .

قال ابن العربي: اتفق العلماء على أن معنى اسم السلام بالنسبة لله تعالى ـ ذو السلامة ـ ثم اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال:

الأول: الذي سلم من كل عيب وبريء من كل نقص.

الثانى: الذى سلم الخلق من ظلمه.

الثالث: المسلِّم على عباده فى الجنة ، ولذلك قيل: إن السلام من أسهاء الله ـ سبحانه ـ معناه المنزه عن الآفات ، ألمطهَّرُ من صفات المخلوقات . فهو فى رأى بعض العلماء بمعنى اسم القدوس .

ويقول القشيرى: السلام ـ ذو السلامة من النقائص، الذي يسلم على أوليائه، والذي سلم المؤمنون من عذابه.

ويؤكد القرطبي هذا المعنى فيقول: السلام \_ أي ذو السلامة من النقائص ،

<sup>(</sup>۱۳۳) الشعراء ۸۸، ۸۸

ويستشهد بكلام ابن العربي السابق.

ومن اسم السلام اشتق الاسلام ، الذي ارتضاه الله دينا لعباده : قال تعالى :

وقال:

﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَلْسِرِينَ (١٣٥)

وبذلك شهد الله وشهدت ملائكته وأولو العلم: قال تعالى:

<sup>(</sup> ۱۳٤ ) المائدة ٣

<sup>(</sup> ١٣٥ ) آل عمران ٨٥

﴿ شَهِ اللّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَهُ إِلّهُ وَالْمَلَتُ كُهُ وَأُولُوا الْمِلْمِ قَآيِمًا بِالْقِسْطِ لَآ إِلَهُ إِلّا هُوَ اللّهِ اللّهُ وَالْمَلَتُ كُهُ وَأُولُوا الْمِلْمُ وَالْمَلَتُ وَمَا اخْتَلَفَ إِلّا هُوَ الْمَرْبِي اللّهُ وَالْمَا الْمَلْمُ وَمَا اخْتَلَفَ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهُ وَمُوا الْمُحْتَلِقِ اللّهِ مَا اللّهِ اللّهِ مَا اللّهِ اللّهِ مَا اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهِ اللهُ اللهُ اللّهِ اللهُ اللّهُ اللّهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ومن اسمه ـ تعالى ـ السلام ـ اشتق التحية فى الجنة لأهل الجنة ، يحييهم ربهم ويحيونه بالسلام :

﴿ تَعِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقُونَهُ وَسَلَامٌ وَأَعَدَّ لَمُمْ أَجِرًا كَرِيمًا ١٣٧)

وتحييهم الملائكة بالسلام . . قال تعالى :

﴿ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَا بَآيِهِمْ وَأَنْوَلِجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَالْمَلَتِهِكَةُ يَدَّخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابِ ٣٠ سَلَمُ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَيْعَمَ عُقْبَى ٱلدَّادِ ۞ ﴾ (١٣٨)

والسلام هو تحية المسلمين في عبادتهم وصلواتهم . فهم في التشهد يقولون : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته . السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين .

<sup>(</sup>١٣٦) آل عمران ١٨، ١٩

<sup>(</sup> ۱۳۷ ) الأحزاب ٤٤

<sup>(</sup> ۱۳۸ ) الرعد ۲۳ ، ۲۶

وحين ينفلتون من صلاتهم يسلمون ذات اليمين وذات اليسار قائلين : السلام عليكم ورحمة الله .

ويلجأون بعد الصلاة إلى الله ضارعين قائلين: اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دارك دار السلام.

كيف يتخلق المؤمن بهذا الاسم؟

ويستطيع المسلم أن يتخلق بهذا الاسم ، فيكون بالنسبة لمجتمعه أداة سلم وأمان ومصدر سلامة واطمئنان . . فيكون كما قال النبى \_ ﷺ \_ : « لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ، ولا تؤمنوا حتى تحابوا . ألا أدلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا السلام بينكم »(١٣٩)

وفى حديث رواه أبو أمامة قال ـ قال ـ ﷺ ـ : «ثلاثة كلهم ضامن على الله ، إن عاش رزق وكُفِى ، وإن مات أدخله الله الجنة : رجل خرج غازيا فى سبيل الله فهو ضامن على الله ، حتى يتوفاه فيدخله الجنة ، أو يرده بما نال من أجر أو غنيمة ، ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر أو غنيمة ، ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله »(١٤٠) .

يكون أهلا للعفو والصفح ، يقابل السيئة بالحسنة ، ولا يقابل الجاهلين

<sup>(</sup> ۱۳۹ ) رواه مسلم عن أبي هريرة

<sup>(</sup>١٤٠) جمع الجوامع ٢١٦/ ٢١٦ جـ ٢ ص ١٣٧٥ ـ مجمع البحوث.

بجهلهم بل يكون كها قال الحق ـ سبحانه وتعالى ـ

﴿ وَعِبَ دُالرَّمْ مَنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِ لُونَ قَالُواْسَلَامًا ٢٠١١ ﴾ (١٤١)

ویکون کہا قال اللہ ۔تعالی۔

﴿ وَلَا نَسْتَوِى ٱلْمُسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّنَةُ آدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ آَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَذَوْهُ كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيعٌ ﴿ (١٤٢)

واذا كان من مفهوم السلام \_ كها رأينا \_ السلامة من النقص والعيب ، فعلى المسلم أن يطهر نفسه ، وأن يكملها ، وأن يعمل على ترقيتها وتهذيبها بأن يسلم جوارحه من الآثام ، وقلبه من الخواطر والأوهام ، فمن كان بربه ابتهاجه كان به ارتقاؤه واليه معراجه . وحظ المسلم من أخيه المسلم ثلاثة : إن لم ينفعه فلا يضره .

وإن لم يسره فلا يغمه .

وإن لم يمدحه فلا يذمه.

قال الغزالي \_ رضى الله عنه \_ : العبد الذي يستحق أن يوصف بصفة السلام . عليه أن يسلم قلبه من الغش والحقد وارادة الشر ، وأن تسلم

<sup>(</sup> ١٤١ ) الفرقان ٦٣

<sup>(</sup>۱٤۲) فصلت ۳۶

جوارحه من الآثام والمعاصى، وأن تسلم صفاته من الانتكاس والانعكاس، فلا يكون عقله أسير شهوته وغضبه، بل يكون الغضب والشهوة أسيرين لعقله وحكمته، فذلك هو الذي يأتى ربه بقلب سليم، ويكون جديراً بوصف السلام «١٤٣)

الدعاء بهذا الأسم:

وقد ورد في الدعاء باسم السلام ومشتقاته في القرآن الكريم قوله \_ تعالى \_ :

﴿ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكُنَاوَبُ عَلِيَنَآ أَيْنَكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيثُ ۞ ﴿ ''''

ولا تخفى العلاقة بين السلام والإسلام . . فالإسلام هو دين السلامة والأمن والتسليم لوجه الله \_ تعالى \_ وهو دين الله الذي اختاره منذ الأزل وبه بشر الأنبياء جميعا من لدن آدم حتى نبى الرحمة والسلام \_ محمد \_ عليه أفضل الصلاة والسلام \_

ومن دعاء النبى \_ ﷺ \_ : « اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام »

ومن دعائه أيضا: اللهم اجعلنا سلما لأوليائك . .

<sup>(</sup>١٤٣) أسياء الله الحسنى د . أحمد الشرباصي جـ ١ ص ٥٣

<sup>(</sup>١٤٤) البقرة ١٢٨

ومن أدعية الصالحين: إلهى . . إن كل سلام وتسليم ، وسلامة من كل خطر جسيم ، فهو من تجلى اسمك السلام ، فأشرق نور السلام فى قلبى حتى أسلم من الخصام ، وتجلّ على بالسلامة لدينى بالفضل والاكرام ، وواجهنى بأنوار هذا الاسم حتى أتحقق بالتسليم والسلام والمسالمة لجنابك فى أحكامك الشرعية والقدرية ، وسلمنى من الأمراض والآفات والعاهات والبليات حتى تسمع أذنى : سلام قولا من رب رحيم » . . ومن دعاء بعض الصالحين ـ بعد تكرار اسم السلام : اللهم خلصنا من ظلم الغفلة والبعاد ، وامنحنا دوام الذكر وحسن الاعتقاد ، وامنن علينا بما مننت به على أهل التقى والوداد .

ومن ذلك أيضا قولهم: قل في دعائك: اللهم يا سلام سلمني من كل شر في حياتي ويوم أموت ويوم أبعث حيا.

ومن الفوائد التي ذكروها: من قال كل يوم: السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته مائة مرة ، لا يذوق مرارة الموت ، ويسر الله أمره ، ولا يقع في عسر بإذن الله السلام .

ومعنى لا يذوق مرارة الموت ـ أى يعينه الله على سكراته وييسر له فى النزع فلا يحس ألمه .

#### المؤمن :

هناك علاقة بين السلام والمؤمن كها أن هناك علاقة بين الاسلام والايهان .

وقد ورد لفظ المؤمن على أنه من أسهاء الله \_ تعالى \_ فى آية واحدة هى قوله \_ تعالى \_

﴿ هُوَاللَّهُ الَّذِي لَآ إِلَهُ إِلَهُ هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِدِ ﴾ الْمَذِيزُ الْجَبَّالُ الْمُتَكِيِّرُ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (\*'')

وفسر ابن منظور هذا الاسم بقوله: المؤمن من أسهاء الله \_ تعالى \_ فقد وحد نفسه بقوله:

﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ وَأُولُوا ٱلْعِلْمِ قَالِهِمًا بِٱلْقِسْطُ لآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْعَرِّبِ ذُالْعَكِيمُ ۞ (١٤٦)

وكل من شهد بذلك مصدقا بقلبه من الناس فهو مؤمن.

وقيل: مؤمن لأنه آمَنَ الخلق من ظلمه.

وقيل: لأنه آمن أولياءه عذابه.

والمؤمن هو المصدِّق والله يصدق عباده المسلمين يوم القيامة ـ إذا سئلت الأمم عن تبليغ رسلهم . يقولون : ما جاءنا من بشير ولا نذير ، ويكذبون أنبياءهم ، فيؤتى بأمة محمد ـ على ـ فيصدقون ويقرون فيصدقهم الله . ويصدقهم النبى ـ على ـ وهذا هو قوله ـ تعالى ـ :

<sup>(</sup> ١٤٥ ) الحشر ٢٣

<sup>(</sup>١٤٦) آل عمران ١٨

﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِتْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِمْ بِشَهِيدِ وَجِتْنَا بِكَ عَلَىٰ هَتَوُلَآءِ شَهِيدًا

(۱٤٧)

وقوله ـ تعالى :

﴿ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُوَّذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَأَذُنَّ قُلَ أُذُنُ حَكِيرٍ لَّكَثْمُ يُوِّمِنُ بِاللَّهِ وَيُوَّمِنُ لِلْمُوِّمِينِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْكُرُّ وَٱلَّذِينَ يُوَّذُونَ رَسُولَ اللهِ لَهُمْ عَذَا ثِهَ اللهِ هُمْ عَذَا ثِهَ اللهِ هُمْ عَذَا ثِهَ اللهِ هُمْ عَذَا ثِهَ اللهِ هُمْ عَذَا ثِهِ اللهِ هُمْ عَذَا ثُولًا لِيمُ اللهِ اللهِ هُمْ عَذَا ثِهُ اللهِ هُمْ عَذَا ثِهِ اللّهِ هُمْ عَذَا ثِهِ اللّهِ هُمْ عَذَا ثُولُونَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ هُمْ عَذَا ثِهُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

أى يصدق المؤمنين.

وقيل في معنى المؤمن: الذي يصدق عباده وما وعدهم. وكل هذه الصفات لله \_عز وجل \_ لأنه صدق بقوله ما دعا إليه عباده من توحيد، وكأنه آمن الخلق من ظلمه، وما وعدنا من البعث والجنة لمن آمن به، والنار لمن كفر به، فانه مصدق وعده لا شريك له.

وبهذا التفسير قال ابن الأثير وصاحب المحكم . .

وقال ابن سيده في المحكم: المؤمن هو المهيمن ، جعلها بمعنى ـ وأضاف الفارسي : الهاء في المهيمن بدل من الهمزة في المؤمن ، والياء ملحقة بالبناء أي بناء مُفعلِل كمدحرج .

<sup>(</sup>١٤٧) النساء ٤١

<sup>(</sup>١٤٨) التوبة ٦١

ولكن ثعلبا فرق بينها فقال: المؤمن المصدق لعباده، والمهيمن الشاهد على الشيء القائم عليه . . . وفي الشيء القائم عليه . . . وفي الشيء القائم عليه . . . وفي مادة هذا الاسم الكريم معنى الايبان والأمان، فيقال: آمنه من الأمان، وهو ضد الخوف .

والمؤمن يطلق على من اتصف بالايهان ، والايهان في لغة العرب هو التصديق ، والأمنة هي الأمن ومنه قوله على . « أنا أَمنَة لأصحابي ، وأصحابي أَمنَة لأمتى » وقد ورد هذا المعنى في قوله \_ تعالى

﴿ إِذْ يُعَنَّقِ كُمُ النَّعَاسَ أَمَنَدُ مِنْ مَنْ أَيْنَ لَ عَلَيْكُم مِنَ السَّمَاءِ مَا مَ لِيُطَهِّرَكُم بِهِ عَلَى أَلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقْدَامَ وَيُذَيِّ مِنْ الشَّيْطُانِ وَلَيْرَبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقَدَامَ وَيُدَيِّ مِنْ الشَّيْطُانِ وَلَيْرَبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقَدَامَ وَيُدَيِّ مِنْ الشَّيْطُانِ وَلَيْرَبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقَدَامَ مَنْ السَّمَاءُ وَلَيْرَبِي اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِ الللْمُلْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِ اللللْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللللْمُؤْمِنِ اللللْمُؤْمِنِ الللللْمُؤْمِنِ الللللْمُؤْمِنِ اللللْمُؤْمِنِ اللللْمُؤْمِنِ اللللْمُؤْمِنِ الللللْمُؤْمِنِ اللللللْمُؤْمِنِ اللللْمُؤْمِنِ اللللْمُؤْمِنِ اللللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللِمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِ اللللْمُؤْمِنِ الللْمُومِ الللِمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ اللللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِ اللللْمُؤْمِنِ اللللْمُؤْمِنُ اللللْمُؤْمِنِ اللللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنُ اللللْمُؤْمِنِ اللللْمُؤْمِنُ اللللْمُؤْمِنُ اللللْمُؤْمِنُ اللللْمُؤْمِنُ اللللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنُ اللللْمُؤْمِلُومُ الللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِمُ اللللْمُؤْمِنُ اللللْمُؤْمِنُ اللللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنُ

والمؤمن المتفضل بالأمن والأمان ، وإنما يستحق الأمان أهل الايهان والاستقامة ، فالله يعطى الأمان لمن استجار به واستعان ، ولذلك يقول الحق \_ تبارك وتعالى \_ :

﴿ ٱلَّذِينَ مَا مَنُوا وَلَرْ يَلْبِسُوٓ المِينَ مُعْدِيظُلْرِ أَوْلَيْكَ لَمُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُهْ تَدُونَ

(101) 4 (D)

<sup>( 189 )</sup> لسان العرب لابن منظور بمادة أمن

<sup>(</sup>١٥٠) الأنفال ١١

<sup>(</sup>١٥١) الأنعام ٨٢.

فالله المؤمن هو خالق الأمن والاطمئنان ، ومنزله فى قلوب أهل الايهان . . . وفسر القرطبى معنى المؤمن فى آية الحشر فقال : المؤمن أى المصدق رسله بإظهار معجزاته على يدهم ، ومصدق المؤمنين ما وعدهم من الثواب ، ومصدق الكافرين ما أوعدهم من العقاب .

وقيل: المؤمن الذي يُؤمِّن أولياء من عذابه ، ويؤمن عباده من ظلمه ، ويقال: آمنه من الأمان الذي هو ضد الخوف كما قال \_ تعالى \_ :

### ﴿ ٱلَّذِي ٱلَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَوَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ٢٠١١)

وذكر القرطبى قول ابن عباس \_ رضى الله عنها \_ : إذا كان يوم القيامة أخرج الله أهل التوحيد من النار ، وأول من يخرج من وافق اسمه اسم نبى ، حتى إذا لم يبق فيها من يوافق اسمه اسم نبى قال الله \_ تعالى \_ لباقيهم : أنتم المسلمون وأنا السلام ، وأنتم المؤمنون وأنا المؤمن ، فيخرجهم من النار ببركة هذين الاسمين .

ويقول الدكتور \_ أحمد الشرباصى : الله \_ تبارك وتعالى \_ المؤمن لأنه هو الذى يستحق وحده نسبة الأمن والأمان إليه فى الحقيقة والواقع ، فهو الذى يهيىء الأسباب المحققة للأمن ، وهو الذى يسد أبواب الخوف ، وهو الذى يوجد السكينة فى نفس الإنسان . ويستشهد على ذلك بقول حجة الإسلام الغزالى \_ رحمه الله \_ : إن المؤمن هو الذى يُعزى إليه الأمن والأمان لإفادته

<sup>(</sup>۱۵۲) قریش ٤

أسباب الأمن وسده طرق المخاوف ، ولا يتصور أمنا إلا في محل الخوف ، ولا خوف إلا عند إمكان العدم والنقص والهلاك ، والإنسان المؤمن هو الذي لا يتصور أمنا إلا إذا كان مستفاداً من جهته الأصلية والوحيدة وهو الله \_ تبارك وتعالى \_

والأمن شيء معنوى يهبه الله لمن يشاء ، ممن يخشى الله ويتقيه . فقد ورد في الأثر : من خاف الله أخاف منه كل شيء ، ومن لم يخف الله أخافه من كل شيء . .

وكم من رجل مدجج بالسلاح ومحاط بالحراس ، ومع ذلك لا يقر قلبه من الخوف ، ولا يكف جسمه عن الارتعاد . .

وكم من أعزل يجوس الأماكن المخوفة وحيداً ، لا سلاح له إلا اعتصامه بالله وتوكله عليه ، وقلبه في منتهى الثبات والقوة والاطمئنان .

وواقعنا الذى نعيش فيه يُصدِّق ذلك . فكم من محروس قتل بيد حراسه ، وكم من مرهوب اغتالته يد أقرب الناس إليه . .

وقد تعود الحكام وأولو الأمر أن يحيطوا أنفسهم بالجنود يحمونهم من عبث المغامرين أو سطوات المنتقمين . ولكن إذا حم القدر عمى البصر ، ومن مأمنه يؤتى الحذر .

ولكن الذى يلجأ الى الله فى حفظه ينام ملء عينيه لا يخشى شيئاً ، وقد علمنا أن عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ كان ينام على التراب فى ظل

شجرة ولا يحرسه أحد ، وحين رآه رسول كسرى نائماً بهذه الصورة ، لم يستطع أن يكتم دهشته وعجبه ، فقال : عدلت فأمنت فنمت يا عمر . .

وما أصدق الشاعر الحكيم الذي يقول:

إذا العناية لاحظتك عيونها . . نم فالمخاوف كلهن أمان

ومما يقصه الوعاظ في هذا الصدد أن الله المؤمن يؤمن عبده في أشد الأماكن هلكة وخطراً ، وربما حول مصدر الخوف حوله أمنا ، بل ويجعله وسيلة لنجاته من الخوف . .

وقد غضب أحد الأمراء على رجل حمال اسمه \_ بنان \_ فألقاه أمام أسد جائع ، على أمل أن يفترسه الأسد ويستريح منه \_ فأقبل الأسد على بنان يتمسح به ولا يمسه بأذى . .

وسئل \_ بعد أن أفرج عنه \_ عن شعوره حين كان الأسد يلعق جسمه بلعابه . فقال : كنت أفكر في سؤر الأسد أطاهر هو أم نجس ؟ \_

ويقال إن أبا حمزة الخراساني وقع في أثناء رحلته إلى الحج في بئر لاماء بها ، قال : فنازعتني نفسي أن أستغيث . فقلت : والله لا أستغيث . إلا بالله فيا استتمت هذا الخاطر حتى هيأ الله لي من أنقذني .

ویقول الغزالی ـ رحمه الله ـ : « لو قدرنا إنسانا وحده مطلوبا من جهة أعدائه ، وهو ملقی فی مضیق لا یقدر أن یحرك فیه أعضاءه لضعفه ، وإن تحركت أعضاؤه فلا سلاح معه ، وإن كان معه سلاح فلن یقاوم به أعداءه وحده ، وإن كانت له جنود لم يأمن أن تنكسر جنوده ، ولا یجد حصنا یاوی

إليه ، فجاء من عالج ضعفه فقواه ، وأمده بجنود وأسلحة ، وبنى حوله حصنا حصينا ، فقد أفاده أمنا وأمانا ، فبالحرى أن يسمى مؤمنا فى حقه . . »(١٥٣)

إن الأمن الحقيقى من الله يمد به من يشاء ، ويضعه فى قلب أحبابه فلا يمسهم خوف ولا حزن فى الدنيا قبل الآخرة . كما قال ـ سبحانه ـ فى حق المؤمنين

# ﴿ الَّذِينَ مَا مَنُوا وَلَرَيَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْدٍ أُولَلَيْكَ أَكُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُهَ تَدُونَ الأَنْ مَا مَنُوا وَلَرَيَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْدٍ أُولَلَيْكَ أَكُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُهَ تَدُونَ اللَّهِ ﴾ (١٥٤)

والخوف الحقيقى من الله أيضا لأنه هو الذى يبعث أسبابه فى قلوب الأشقياء المبعدين . . ولا تناقض بين هذا وذاك ، فهو المحيى والمميت والضار والنافع والمعز والمذل .

### كيف يتخلق العبد باسم المؤمن؟

إن أجدر العابدين باسم المؤمن هو الإنسان الذى يحرص على أن يكون داعيا إلى الخير ، آمراً بالمعروف ناهيا عن المنكر ، حريصا جهده على أن يكون سبباً لأمن الخلق من عذاب الله وعقابه ، عن طريق هداية الناس إلى صراط الله المستقيم ، وإرشادهم إلى سبيل النجاة ، وهذا العمل من أشرف الأعمال ، وهو وظيفة الأنبياء والمرسلين .

<sup>(</sup>١٥٣) أسهاء الله الحسنى د . الشرباص ص ٦٣ نقلا عن الغزالي في المقصد الأسنى (١٥٤) الأنعام ٨٢

ونضيف إلى ذلك أن الذي يتوكل على الله لا يخاف ، لأنه أصبح في حفظ الله وكلاءته .

وقد أثنى الله على هؤلاء وطمأنهم قائلاً:

﴿ يَسْتَبَهُ الْوَالِيَّهُ وَالْسَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الذكر بهذا الاسم

وعلى الذاكر بهذا الاسم أن يراقب قلبه وأحواله ، ويحفظ جوارحه من الاشتغال بما يصرفه عن مولاه .

ومن أكثر من ذكر اسم المؤمن عصم الله لسانه عن الكذب والبهتان . . ومن فوائد الذكر بهذا الاسم أن يُؤمِّن الله الذاكر به على نفسه وماله ، وأن يرزقه التخلق بصفته فيصبح أمينا صادقاً مجاب الدعوة . . لأن من صفات المؤمن الصدق والأمانة والوفاء واحترام العهود والمواثيق ، واتباع

(١٥٥) آل عمران: ١٧١: ١٧٥

الأوامر ونبذ النواهى . « والمؤمن من أمنه الناس على دماثهم وأموالهم.» أى يصبح مصدر أمن للناس أجمعين .

والدعاء بهذا الاسم يصلح لمن غلب عليه الرعب والخوف وبخاصة فى حال السفر، ومن الأدعية الواردة فى ذلك، ما ورد فى كتاب. الأنوار القدسية:

« إلحى أذقنى حلاوة الإيهان ، حتى أشهد أنى نلت خير نعمة بالفضل والإحسان ، واحفظنى بفضلك من الشيطان ، فهو يحاربنى فى هذا الكنز المصون ، إلحى تجل لى بنور اسمك المؤمن ، حتى آنس بك فى سرى وعلنى ، وفى ظاهرى وباطنى ، فإن كل نعمة نوارنية هى قبس من تجلى اسمك المؤمن ، فكل أمن وأمان هو منك موهوب ، وإليك يرجع الأمر كله ياعلام الغيوب فنور إيهانى من تجليك ونور أذكارى من هدايتك وعنايتك ، وحالى غير خاف عليك \_ فاحفظ علينا الإيهان » .

### المؤمن من مرأة المؤمن

إن المؤمن الحق يرى الله تجاهه ، فلا يحيد عن الحق ، ولا يبتعد عن الصواب .. وهذا يفسره الاثر الوارد عن ابن عباس .. رضى الله عنهما : ـ احفظ الله يحفظك ، احفظ الله تجده تجاهك ، اذا سئالت فاسئال الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله ..

قال الشاعر أحمد مخيمر في مناجاة الله باسمه المؤمن : -

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

للحق والتوحيد تهدينا إذا حاق الضلال بنا فأنت المؤمن وعلى الصراط إذا تجمع أهله لن يستطيع الفوز إلا المحسن أما ابن عربى فيقول:

معطى الأمان المؤمن الرب الذى مازال يدعوه الورى بالمؤمن فهو العليم بحقه وبحقنا وبماله منا وما للممكن

#### المهيمن

وردت كلمة «مهيمن » في القرآن الكريم مرتين : مرة في حق القرآن الكريم ، ومرة على أنها اسم من أسهاء الله \_ تعالى \_

أما الأولى ففي قوله ـ تعالى ـ :

﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَبَ إِلَّحَقِي مُصَدِّفًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَبِ عَمَّا وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَا عَصَّم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَنْبِعَ أَهُوَا عُمْ عَمَّا جَاءَ لَدُ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جُأْ وَلَوْشَاءً اللَّهُ لَجَعَلَكُمُ مَا أَن لَكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَةِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ أَمْ اللَّهُ مَنْ عَلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُكَنِّ فِي اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُكِن لِيَسْلُوكُمْ فِي مَا عَلَيْهُونَ اللَّهُ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُكَنِّ فِي مِنَا كُنتُ وَيِهِ عَنْ لَلْهُونَ اللَّهُ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيْكُونَ عَلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيْكُونَ عِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيْكُونَ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ مَنْ عَلَيْهُ وَلَا الْمُعْتَدِي فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ الْعُولَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُعْلِقُونَ اللَّهُ الْمُعْلِقُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْعُلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

والثانية في قوله ـ تعالى ـ

﴿ هُوَاللَّهُ الَّذِي لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ الْمَاكَ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَدِّعِثُ الْمُدَرِينُ الْمُجَبِّرُ الْمُعَدِّعِنُ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ الْمُدَرِينُ الْمُجَبِّالُ الْمُدَرِينُ الْمُجَبِّالُ الْمُدَرِينُ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ الْمُدَرِينُ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ الْمُدَرِينُ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ الْمُدَرِينُ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ الللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

ومعنى اسم « المهيمن » الرقيب والشاهد على خلقه والمؤتمن والمستولى عليهم بالرعاية والقدرة ، والقائم بأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم .

وإذا كان هذا بالنسبة لله \_ تعالى \_ معروفا . فهو بالنسبة لكتابه الكريم

<sup>(</sup>٢٥١) المائدة ٤٨

<sup>(</sup>۱۵۷) الحشر ۲۳

معناه: أنه المؤتمن على الكتب السهاوية السابقة ، والجامع لما فيها من تشريعات وأحكام .

قال ابن منظور: المهيمن اسم من أسماء الله \_ تعالى \_ في الكتب القديمة ،

قال بعضهم: معناه الشاهد، وهو مَنْ آمن غيره من الخوف، وأصله مُؤّامن - بهمزتين سهلت إحداهما - ثم قلبت الهمزة الثانية ياء فأصبحت: مؤيمن، ثم قلبت الأولى هاء، فأصبحت. مهيمن، وإبدال الهاء من الهمزة وارد فى اللغة نظيره: هرقت الماء من أرقته، وقولهم: إياك وهياك، فهو على قياس العربية صحيح مع ما جاء فى التفسير من أن هذا الاسم بمعنى الأمين والمؤتمن.

وقد امتدح العباس بن عبدالمطلب النبى ـ ﷺ ـ بقصیدة عقب رجوعه من تبوك ، ورد فیها هذا البیت الذی یحتوی علی كلمة « مهیمن » : ـ حتی احتوی بیتك المهیمن من خندف علیاء تحتها النطق

ومعنى البيت على ما فسره اللغويون: حتى احتوى شرفك الشاهد على فضلك علياء الشرف من نسب ذوى خندف ، أى ذروة الشرف من نسبهم التى تحتها النّطق ، وهى أوساط الجبال العالية .

فهذا يؤيد أن من معانى المهيمن الشاهد . .

ومن أسماء الله \_ تعالى \_ الرقيب والشهيد وهما يلتقيان في المعنى مع هذا الاسم الكريم « المهيمن »

ويقول الغزالى فى معنى هذا الاسم: إنه القائم على خلقه بأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم ، وإنما قيامه عليهم باطلاعه واستيلائه وحفظه وإذا علم الإنسان أن الله مهيمن على الوجود بقدرته وحكمته أداه ذلك إلى مراقبة ربه واتقائه ، وحمله على حبس نفسه عن المعاصى وصرفها عن الهفوات ، والتأدب مع الله تعالى المطلع على أحواله كلها . .

والذى يستحضر فى نفسه عظمة هذا الاسم يعيش فى ظله آمنا لا يخشى احدا إلا الله ، كما ورد فى حديث وهيب : « إذا وقع التعبد فى أَلْمَانِية الرب ومهيمنية الصديقين لم يجد أحدا يأخذ بقلبه »

يعنى أنه إذا وصل العبد الى هذه الدرجة لم يعجبه أحد من الخلق لأن قلبه امتلاً بحب الله ، فلم يعد فيه مكان لغيره .

إن الذكر بهذا الاسم يملأ القلب نوراً ويذهب الوساوس والنسيان ويقوى حفظ الذاكرة .

ومن الدعاء بهذا الاسم: «إلحى أنت المهيمن الذى أحاط علمه بالعالمين، ونفذت قدرته فى الوجود، أشرق لى سر هذا الاسم الشريف، حتى أحيط علماً بدقائق نفسى وخفايا ضميرى وطوايا سترى، فأراقب النوايا وأُقوم الجوارح، وأقيمها على ما تحب، وأنفذ همتى بقدرتك فى جوارحى فأصرً فها فى شرعك . . . »(١٥٨)

<sup>(</sup>١٥٨) أسياء الله الحسني د . أحمد الشرباصي جـ١ ص ١٨

### العزيز

ورد اسم العزيز في مواضع تقرب من ماثة مرة . .
اقترن في كثير منها باسم الحكيم . مثل قوله ـ تعالى ـ :
﴿ رَبَّنَا وَ اَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتَلُواْ عَلَيْهِمْ عَايَنتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِذَبَ
وَالْحِكْمَةَ وَيُزَيِّهِمِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَنِ يُزُلِكَ يَكِيمُ اللهِ اللهِ المَالِكُ الْعَلَى اللهُ الله

وقوله ـ تعالى ـ :

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ أَرِنِ كَيْفَ تُحِي ٱلْمَوْتَى قَالَ أَوْلَمْ تُوْمِنَ قَالَ بَلَىٰ وَلَا خَالَ اللّهِ عَلَىٰ اللّهَ عَلَىٰ اللّهَ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّه

كما اقترن فى بعضها باسم القوى . مثل قوله ـ تعالى ـ :

﴿ فَلَمَّا جَمَاءً أَمُّهُ فَا نَجَيْتُ نَاصَالِحًا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَ لَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنْتَا
وَمِنْ خِزْىِ يَوْمِهِ لَيُّ إِنَّ رَبَّكَ هُوَالْقَوِى الْعَزِيزُ الله ﴾ (١٦١)
وقوله ـ تعالى ـ

<sup>(</sup>١٥٩) البقرة ١٢٩

<sup>(</sup>١٦٠) البقرة ٢٦٠

<sup>(</sup>۱۲۱) هود ۲۲

﴿ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيك رِهِم بِغَيْرِ حَقّ إِلّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْلاَ دَفْعُ ٱللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَمَلِيَمتُ صَوَمِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَتُ وَمَسَدَجِدُ يُذَكُرُ فِيها النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَمَلَدِ مَتْ صَوَمِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَتُ وَمَسَدَجِدُ يُذَكُرُ فِيها النَّاسَ بَعْضَهُم اللّه مِن يَنْ مُرَاثُ وَلِينَا اللّهُ لَقُوعَتُ عَزِيزٌ اللّهُ اللّهُ لَقُوعَتُ عَزِيزٌ

۩

واقترن في بعضها باسم الرحيم. مثل قوله \_ تعالى \_ :

﴿ وَإِنَّ رَقِكَ لَهُوَالْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۞ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (١٦٣)

وقوله \_تعالى \_:

واقترن في بعضها باسم الحميد. مثل قوله - تعالى - :

﴿ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّيِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي

<sup>(</sup>١٦٢) الحج ٤٠

<sup>(</sup>١٦٣) الشعراء ٩، ١٠

<sup>(</sup>١٦٤) الروم ٤، ٥

إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَيدِ ۞ ﴿ (١٦٠)

واقترن في بعضها باسم الوهاب ، مثل قوله \_ تعالى ـ :

﴿ أَمْرِعِندَهُمْ خَزَآبِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَّابِ ۞ ﴾ (١٦٦)

واقترن في بعضها باسم الغفار مثل قوله .. تعالى :

(١٦٧) ﴿ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّارُ ﴿ كَالْمَا لَكُونِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّارُ ﴿ ﴾

واقترن في بعضها باسم الغفور مثل قوله \_ تعالى :

﴿ الَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَالْحَيَوْةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيَّكُمْ أَيَّكُمُ آحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَالْعَزِيزُ ٱلْعَفُودُ ۞ (١٦٩)

وجاء مقترنا بالقدرة على الانتقام مثل قوله تعالى ـ:

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا لَانَقَنُلُوا ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَنَلَهُ مِنكُم مُّ مَّعَمِدُ افْجَزَآهُ مِيَّلُ مَا قَنْلَ مِن ٱلنَّهْ مِن قَالَهُ مِن قَالَهُ مِن مَّ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن الللْهُ مِن الللْهُ مِن اللللْمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللللْهُ الللْهُ مِن الللْهُ مِن الللْهُ مِن اللللْهُ مِن الللْهُ مِن اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللَّهُ الللْهُو

<sup>(</sup>١٦٥) سبأ ٦

<sup>(</sup> ١٦٦ ) ص ٩

<sup>(</sup>۱۹۷) ص ۲۳

<sup>(</sup> ۱۲۹ ) الملك ٢

وَاللَّهُ عَزِيدٌ ذُو ٱنفِقَامِ ٢٠٠١)

ولم يرد هذا الاسم منفردا إلا إذا كان مقصوداً به غير الله \_ تعالى \_ كما جاء في قوله \_ تعالى \_ :

﴿ قَالُواْ يَكَأَيُّهَا ٱلْعَزِيرُ إِنَّ لَهُ وَأَبَّا شَيْخًا كَبِيرًا فَخَدْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ وَإِنَّا نَرَنكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ ﴿ (١٧١)

وكها جاء وصفا للبني ـ ﷺ ـ في قوله ـ تعالى :

﴿ لَقَدْ جَآءَ حَثْمُ رَسُوكُ فِي فِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَاعَنِتُ مُّ مَا عَنِيثُمُ عَرِيثُ عَلَيْهِ مَاعَنِتُ مُّ مَا عَنِيثُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَا عَنِيثُ مَا عَنْهُ مَا عَنِيثُ مَا عَنِيثُ مَا عَنْهُ مَا عَنِيثُ مَا عَنْهُ مَا عَنِيثُ مِنْ عَلَيْكُمُ مَا عَنْهُ مَا عَنِيثُ مَا عَنِيثُ مَا عَنِيثُ مَا عَنِيثُ مِنْ عَلَيْكُمُ مَا عَنِيثُ مَا عَنِيثُ مَا عَنِيثُ مَا عَنِيثُ مِنْ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ مَا عَنْهُ مَا عَنْهُ مَا عَنِيثُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ مَا عَنِيثُ مَا عَنْهُ مِنْ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ مَا عَنْهُ مَا عَنِيثُمُ مَا عَنِيثُمُ مَا عَنْهُ مَا عَنِيثُوا مِنْ عَلَيْكُمُ مَا عَنِيثُ مِنْ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ مَا عَنِيثُوا مَا عَنْهُ مَ

مفهوم الاسم

قال العلماء العزفي الأصل: هو القوة والشدة والغلبة والرفعة والامتناع، والتعزيز هو التقوية ومنه قوله ـ تعالى ـ :

﴿ إِذْ أَرْسَلْنَاۤ إِلَيْهِمُ أَثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُ مَا فَعَزَّزَفَا بِشَالِثِ فَقَالُوۤ إِلِنَّاۤ إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ

(۱۷۳)

<sup>(</sup> ۱۷۰ )المائدة ٥٥

<sup>(</sup> ۱۷۱ ) يوسف ۷۸

<sup>(</sup>۱۷۲) التوبة ۱۲۸

<sup>(</sup>۱۷۳) يسن ١٤

فمعنى عززنا: شددنا وقوينا.

واللغة تقول: عز يعز \_ بضم العين في المضارع \_ أي غلب يغلب \_ ومن ذلك قوله \_ تعالى \_

### ﴿ إِنَّ هَلَآ أَخِى لَهُ رِيَسْعُ وَرَسْعُونَ نَجْحَةُ وَلِي نَجْحَةٌ وَكِيدَةٌ فَقَالَ أَكُفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِ ٱلخِطَابِ ٢٠٤٠ ﴾ (١٧٤)

فمعنى عزنى : غلبنى ـ ويقال عز يعز ـ يكسر العين فى المضارع ـ ومعناه يندر ويقل وجود مثله .

ويقال: عزيعز - بفتح العين في المضارع - ومعناه لا يتوصل إليه وهذا التنويع في المعنى بحسب التنويع في ضبط العين في المضارع هو من دقائق اللغة - العربية وبعد مراميها ولطائفها.

أما العزيز اسم الله فمعناه الغالب الذى لا يغلب والذى تفرد بالعزة ، فلا ترقى الأوهام إلى كماله وجلاله ، ليس له مثال ولا نظير ، ولا يذل ولا يضام ، ولا ترقى إليه الخواطر والأفهام ، ومن عرف أنه المنفرد بالعزة وحده اعتز به وتذلل إليه .

ويرى الإمام الغزالى أن من يوصف من الخلق بهذه الصفة هو الذى تجتمع فيه أوصاف ثلاثة: أنه لا يكثر مثله ، وأنه الذى تشتد الحاجة إليه ، وأنه يصعب الوصول إليه . فإذا لم تجتمع هذه الأوصاف الثلاثة فلا يطلق

<sup>(</sup> ۱۷٤ ) ص ۲۳

عليه اسم العزيز . . فكم من شيء يقل وجوده ولكن لا يعظم خطره ولا يكثر نفعه . ولذلك لا يسمى عزيز إ .

وكم من شيء يعظم خطره ويكثر نفعه ويقل نظيره ولكن لا يصعب الوصول إليه ولذلك لا يسمى عزيزاً ، كالشمس فهى لا نظير لها ونفعها عظيم والحاجة إليها شديدة ، ولكن لا يصعب مشاهدتها ويمكن التوقى منها . فهى ليست بعزيزة .

والعزة لا تنال إلا بالله . لأنها خاصة بالله ، وهو يمنحها لمن يعتز به . . . . قال ـ تعالى ـ

﴿ يَقُولُونَ لَهِن رَّجَعْنَا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَكَ ٱلْأَعَرُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلُ وَلِلَّهِ ٱلْمِذَةُ وَلِرَسُولِهِ-وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۞﴾ (١٧٠)

لقد قصر الله العزة على نفسه ومنحها تفضلا منه لمن أراد عباده . . قال \_ تعالى \_

﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَامِرُ ٱلطَّيْبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ يَرْفَعُهُ أَرُولَانِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَانِكَ هُوَيَبُورُ (١٧١)

<sup>(</sup> ۱۷۵ ) المنافقون ۸

<sup>(</sup>۱۷۲) فاطر ۱۰

ونسب العزة إلى نفسه فقال «سبحان ربك رب العزة عما يصفون » كيف يتخلق المسلم بهذا الأسم ؟

قد رأينا أن الله يمنح العزة لعباده المؤمنين وأوليائه المقربين ، فمن أراد العزة فليصل حبله بحبل الله ، وليعتصم بالله ، وليترك الاعتزاز بالخلق فقد ورد في الأثر: « من استعز بقوم دون الله أذله الله على أيديهم » وعزة الله أزلية أبدية لا تزول ولا تحول ، وإذا أعز عبداً من عباده أبقى أثره وخلد اسمه .

ويستطيع العبد أن يتعزز بالله ، فلا يذل نفسه ، ولا يوردها موارد التهم والشبهات ، وأن يرفع قدره عن مواطن الذلة والصغار ، وليتأدب بأدب هذه الكليات : واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك . رفعت الأقلام وجفت الصحف .

والعزيز من الناس هو الذى ينفع غيره ويأخذ بيد الناس ويقضى حوائجهم ، ويتمسك بهذا الأثر الكريم : اعلموا أن حواثج الخلق إليكم من نعم الله عليكم فلا تملوها فتملوا نعم الله .

والشخص العزيز هو الذى يملأ القلوب إيهانا بارشاده ، ويدلها . على الله ـ تبارك وتعالى ـ فيكشف لنفوس المؤمنين نور العزيز ، ويضحى في سبيله بكل غال ونفيس . ومن آداب الشخص العزيز ألا يذل قامته لأحد غير الله \_ تعالى \_ قال \_ عليه الصلاة والسلام \_ : « من تواضع لغني لأجل غناه ذهب ثلثا دينه »

والعزة عند الإنسان تشرف إذا كانت في ظل الله ، أما إذا كانت مظهر كبر وترفع وتعال على الناس فهى مقت من الله . . والتواضع لله \_سببمن أسباب الرفعة كما يقول النبى \_ عليه : « من تواضع لله رفعه ومن تكبر عليه خفضه »

الدعاء بهذا الاسم

من داوم على ذكر العزيز أعزه الله وأغناه بعد فقر ، وآمنه بعد خوف . ومن الدعاء به : إلهى أنت العزيز الذى تسند إليك حاجات العباد ، وأنت العظيم الذى يصعب الوصول إلى عزتك ، وأنت مراد القلوب ، وأنت الجليل الواحد الأحد الذى لا نظير لك تنزهت عن الأمثال والأنداد . يا إلهى صَفّ قلبى من الأغيار ، حتى لا يرى عزيزا سواك وأشهدنى معنى العزة فى نفسى لتكون روحى فداك ، واجمسى سنى العارفين الذين منحتهم العزة فكانت قلوبهم بعزتك عامرة ، وأفض عَليَّ من أسرار عزتك حتى تصير نفسى إليك طائرة . . .

ومن مناجاة الشاعر أحمد مخيمر فى ظل هذا الاسم: أنت العزيز ولا عزيز سواكا كل الخلائق يطلبون رضاكا يا من له الزلفى ، وليس بهن أن يعرفوك ، ومستحيل ذاكا

#### الجبار

جاء اسم الجبار لله ـ سبحنه وتعالى ـ فى القرآن مرة واحدة فى قوله ـ تعالى ـ

﴿هُوَاللَّهُ النَّذِي لَآ إِلَهَ إِلَا هُوَ الْمَاكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيِّمِثُ الْعَذِيذُ الْجَبَّادُ الْمُتَكِيِّرُ شُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ الْمُهَالِمُ

ولكنه ورد هوصفا لقساة القلوب من الخلق في آيات متعددة . . ومعنى « الجبار » الموصوف به الحق ـ سبحانه وتعالى ـ : القاهر خلقه على ماأراد من أمر ونهى . .

وقال ابن الأنبارى: الجبار فى صفة الله ـ عز وجل ـ الذى لاينال . . وهو مأخوذ من الفعل الرباعى أجبر . . ولم يرد فَعَّال من أفعل الا فى هذا الفعل وفعل آخر هو: أدرك فهو دراك .

وقيل : معنى الجبار : العالى فوق خلقه . ومنه نخلة جبارة أى عظيمة تفوت يد المتناول .

وقيل: معناه أنه يجبر الخلق وينفذ مشيئته فيهم على ماأراد من أمره ونهيه . . ولاينفذ أحد مشيئته عليه ، وهو المتفرد بعلو مرتبته ، ويخضع لعظمته كل شيء .

(۱۷۸) الحشر ۲۳

وبما يدل عطى إجبار الله للخلق وقهرهم قوله تعالى ـ:

﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَى ٓ إِلَى ٱلسَّمَآ وَهِى دُخَانُ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ٱثْتِيَا طَوَعًا أَوْكُرُهَا قَالَتَا آئَيْنَا طَالَعُ عَالَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللّهُ اللللِّلْمُ الللللْمُولِلْمُ الللللْمُ اللَّلِي اللللللْمُولِمُ الللللْمُ اللللللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُلِمُ الللللْمُ الللللْمُلِمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللللْمُ الللللل

فهو وحده الذي تعنو له الجباه وتخضع له الرقاب قال تعالى: 
﴿ وَعَنَتِ ٱلْوَجُوهُ لِلْحَيِّ ٱلْقَيْقُ وَ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ١٨٠٠)

سوامق جبار أثيث فروعه وعالين قنوانا من البسر أحرا(١٨١) يعنى النخلة التي فاتت اليد .

قال: فكان هذا الاسم يدل على عظم الله وتقديسه عن أن تناله النقائص وصفات الحدث.

وقيل: هو من الجبر وهو الاصلاح، يقال: جبرت العظم فجبر إذا أصلحته بعد الكسر، فهو فعّال من جبر إذا أصلح الكسير وأغنى الفقير. وقيل: الجبار الذي لاتطاق سطوته.

<sup>(</sup>۱۷۹) فصلت ۱۱

١١١ مه (١٨٠)

<sup>(</sup> ۱۸۱ سوامق : مرتفعات ـ الأثيث : الملتف ـ القنوان : العِذَق

أما الغزالي فيقول: إن الجبار في حق الله ـ تعالى ـ هو الذي تنفذ مشيئنه على سبيل الإجبار في كل أحد ، والذي لايخرج عن قبضته أحد . وتقصر الأيدي عن حمى حضرته ، فالله ـ تعالى هو الجبار المطلق ، لأنه يجبر كل أحد ولايجبره أحد ، وهو وحده قاصم ظهور الجبابرة .

وقيل: الجبار هو المتكبر، والتكبر في حق الله تعالى ـ وصف محمود، ولكنه في حق العباد مذموم..

وتضاف الواو والتاء إلى أصل كلمة جبار فيقال : جبروت ، على وزن فعلوت ـ لتدل على منتهى الكبرياء والعظمة . وهى فى نظير : ملكوت ورهبوت . وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى . وقد جاء فى الحديث : «سبحان ذى الجبروت والملكوت»

واسم الجبار في حق الله ـ تعالى ـ صفة كمال تدل على تمام قهره وعظمته . ولكنها في حق العبد صفة نقص ، لأنها تؤدى الى منازعة الربوبية في أوصافها ، وقد أعد الله للجبارين عذابا شديدا . . وتوعد كل من اتصف بهذه الصفة بأقصى العقاب .

وقد ورد هذا الاسم موصوفا به بعض الذين أوردهم الله موارد التهلكة قال ـ تعالى ـ :

﴿ وَيَلْكَ عَالَّهُ حَكُواْ بِنَا يَنْ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلُهُ وَأَتَّبَعُوۤا أَمْرُكُلِّ جَبَّادٍ عَنِيدٍ (١٨٢)

(۱۸۲) هود ۹۹

وقال تعالى :

﴿ وَٱسْتَفْتَحُواْ وَخَابَكُ لُجَبَّ الْإِعَنِيدِ ١٨٣) ﴿ وَٱسْتَفْتَحُواْ وَخَابَكُ أَجَبُّ الْإِعَالِي عَنِيدٍ فَ

ونفى صفة التجبر عن أوليائه فقال ـ تعالى :

﴿ وَبَرَّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيبًا ﴿ اللَّهُ ﴿ ١٨٠)

هذا في حق يحيى بن زكريا . أما عيسى ـ عليه السلام ـ فقد قال :

﴿ وَبَرَّا بِوَلِدَ تِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّا زَاشَقِيًّا ۞ ﴾ (١٨١)

وقال الله ـ تعالى في حق صفيه ـ صلى الله عليه وسلم ـ :

﴿ نَحْنُ أَعْلَرُهِمَا يَقُولُونَ ۗ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبّالَّ فَذَكِرٌ بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ
(۱۸۷)

وربما أطلقت هذه الكلمة على فارهى الأجساد أقوياء البدن من المخلوقين . . فقد قال قوم موسى لموسى ـ عليه السلام ـ حين أراد أن يحملهم على دخول الأرض المقدسة :

<sup>(</sup>۱۸۳) ابراهیم ۱۵

<sup>(</sup>۱۸٤) غافر ۳۵

<sup>(</sup>۱۸۵) مریم ۱٤

<sup>(</sup>۱۸۲) مریم ۳۲

<sup>(</sup>۱۸۷) ق ه٤

### ﴿ قَالُواْ يَكُمُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّادِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْ خُلَهَا حَتَّى يَغْرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَغَرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَخِلُونَ شَهَا ﴾ (١٨٨)

لقد وصف المفسرون هؤلاء القوم أوصافا تدل على عظم خلقتهم وضخامة أجسامهم. ومن كانت هذه سفته خيف بطشه وخشى بأسه.

هل يجوز الاتصاف بهذا الاسم للمخلوقين؟

إن هذا الاسم الجليل من الأسهاء التى تفرد الحق بها ، ولا يصح الاتصاف بها بالنسبة للخلق . بل ينبغى التخلق بأضدادها . . مثل التحلى بصفة الافتقار والانكسار . .

والغزالى ـ رحمه الله ـ يقول: الذى يعيش فى ظل أدب الجبار من العباد هو الذى يرتفع عن الاتباع وينال درج الاستتباع. ويعمل على إعلاء رتبته بحيث يجبر الخلق بهيئته وصورته على الاقتداء به ومتابعته فى سمته وسيرته.

ومعنى مايقوله الغزالى - فيها نفهم - أنه لاينبغى للعبد أن يتعالى على الناس - بل عليه أن يكون قدوة لهم فى الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة ، وأن يكون متواضعا ، وهذا التواضع الذى يرفعه فى نظر الخلق تعففا لاتكلفا ، فها يراه أحد إلا لاحظه واقتدى به ، وكلف به وأحبه . ولكن هذه الدرجة لاينالها إلا من اختاره الله واصطفاه واجتباه . وهى منزلة

(۱۸۸) المائدة ۲۲

سيد البشر ـ صلى الله عليه وسلم ـ الذى يقول: «أنا سيد ولد ولانخر» «لو كان موسى حيا ماوسعه الا اتباعى»

#### الدعاء بهذا الاسم:

وللذكر بهذا الاسم آداب أشار إليها القشيرى.. رحمه الله .. فقال .. من أدب ذاكر هذا الاسم أن يقبل على تربية نفسه . فيجبر نقائصها ويحملها على ملازمة التقوى والطاعة حتى لاتزلزله الحوادث ولاتهزه النواثب ، وقد ناجى بعض الصالحين ربه فقال : ياجبار عجبت لمن يعرفك كيف يستعين بأحد غيرك ، وعجبت لمن يعرفك كيف يلتفت إلى غيرك ؟

ومن دعاء أحد الصالحين - رضى الله عنه - قوله « ياشديد البطش ياجبار ، ياقهار ياحكيم ، نعوذ بك من شر ماخلقت ، ونعوذ بك من ظلمة القبر وضيقه ونعوذ بك من كيد النفوس فيها قَدَّرْت وأردت . ونعوذ بك من شر الحساد على ماأنعمت . ونسألك عز الدنيا والآخرة . . كها سألك نبيك سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - عز الدنيا بالايهان والمعرفة ، وعز الآخرة باللقاء والمشاهدة إنك سميع قريب مجيب »

ومن مناجاة الشاعر أحمد مخيمر في ظلال هذا الاسم قوله: إنّا عبيـــــدك أيـها الجبـار عنـت الوجوه إليك والأبصـار وإليك منك يلوذ خلقك ، مالهم فوق الحياة إذا غضبت قرار رحماك أنت على الوجود مسيطر وإذا انتقمت فقاهر جبار (١٨٩)

<sup>(</sup> ۱۸۹ ) أسماء الله الحسني أحمد مخيمر ص ٣٠

### المتكسبر

ورد اسم المتكبر لله عز وجل فى القرآن الكريم مرة واحدة ، فى قوله تعالى ــ

﴿هُوَاللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَامُ ٱلْمُقْمِنُ ٱلْمُهَيِّمِنُ ٱلْمَذِيذُ ٱلْجَبَّادُ ٱلْمُتَكِيِّرُ شُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ ﴾(١٩٠٠)

وقال القرطبي في تفسير اسم المتكبر إنه الذي تكبر بربوبيته فلا شيء مثله .

وقيل : المتكبر عن كل سوء ، المتعظم عها لايليق به من صفات الحدث والذم .

وأصل الكبر والكبرياء والامتناع وعدم الانقياد .

والكبرياء في صفات الله مدح وفي صفات المخلوقين دم.

وفى الصحيح عن أبى هريرة ـ رضى الله عنه ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال فيها يرويه عن ربه ـ تبارك وتعالى ـ أنه قال : « الكبرياء ردائى والعظمة إزارى فمن نازعنى فى واحد منهها قصمته ثم قذفته فى النار » وقيل : المتكبر معناه العالى .

وقيل : معناه الكبير ، لأنه أجل من أن يتكلف كبرا . فقد مقال : تظلم

(۱۹۰) الحشر ۲۳

بمعنى ظلم . وتحلم بمعنى حلم ، وتعلم بمعنى علم ، وكذلك المتكبر بمعنى الكبير .

وليس كما يوصف به المخلوق إذا وصف بتفعل ـ أى نسب إلى مالم يكن منه .

فقد يقال : تَحلَّم إذا تكلف الحلم ولم يكن من طبيعته . ولكن الله \_ جل وعز \_ يستحيل عليه هذا المعنى ، لأنه ليس هناك تكلف فى حقه . لذلك نزه نفسه فقال : « سبحان الله عما يشركون » أى \_ تنزيها لجلالته وعظمته عما يشركون .

وقال ابن منظور: الكبير في صفة الله ـ تعالى ـ العظيم الجليل ، والمتكبر الذي تكبر عن ظلم عباده ، والكبرياء عظمة الله ، جاءت على « فعلياء » قال ابن الأثير: في أسهاء الله ـ تعالى ـ الكبير والمتكبر ، أي العظيم ذو الكبرياء ـ فهما بمعنى عنده .

وقيل: المتكبر معناه: المتكبر على عتاة خلقه، والتاء فيه للتفرد والتخصص لا تاء التعاطى والتكلف.

ومعنى الكبرياء العظمة والملك ، وقيل : هي عبارة عن كهال الذات وكهال الوجود ولايوصف بها إلا الله تعالى .

وقد توعد الله المتكبر من الخلق فقال في حق الظالمين المتجبرين:

فَأَدْخُلُوا أَبُولَ جَهَنَّمَ خَلِاِينَ فِيهَ أَفَلَمِ نُسَمَقُوكَ ٱلْمُتَكَبِّرِينَ فَأَدْخُلُوا أَبُولَ جَهَنَّمَ خَلِاِينَ فِيهَ أَفَلَمِ نُسَمَقُوكَ ٱلْمُتَكَبِّرِينَ كَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلْمِي عَلَيْهِ عَلَيْه

﴿ وَيَوْمَ الْقِينَمَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّدَ مَثْوَى لِلْمُتَكَيِّرِينَ ۞ ﴾ (١٩٢)

والمتكبرون هم الذين يظلمون الناس ويسومونهم العذاب ويكلفونهم مالايطيقون ويحملونهم على مالايريدون ، ويغيرون عقائدهم بالاكراه والارهاب . . . وفرعون من هؤلاء ـ وعلى أثره يسير الظالمون من أمثاله ، وقد استعاذ موسى من فرعون لعتوه وتكبره فقال فيها يحكيه القرآن الكريم : ﴿وَقَالَ مُوسَى إِنِّ عُذْتُ بِرَقِ وَرَيِّكُمْ مِن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَلَا يُوَّ مِنْ بِيرَقِ وَرَيِّكُمْ مِن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَلَا يُوَّ مِنْ بِيرَقِ وَرَيِّكُمْ مِن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَلَا يُوَّ مِنْ بِيرَقِ مِن اللهِ وَرَيِّكُمْ مِن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَلَا يُوَّ مِنْ بِيرَقِ مِن اللهِ وَرَيِّكُمْ مِن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَلَا يُوَّ مِنْ بِيرَقِ وَرَيِّكُمْ مِن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَلْ يُوَقِيمِنُ بِيرَقِ مِن اللهِ وَلَا اللهِ مِن فَا عَلَى اللهِ وَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

المِسَابِ 🔞 ﴿ ١٩٣١)

وَعَرَّضَ مؤمن آل فرعون بفرعون حين أراد النصح لهم فلم ينتصحوا وأبوا إلا العتو والضلال ، فقال لهم : لقد طبع الله على قلوبكم فلا أمل فيكم ، وقد حكى القرآن الكريم قوله فقال :

﴿ الَّذِينَ يُجُدِدُلُونَ فِي عَايِمَ اللَّهِ بِغَيْرِسُلُطُنَ إِنَّنَاهُمْ كُبُرَمَقْتًا عِندَاللَّهِ

<sup>(</sup> ۱۹۱ ) النمل ۲۹

<sup>(</sup> ۱۹۲ ) الزمر ۲۰

<sup>(</sup>۱۹۳) غافر ۲۷

### وَعِندَالَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَالِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكِّيرِ جَبَّارٍ ﴿ ١٩٤١)

والاستكبار هِو تكلف الكبر، وهو ممقوت أيضا، وقد نعى الله على المستكبرين ووعدهم بشديد العقاب. قال تعالى:

## ﴿ إِنِّي وَجَدِتُ آمْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُونِيَتْ مِن كُلِّ مَنْ وَلَمْا عَرْشُ عَظِيمٌ

(140). 40

فلاينبغى لأحد من الخلق أن ينازع الله فيها خص به نفسه من صفات . الكبرياء والعظمة .

ولذلك يجب أن يؤدب الانسان نفسه إن وجد فيها منازعة إلى العلو والاستكبار. وقد جعل الله الجنة لأهل التواضع والتقوى وحرم منها أهل العلو والاستكبار. قال - تعالى -

﴿ يَلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ نَجْعَ لُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَلِقِبَةُ لِلْمُنَقِينَ ﴿ ﴾ (١٩٦)

وقد جاءت هذه الآية في أعقاب قصة قارون الذي عثا واستكبر فخسف الله به وبداره الأرض.

على الانسان أن يتذكر أصله فيرتد إليه عقله ويثوب إليه رشده ، فيترك التعالى والتباهى ، ويدرك أنه لا يحق له أن يتباهى وهذا أصله يجبره على أن

<sup>(</sup> ۱۹٤ ) غافر ۳۵

<sup>(</sup>۱۹۵) النمل ۲۳

<sup>(</sup>۱۹٦) القصص ۸۳

يكون متواضعا منكسرا . .

مر أحد الملوك على رجل صالح يتحلق حوله بعض التلاميذ يرشدهم ويعلمهم . ولما لم يقم الرجل للملك تحية له ناداه قائلا : أيها الرجل ألا تعرفني ؟

فقال له: بل أنا أعرف بك من نفسك .

فقال الملك: فمن أنا إذن ؟

قال : أنت امرؤ ، أولك نطفة مَذِرَة ، وآخرك جيفةً قذرة ، وأنت بين ذلك محشوٌ بَوْلاً وعَذِرَة .

ففطن الملك لذلك . واعتذر عن سوء أدبه . .

ويقال: إن أحد الملوك فى تلمسان واسمه « يحيى بن يَغَانٌ » كان سائرا فى موكبه ، فمرَّ على عابد زاهد هو « أبوعبدالله التونسى » وكان عابد وقته . فأراد أن يسخر منه أمام حاشيته ، فوقف عليه ، وقال له : أيها الشيخ ، هل يجوز لى أن أصلى فى هذه الملابس التى أرتديها ؟ \_ وكان الملك يرتدى ثيابا فاخرة مُوشَّاة »

فضحك الشيخ من سؤاله ـ فقال له الملك: مم تضحك ؟ فأجاب الشيخ: أضحك من سخف عقلك وجهلك بنفسك. مالك تشبيه عندى إلا بالكلب، يتمرغ فى دم الجيفة وقذارتها، فإذا جاء يبول يرفع رجله حتى لا يصيبه البول، وأنت وعاء ملىء حراما وتسأل عن الثياب ومظالم العباد فى عنقك . .

فبكى الملك ، رخرج من ملكه ، ولزم خدمة الشيخ . وكان الناس إذا جاءوا يقصدون الشيخ ويطلبون منه الدعاء يقول لهم : التمسوا الدعاء من يحيى بن يغان ، فانه ملَكَ وزهد ، ولو ابتليتُ بما ابتلى به من الملك ربما لا أزهد (١٩٧).

وجاء فى كتاب الأنوار القدسية ما يلى : الذنوب ثلاثة : ذنوب جبروتية ، وذنوب حيوانية .

فالذنوب الجبروتية هى ادعاء العبد صفات الرب من عزة وعظمة وكبرياء ... وعلاج ذلك أن يشهد فى نفسه أن أصله نطفة مهينة وأنه جرى من مجرى البول مرتين ، وأنه يحمل الجيفة فى بطنه ، ونهايته يرقد فى التراب . .

ومن كلمات الامام عَلِيِّ المشرقة : عجبا لابن آدم تقتله شَرْقَة ، وتؤلمه بقة ، وتنتنه عرقة . فكيف يتكبر؟

والذنوب الابليسية أساسها الحسد ، فابليس حسد آدم وقال : أنا خير منه . . . وعلاج ذلك التنبه لوساوس الشيطان والاستعادة بالله منه . والذنوب الحيوانية هي ما تكون بدافع الشهوة والطبع . . وعلاج ذلك التوبة والاستغفار والاقلاع عن الذنب .

لقد حذر النبى \_ ﷺ \_ من الكبر ، فقال : « لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثفال حبة خردل من كبر »

آداب الذكر بهذا الاسم

ويتسنى للذاكر بهذا الاسم أن يتحلى بالزهد والتواضع ، ومعنى الزهد أن

<sup>(</sup>١٩٧) الشيخ الأكبر محيى الدين بن عربي صـ ٢٨ لعبد الحفيظ فرغلى ـ اعلام العرب ـ

ينزه قلبه عما يشغله مما سوى الله . . والاعراض عن متاع الدنيا طمعا فيها عُند الله . .

روى أن أبا اليزيد البسطامى ناجى ربه قائلا: يارب بماذا أتقرب اليك؟ فرأى فى نومه من يقول له: تقرب إلى الله بالتقوى والتواضع والخضوع له والافتقار إليه

ويقول العارفون: إن أبواب الجنة الثمانية مزدحمة بأصحاب الأعمال الصالحة . ماعدا باب الخضوع والافتقار فرواده قليلون . .

ومن دعاء الصالحين:

« يا الله يا عظيم يا على يا كبير ، نسألك الافتقار إليك والغنى بك حتى لا نشهد إلا إياك ، والطف بنا فيهما لطفا علمته يصلح لمن والاك ، واكسنا جلابيب العصمة فى الأنفاس واللحظات ، واجعلنا عبيدا لك فى جميع الحالات ، وعلمنا من لدنك علما نصير به كاملين فى المحيا والمهات .

« اللهم إن القوم قد حكمت عليهم بالذل حتى عزوا ، وحكمت عليهم بالفقد حتى وجدوا ، فكل عز يُمنَع عنا فنسألك بدله ذلا تصحبه لطائف رحمتك ، وكل غنى يحجب عنا فنسألك عوضه فقدا تصحبه أنوار محبتك ، فانه قد ظهرت السعادة على من أحببته ، وظهرت الشقاوة على من وكل نفسه إلى غيرك .

فهب لنا مواهب السعداء ، واعصمنا من موارد الأشقياء »

هل يجوز لأحد التكبر؟

يقولون : إن التكبر على أهل التكبر صدقة . والذين يرون ذلك يقولون

إن المقصود الاستهانة بالمتكبر، وعدم الاغترار بما يدعيه لنفسه من صفات العلو والاستكبار . وعدم الوقوف أمامه موقف الذلة والصغار ، بل يجب ان تكون للانسان شخصية قوية أمام هؤلاء المتجبرين المتكبرين ، وأن يكون لديه شجاعة أدبية ترد المتكبر عن جوره وظلمه وتوقفه عند حده ، وقد ورد في الأثر الشريف « إن من أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر » مناجاة صادقة

ومن ألوان المناجاة ما يقوله أحمد خيمر في ظلال هذا الاسم:

منف سرد بالكبري العبري أحسد لو شياء أغليق بابيه عمين عصياه ومن حجيد متوحسسل متكبسس سيحانه الفسرد الصمسد وله الكمسال بغيسر حسدً والوجسسود بلا عسسدد طوبسى لعبد صالسسح لجسلال سيده سيجد (١٩٨)

(١٩٨) أسهاء الله الحسني لأحمد غيمر

### الخالق الباركء الهصور

المفهوم اللغوه لاسم الله «الخالق» التأدب بأدب هذا الاسم الله «البارهـء» التخلق باداب اسم الله «البارهـء» اسم الله «الفهار» اسم الله «القهار» الدكر باسم الله «القهار» اسم الله «الوهاب» اسم الله «الوهاب» اسم الله «الوزاق» اسم الله «الفتاح» ورود هذا الاسم فه القرائ الكريم اسم الله «الفتاح» اسم الله «الفتاح» اسم الله «الفتاح» اسم الله «الفليم» اسم الله «الفليم» اسم الله «الفليم» اسم الله «الفابط»

الذكر بهذا الاسم

#### الخالق البارىء المصور

هناك علاقة بين هذه الاسهاء ااثلاثة الشريفة . .

قال القرطبى : الخالق : المقدر ، والبارىء : المنشىء والمخترع ، والمصور : مُصَوِّر الصور ومركبها على هيئات مختلفة . .

فالتصوير مرتب على الخلق والبرء وتابع لهما.

ومعنى التصوير التخطيط والتشكيل ، وخلق الله الانسان في أرحام الامهات ثلاث خِلَق : جعله علقة ، ثم مضغة ، ثم جعله صورة . . . . . وهو التشكيل الذي يكون به صورة وهيئة يعرف بها ويتميز عن غيره بسمتها ، فتبارك الله أحسن الخالقين .

وقد جعل بعض الناس الخلق بمعنى التصوير، وليس كذلك وإنما التصوير آخرا، والتقدير أولا والبرء بينهما. .

وقد وردت الأسماء الثلاثة متصلة على هذا الترتيب في قوله \_ تعالى \_ :

﴿ هُوَاللَّهُ ٱلَّخَالِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَدِّرُ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى بِيُسَيِّحُ لَهُ مَافِي مِنْ اللَّهُ الْمُصَدِّرُ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى بِيُسَيِّحُ لَهُ مَافِي مِنْ اللَّهُ مَا فِي مِنْ اللَّهُ مَا فِي مِنْ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

ٱلسَّمَنُونِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيعُ ١٩٩١)

وقد ورد اسم الخالق في غير هذه الآية في القرآن الكريم في مواضع متعددة منها قوله ـ تعالى ـ

﴿ قُلِ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَحِدُ ٱلْفَقَارُ ﴿ إِنَّ ﴾ (٢٠٠)

<sup>(</sup> ۱۹۹ ) الحشر ۲٤

<sup>(</sup> ۲۰۰ ) الرعد ١٦

وقوله \_ تعالى \_:

﴿ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءً وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ١٠١٠ ﴾ (٢٠١)

وورد هذا الاسم بعد صيغة التفضيل في قوله ـ تعالى ـ :

﴿ ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلنَّطُفَةَ عَلَقَةَ فَخَلَقَنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَكَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِطْنَمَا فَكَسُونَا ٱلْمُطْمَةَ فَخَلَقَنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَكَةً عَلَيْهُ الْمُصَّغَةَ عَطْنَمَا فَكَسُونَا ٱلْعِظْنَمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأَ نَاهُ خَلْقًا ءَاخَرُ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ عِظْنَمَ الْحَيْقِينَ عَلَيْهِ ﴾ (٢٠٧)

وقيل إن أفعل التفضيل هنا على غير بابه لأنه لا يشترك مع الله أحد في الخلق وهو من قبيل قوله ـ تعالى ـ :

﴿ وَهُوَالَّذِى يَبْدَقُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ. وَهُوَأَهْوَبُ عَلَيْهُ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَا فِالسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ثَنِيَ ﴾ (٢٠٣) وورد الاسم بصيغة المبالغة في قوله ـ تعالى ـ:

﴿ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ ٱلْخَلَّاقُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ إِنَّ رَبُّكُ هُو ٢٠٤١

<sup>(</sup>۲۰۱) الزمر ۲۲

<sup>(</sup>۲۰۲) المؤمنون ١٤

<sup>(</sup>٢٠٣) الروم ٢٧

<sup>(</sup>۲۰٤) الحجر ٨٦

وفى قوله ـ تعالى ـ:

﴿ أَوَلَيْسَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِقَلْدِرِ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُ مُ اللَّهُ مُ اللّ بَكِي وَهُوَ الْخَلَّقُ الْعَلِيمُ ( اللَّهُ ﴾ (٢٠٠)

أما اسم البارىء فقد جاء في غير الآية التي ذكرناها سابقا في قولة \_ تعالى \_:

﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَنفَوْمِ إِنّكُمْ ظَلَمَتُمْ أَنفُسَكُم بِأَيْخَاذِكُمُ الْفُسَكُم الْفَسَكُم الْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِبِكُمْ الْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِبِكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ فَيْرٌ لَكُمْ عَندَ بَارِبِكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنّهُ مُعَوَالنّوَابُ الرّحِيمُ فَيْ ﴾ (٢٠٦)

ولم يرد اسم المصور في غير الآية التي ذكرناها ، ولكن ورد ما يفيده ويشير إليه . من ذلك قوله ـ تعالى ـ :

﴿ اللّهُ الّذِى جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاة بِنَ اَ وَصَوَّرَكُمْ فَأَخْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَتِ ذَلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴿ إِنْ يَكُ اللّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴿ إِنْ يَهُ اللّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴿ إِنْ يَهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ وَلَا عَلَمَ اللّهُ الْعَلَمِينَ ﴿ إِنْ يَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللللللللّهُ اللللللللللللللللل

﴿ وَلَقَدْ خَلَقَنَ كُمْ مُمَّ صَوَّرَ نَكُمُ مُمَّ قُلْنَا لِلْمَكَيْحَةِ أُسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا اللهِ وَلَقَدْ خَلَقَانُ اللهُ عَلَيْكُمُ مُمَّ قُلْنَا لِلْمَكَيْحِ كُوا اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ مُمَّ قُلْنَا لِلْمُكَيْحِ كُولُونَ اللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

(۲۰۰ ) يسن ۸۱ (۲۰۷ ) غافر ٦٤ (۲۰۲ ) البقرة ٥٤ (۲۰۸ ) الأعراف ١١

وفي قوله ـ تعالى ..:

﴿ ٱلَّذِي خَلْقَكَ فَسَوَّينكَ فَعَدَلَكَ ١٠٩٠ فِي أَيْ صُورَةٍ مَّاشَآءَ رَّكَّبَكَ ١٠٩٠ المعادد الم

المفهوم اللغوى لاسم الخالق

يقول العلماء في تفسير اسم الخالق: معناه موجد الاشياء من العدم على غير مثال سابق غير مسبوقة بنظير لحكمة يعلمها ، قال ـ تعالى ـ

﴿ هَلَذَاخَلَقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِ مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِي بِيَ مَبَلِ ٱلطَّلَالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ عَلَيْ ﴾ (٢١٠)

ولكن الخلق في كلام العرب على وجهين : الأول ـ الإنشاء على مثال أبدعه الخالق ، والأخر ـ هو التقدير .

وكل شيء مخلوق لله \_ تعالى \_ لأنه الذي ابتدأه على غير مثال سابق . ولكنه يرد في حق المخلوق على أنه شيء مبنى على مثال أبدعه الخالق كقوله \_ تعالى \_ في حق عيسى :

﴿ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَ يَنَهِ الطَّيْرِياإِذْ فِي اللَّهُ ﴾ (٢١١) وقوله \_ تعالى \_:

﴿وَرَسُولًا إِلَى بَنِيَ إِسْرَءِ مِلَ أَنِي قَدْجِثْ تُكُمْ بِنَا يَةِ مِّن زَّبِكُمْ أَنِيَ أَغْلُقُ لَكُمْ مِنَا يَةِ مِّن زَّبِكُمْ أَنْ أَغْلُقُ لَكُمْ مِنَا يَا إِنْ الْمُنْ فَعُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْ نِ لَكُمْ مِنَ الطِينِ كَهَيْتُ وَالطَّيْرِ فَأَنفُتُ فِيهِ فَيكُونُ طَيْرًا بِإِذْ نِ

<sup>(</sup>۲۰۹) الانفطار ۷، ۸

<sup>(</sup>۲۱۰) لقيان ۱۱

<sup>(</sup>۲۱۱) المائدة ۱۱۰

اللَّهُ وَأَبْرِعُ الْأَحْمَهُ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْ الْمَوْقَ بِإِذْنِ اللَّهُ وَأُنْبِتُكُمُ اللَّهُ وَأُنْبِتُكُمُ إِن كُنتُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَذَخِهُ وَنَ فِي يُوتِكُمُ إِن كُنتُم مِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَذَخِهُ وَنَ فِي يُوتِكُمُ إِن كُنتُم مُوفِينِينَ وَيُؤَلِّي ﴾ (٢١٢)

ويشيع فى لغة العامة هذا التعبير على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة . يقول الامام الغزالى : لا مدخل للعبد في اسمى الخالق والبارىء

يقول الا مام العراق . لا مدحل للعبد في السمى الحالى والبارئ الا بنوع من المجاز بعيد ، ووجهه أن الخلق والايجاد برجعان إلى استعمال القدرة بموجب العلم ، وقد خلق الله ـ تعالى ـ للعبد علماً وفذاة ، وله سبيل إلى تحصيل مقدوراته على وفق تقدير الله وعلمه .

ومادة الخلق فى القرآن الكريم كثيرة جداً تشير كلها إلى أن الله جلت قدرته خلق كل شيء فى الوجود . أما المعبودات التى يتخذها الجاهلون أنداداً من دون الله فإنهم لن يخلقوا ذباباً ولو اجتموا له وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب .

وقد قال ـ تعالى ـ

## ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ لَيْكَ ﴾ (٢١٣) ﴿

وهناك آثار نبوية كثيرة تتحدث عن خلق الله وقدرته فى ذلك ، وتثبت أنه لا شريك له فى الوجود .

من ذلك قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فيها يرويه الترمذى عن عبادة ابن الصامت ـ « إن أول ما خلق الله القلم فقال له : اكتب ، قال : ما أكتب ؟ قال : اكتب ـ القدر ما كان وما هو كائن إلى الأبد » .

(۲۱۲) آل عمران ٤٩ (٢١٣) الصافات ٩٦

وقال النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ فيها يرويه الحاكم عن ابن عباس ـ رضى الله عنها ـ «خلق الله ـ عز وجل ـ أول الأيام يوم الأحد ، وخلق الأرض في يوم الأحد ويوم الاثنين ، وخلق الجبال وشق الأنهار وغرس في الأرض الثهار وقدر في كل أرض قوتها يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ، ثم استوى إلى السباء وهي دخان فقال لها وللأرض اثتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين ، فقضاهن سبع سموات في يومين وأوحى في كل سباء أمرها في يوم الخميس ويوم الجمعة ، وكان آخر الخلق في الساعات يوم الجمعة فلها كان يوم السبت لم يكن فيه خلق » .

وروى الحاكم والترمذى عن أبى هريرة عن النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ « لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة ، ثم جعل بين عينى كل إنسان منهم وبيصاً من نور ثم عرضهم على آدم فقال : أى رب من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء ذريتك » .

فالله ـ جلا جلاله ـ هو الذي خلق الخلق على سبيل الحقيقة ، فكل شيء مخلوق لله ، ومن اعتقد أن أحداً يخلق غير الله فقد كفر .

التأدب بأدب هذا الاسم

<sup>(</sup>٢١٤) الأعراف ١٨٥

به ويعبده حق عبادته .

وعليه إن وهبه الله نعمة الاختراع أو الابتكار ، أو منَّ عليه بموهبة من المواهب الفكرية أو الابداعية ، أن يرجع ذلك إلى قدرة الخالق الذي وهبه ذلك . فيزداد إيهاناً به ، ويشكره على نعمته التي أنعم عليه بها ، ولا يتخذ ذلك وسيلة إلى التعالى أو التباهى أو الكفر أو الإشراك كها فعل قارون حين قال : إنما أوتيته على علم عندى .

قال القشيرى ـ رضى الله عنه ـ من آداب من عرف أن الله ـ سبحانه ـ هو الخالق . أن يمعن النظر في اتقان خلقه ، فتلوح بقلبه دلائل حكمة الله صنعه ، فيعلم أن الله خلقه من نطفة بشراً ركب أعضاءه ، ورتب أجزاءه على أحسن تركيب وأفضل ترتيب فتبارك الله أحسن الخالقين ، ومن آداب من عرف أن الله ـ سبحانه ـ هو المتفرد بالخلق والايجاد ـ أن لا يمجد كسب العبد وأن لا يطوى بساط الشرع ، ولا يعتقد أن للعبد على الله حجة .

إن من خير العبادة التفكر حتى قال بعضهم: تفكر ساعة يعدل عبادة سنة . والتفكر إنما يكون في بديع خلق الله قال تعالى

﴿ إِنَّ فِى خَلِقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَادِ لَآيَنَتِ

لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ إِنَّ ٱللَّيْنَ يَذَكُرُونَ ٱللَّهَ قِيدَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ

وَيَنَفَ كُرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هَذَا بَعْطِلًا

سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَا بَالنَّادِ إِنَّهُ ﴾ (٢١٥)

( ۲۱۵ ) آل عمران ۱۹۰ ، ۱۹۱

ومن الدعاء في ظل هذا الاسم:

إلهي أنت الخالق ، الذي قدرت الأمور ، ودبرت الأشياء وهي في ظلام العدم ، لأنك النور ، خلقت العباد وخلقت فيهم الأسباب وهي العقل والجوارح. فما يبرز منهم فعل إلا بمشيئتك ، ولا يصدر عنهم أمر إلا بإرادتك وقدرتك.

فامنحنا عيون التوحيد حتى نشهد الخلاق متجليا ينفذ المراد في النفس والأفاق ، وامنحنا قوة نسوس بها أنفسنا حتى نطهرها من رجس الأغيار ، وتتجلى من اسمك الخالق الأنوار ، إنك على كل شيء قدير . . . . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم(٢١٦) »

وللشاعر أحمد مخيمر مناجاة بذلك الاسم الشريف:

خـــلق الأشيــاء بقدرتــه فالمسساء لسسىر حركسسه ونجسوم الليسل إذا طلعست وقال أيضاً:

يا خالق النطفة الأولى وبارثها مصور کل شیء ونیق حکمتیه

وبنهور الحكمهة صورهها وبراها وفق مشيئته وبغيسر مشال قسدرها والريسح لأمسر سيسرها من أجـــل هداكـــم نورهـــــا(٣١٧)

بلا مشال تعالى الخالق السارى فالمناء والطيس غيسر النسور والنار(٢١٨)

<sup>(</sup>٢١٦) أسياء الله الحسني د احمد الشرباصي حـ ١ صـ ٩٢

<sup>(</sup>٢١٧) أسماء الله الحسني ـ احمد مخمير صـ ٣٢

<sup>(</sup>۲۱۸) المرجع السابق

#### « البارىء »

قال أبن منظور في معنى البارىء: هو الذي خلق الخلق لا عن مثال ، ولهذه اللفظة من الاختصاص بخلق الحيوان ما ليس لها بغيره من المخلوقات. وقلها تستعمل في غير الحيوان. فيقال: برأ الله النسمة وخلق السموات والأرض.

وإن كان ابن سيده عممها . . قال : برأ الله الخلق يبرؤهم برءاً وبروءاً : خلقهم ، ويكون ذلك في الجواهر والأعراض ، وفي التنزيل :

# ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كَتَابٍ

مِّن قَبْلِ أَن نَبْراً هَا أَإِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ عَنْ ﴿ ١١٩٠ ﴿ ٢١١)

والبرية الخلق ، هي من برأ الله الخلق ، وقد تركت العرب همزها ، ونظيره النبيُّ والذرية ، أصلهما النبيء والذريئة .

ويقول بعض العلماء: البارىء هو الموجد للأشياء المعطى كل مخلوق صفته التى علمها فى الأزل ، بارىء النسم من العدم إلى الوجود وخالقها بريئة من التنافر المخل بالنظام .

وينظر بعض العلماء إلى العلاقة اللفظية بين البرء وهو الخلق وبين البرء وهو الخلق وبين البرء وهو الشفاء فيقول: البارىء \_ جل جلاله \_ ومعناه المبرىء والمطهر لأمشاج الخلق الأول لعبده المؤمن من الشرك، قال \_ تعالى \_ (۲۲۰)

﴿ هُوَالَّذِي خَلَقًا كُرْ فَمِن كُرْكِ إِن وَمِنكُمْ مُّوْمِنُ وَاللَّهُ بِمَاتَعَمَلُونَ بَصِيرُ عَيْ

<sup>(</sup>۲۱۹) الحديد ۲۲

<sup>(</sup> ۲۲۰ ) التغابن ۲

وبَرْء الخلق أَزَلى يشير إليه قوله ـ تعالى ـ

﴿ وَإِذْ أَخَذَرَبُكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِيَّهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ السَّتُ بِرَيِكُمْ قَالُوا بَكَيْ شَهِدْ نَآأَتُ تَقُولُوا يَوْمَ إِلْقِيكُمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَنفِلِينَ عَيْكَ ﴾ (٢٢١)

والمؤمن ينجيه الله من ختم القلب والسمع والبصر ، قال ـ تعالى ـ فى حق الكافرين والمنافقين :

﴿ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَلُوهِمْ غِشَلُوتٌ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمُ ﴿ كَالَهُمْ عَذَابُ عَظِيمُ ﴿ يَكُ ﴾ (٢٢٢)

فقد كان هذا الختم يوم الخلق الأول.

والحديث الذي روى في الصحاح عن ابن مسعود يشير إلى ذلك . قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ « إن أحدكم يُجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ، ثم يكون عَلقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يبعث الله إليه ملكاً وَيُؤْمر بأربع كلهات ويقال له : اكتب عمله ورزقه وأجله ، وشقى أو سعيد ، ثم ينفخ فيه الروح ، فإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار ، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيدخل النار ، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيدخل النار ، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى

<sup>(</sup> ۲۲۱ ) الأعراف ۱۷۲

٠ ( ٢٢٣ ) البقرة ٧

ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة » .

وقد جاء اسم البارىء بين اسمى الخالق والمصور ، لأن الله ابتدأ بالحلق ، ثم برأ وطهر النشأة الأولى للمصطفين الأخيار ، ثم صورهم فى الأرحام كيف يشاء ، فسبحانه من إله خالق بارىء مصور .

وقال الشيخ أحمد العقاد في كتابه « الأنوار القدسية » : إن البارىء هو الذي قدر الأشياء في علمه الأزلى ، وأبرزها في عالم الظهور باقتداره الأبدى ، وهو الذي أدهش العقول وحير الألباب ، حيث أبرز لنا عناصر مختلفة متباينة متضادة :

#### الذكر بهذا الاسم:

والذكر بهذا الاسم يبرىء القلوب ويطهر الأجساد، ويكسب النفوس إشراقاً وبهاء . . . . يقول الذاكر به داعياً :

« ويا بارىء أبرىء من السُّقم جُملتى »

أى جملة أعضائي وأجزائي ، الظاهرة والباطنة .

قال بعض العلماء إن اسم البارىء يدعى به للسلامة من الأفات ، وَمَنْ أكثر من ذكره نال السلامة من كل مكروه .

ومن الآداب في ذكره أن يتمثل الداعى بهذا الاسم الأشياء أمامه كاثناً حياً يحاوره ، فيسألها متدبراً : من أُنْتِ ؟ وأين كنت ؟

فسترد بلسان الحال قائلة : أنا العدم ، ولم يكن لى وجود ، ولكن بنور البارى تم لى الصعود ، فوجودى حجاب عند أهل الغفلة ، وروح وريحان عند أهل المؤثر ، وتبين الحق للعاقل عند أهل المؤثر ، وتبين الحق للعاقل المفكر .

وينبغى للذاكر بهذا الاسم أن يستحضر التوبة من ذنبه وأن يهتف بالضراعة الى ربه ، فقد قال موسى لقومه : إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم . .

وعليه أن يصحب التوبة بالتضحية بالمال والنفس قرباناً لمولاه الذي يمن عليه بنعمة القبول والعطاء ، ويدخله في ساحة الأنس والرجاء ، فقد قال موسى لقومه : فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارثكم فتاب عليكم .

والتضحية بالنفس تعنى التغافل عن الشهوات ، ونسيان الذات ، وقهر الدواعى النفسية لاحياء المعانى الروحية ، والتوبة من الذنب لإجلاء مرآة القلب ، وذوق حلاوة القرب .

قال العلماء : من أكثر من ذكر « البارىء » نال السلامة من كل مكروه ، فلا عيش إلا مع ذكر الله ، ولا عز إلا في جانب الله .

قال وفي الأذكار المشهورة : « يا بارىء النفوس بلا مثال ويا رازق الخلق في كل حال .

ومن الدعاء بهذا الاسم ما ذكره الشيخ أحمد العقاد في كتابه الأنوار القدسية:

« يا بارىء الأكوان وهي عدم ، ومُظهِرها بالرحمة والجود والكرم . . . . الأكوان ظل محدود ، وشمس الحقيقة دليل عليها في الشاهد والمشهود ، ونورك أبرز الآثار فأنت الموجود قبل كل شيء ، وأنت المعروف قبل كل شيء (٢٢٣) » .

<sup>(</sup>٢٢٣) أسياء الله الحسني - د . أحمد الشرباصي حـ ١ صـ ٩٦

اسم الله المصور

قال الامام النزالي ـ رضى الله عنه ـ قد يظن ظان أن أسهاء « الخالق البارىء المصور » مترادفة ، وأن الكل يرجع إلى الخلق والاختراع .

وليس الأمر كذلك ، بل كل ما يخرج من العدم إلى الوجود يفتقر إلى التقدير أولاً ، وإلى الايجاد على وفق التقدير ثانياً ، وإلى التصوير بعد الإيجاد ثالثاً . . . . والله ـ تعالى ـ خالق من حيث انه مقدر ، وبارىء من حيث انه غترع موجد ، ومصور من حيث انه مرتب صور مخترعاته أحسن ترتيب » .

ومعنى المصور أنه هو الذى أنشأ خلقه على صور مختلفة ليتعارفوا بها ، وليتهايزوا فيها بينهم . قال ـ تعالى ـ

﴿ وَمِنْ ءَايَكِ اِهِ عَلَقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْلِلَفُ ٱلْسِنَفِكُمْ وَٱلْوَلِكُمْ الِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ لِلْعَلِمِينَ عَلَيْ ﴾ (٢٧٤)

وقال \_ تعالى \_

﴿ هُوَالَّذِى يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَالْعَ إِيدُ

آلفتکیدُمُ ﴿ ﴿ ﴿ مُعْمَالًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وفى الحديث الشريف - فيها يرويه أبو داود والترمذى والحاكم والبيهقى عن أبى موسى - رضى الله عنه - قال رسول الله - صلى الله عبليه وسلم - « إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميغ الأرض ، فجاء بنو آدم على

<sup>(</sup> ٢٢٤ ) الروم ٢٢

<sup>(</sup> ۲۲۵ ) آل عمران ٦

قدر الأرض ، جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود ، وبين ذلك ، والسهل والحزن ، والخبيث والطيب وبين ذلك » .

ويقول بعض العلماء: المصور معناه مبدع صور المخلوقات ومزينها بحكمته ، فهو المعطى كل مخلوق صورته على ما اقتضته حكمته الأزلية قال ـ تعالى ـ

# ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ ﴿ الْكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ﴾ (٢٢٦)

ولنتدبر في المعنى اللغوى لكلمة المصور.

المصور مأخوذ من التصوير ، والتصوير هو أن تجعل الشيء على صورة ما ، والصورة هي الشكل والهيئة والحقيقة . وهي التي يتميز بها الانسان عن غيره من مختلف المخلوقات ، وقد اختص الله الانسان بجهال الهيئة وحسن التقويم ، قال \_ تعالى \_

﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَابَنِي َ اَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقَنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّ لِنَاهُمْ عَلَىٰ كَيْمِ مِّنَ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا فَيْكُ ﴾ (٢٢٧)

كما اختصه الى جانب ذلك بملكات ومقومات ، ووهبه العقل الذي يعد أعظم هبة له . . منحته التفوق على سائر المخلوقات .

فمظهر تكريم الانسان يبدو في حسن صورته «وصوركم فأحسن صوركم »

وفي كهال عقله ، وفي تخصيصه من بين الخلق بالتكاليف الشرعية التي

<sup>(</sup> ۲۲۲ ) التين ٤

<sup>(</sup>۲۲۷) الاسرار ۷۰

تقربه إلى حضرة الحق ، حتى يصير قريباً من الحق سبحانه وتعالى ـ يدعوه فيستجيب له ;

## التخلق بآداب اسم الله المصور

وربما طمحت همة العبد إلى أن يتخلق بآداب هذا الاسم « المصور » وفي هذه الحالة يجب عليه أن يتأمل في جمال مخلوقات الله ، واختلاف الصور والأشكال ، وينظر إلى ألوان النبات والزهور والثمار وأشكالها وأصنافها وتباينها واختلاف ريحها ومذاقها . وينظر إلى الكواكب في حسن نظامها وانسجامها وغير ذلك مما يدل على قدرة الخالق وحكمة البارىء وعظمة المصور .

ثم عليه أن يتدبر فى خلق نفسه ، وكيف خلقه الله فأحسن خلقه ، وصوره فأبدع تصويره ، ولا يقف عند حدود جمال الشكل . . . بل يجب أن ينفذ إلى جمال الروح وكمال العقل ويحمد الله على أن حباه نعمة التمييز بين الخير والشر ، والنفع والضر . . كان النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ إذا سجد يقول : « سجد وجهى للذى صوره وشق فيه سمعه وبصره »

ومن هذا الحديث يمكن أن ينطلق الانسان إلى تركيبات جسمه ، فيفكر في جهازه العصبى ، والتنفسى ، والدموى ، والهضمى ، والدورى ، والعضلى ، وغيرها ويدرك كيف تعمل هذه الأجهزة فى دقة متناهية تلقائياً بقدرة الله ـ تعالى ـ الذى سخرها فى خدمة الانسان ومصلحته .

ومقتضى ذلك الشكر لله الذي أحسن كل شيء خلقه .

الدعاء باسم المصور

ومن الأدعية بهذا الاسم هذا الدعاء:

« إلمى - من ماء مهين صورتنى ، وفى ظلام الأحشاء توليتنى ، نفخت فى . روحاً من أعظم الأسرار ، وألبستنى حلل الجهال فشرفتنى أمام الأنظار ، إذا نظرت إلى ما صورته سجدت شكراً للمصور ، وإن أظلمت نفسى فأنت لها النور ، فاجعلنى من فضلك ذاكراً شاكراً ، واحفظنى من أن تحجبنى صورة عن المصور ، يا قريب ، يا مصور ، إنك على كل شيء قدير ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم (٢٢٨) »

وقال بعض العلماء : من المناجاة فى ظل هذا الاسم قولهم : سبحان الله ـ تعانى ـ ليس كمثله شىء ، جلت قدرته فأنشأ خلقه وصورهم على صور غير متشابهات .

قال: وحظ العبد الذاكر بهذا الاسم . أن الله يلقى الوضاءة والحسن على صورته ، ويعينه على تحسين أعماله (٢٢٩) » .

وهذا الاسم يجب أن يكثر من ترداده أرباب الصناعات والفنون الجميلة ، فيعينهم الله على إتقان العمل ، ويصل بهم الى طريق التوفيق - والأعمال بالنيات .

<sup>(</sup>۲۲۸) أسياء الله الحسني د . أحمد الشرباصي حـ ۱ صـ ۱۰۱

<sup>(</sup> ٢٢٩ ) أسهاء الله الحسنى أحمد عبدالجواد صـ٥٣

## الغَفَّار

جاء في لسان العرب: الغفور والغفار .. الله جل ثناؤه .. وهما من أبنية المبالغة ، ومعناهما السائر لذنوب عباده ، المتجاوز عن خطاياهم وذنوبهم ، يقال: اللهم اغفر لنا مغفرة وغَفْراً وغفراناً ، فإنك أنت الغفور الغفار يا أهل المغفرة .

وأصل الغَفْر التغطية والستر\_تقول غفر الله ذنوبه أى سترها . . وقد ورد اسم « الغفار » في القرآن الكريم في مواضع منها : قوله \_ تعالى \_

﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارُلِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِيحًا ثُمَّ أَهْتَدَىٰ عَيْكَ ﴿ وَإِنِّي لَعَنَّا اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّا اللَّا اللَّالِمُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وقوله \_ تعالى \_

﴿ رَبُّ السَّمَوَتِ وَأَلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّارُنِيُّ ﴾ (٢٣١)

وقوله \_ تعالى \_ على لسان مؤمن آل فرعون :

﴿ تَدْعُونَنِي لِأَحَـٰ فُرَ بِٱللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِـ مَا لَيْسَ لِي

بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفِّرِ ﴿ الْمُعَالَى الْعَالَمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِم

وقوله ـ تعالى ـ

﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَكَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّيُّ يُكُوِّرُٱلَّيْلَ عَلَى ٱلنَّهَادِ

AT 4 ( TT. )

<sup>(</sup> ۲۳۱ ) ص ۲۳

<sup>(</sup>۲۳۲) غافر ٤٢

وَيُكَوِّرُ ٱلنَّهَ كَارَعَلَى ٱلَيْلِ وَسَخَرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْفَمَرُ كُلُّ بَجَرِي لِأَجَلِ مُّسَمَّى أَلَا هُوَ ٱلْعَرِيزُ ٱلْغَقَادُ ﴿ ﴾ (٢٣٣)

ويلاحظ اقتران هذا الاسم بالعزة . . فالله سبحانه وتعالى ـ غالب متفرد بالعزة لا ترقى الأوهام إلى عظيم كماله ، وهو إلى جانب ذلك عطوف على عباده غفور لذنويهم .

ولم يرد الغفار منفرداً عن العزة إلا مُنكَّراً . . وذلك في آيتين : إحداهما قوله تعالى :

﴿ فَقُلْتُ ٱسْتَغَفِرُواْرَبَّكُمْ إِنَّهُۥكَاتَ غَفَّارًا ﴿ ﴾ (۲۳۹) والأخرى \_ قوله تعالى -

« وانى لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى  $(^{770})$  » .

ويلاحظ أن ذلك ورد في صدد الدعوة إلى الاستغفار وطلب التوبة من العباد .

والله يغفر ذنوب عباده بفضله وكرمه بعد توبة العباد وطاعتهم ، وهو الذي يفتح لهم باب التوبة ليتوبوا فيغفر لهم ـ قال ـ تعالى ـ

النَّبِيّ وَٱلْمُهَا يَجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ ٱلَّذِينَ

<sup>(</sup> ۲۳۳ ) الزمر ه

<sup>(</sup> ۲۳٤ ) نوح ۱۰

AT 46 (YTO)

# أَتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسَرَةِ مِنْ بَعَدِ مَاكَادَيَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُدْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُ وقُّ رَّحِيمٌ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُ وقُّ رَّحِيمٌ

إن اسم الغفار يوحى بأن الله يظهر الجميل ويستر القبيح في الدنيا ، ويتجاوز عن المؤاخذة به في الآخرة لمن أراد الله أن يغفر له .

قال بعض العلماء: الغفار هو الذي يغفر الذنوب مرة بعد مرة ، فكلما جدد العبد معصية جدد الله له توبة فمغفرة . قال ـ صلى الله عليه وسلم - « إن عبداً أصاب ذنباً فقال : رب أذنبت ذنباً فاغفره لى . فقال ربه : علم عبدى أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به ـ غفرت لعبدى .

«ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنباً فقال : رب أذنبتُ آخر فاغفر لى . قال : عَلِم عبدى أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به ـ غفرت لعبدى . «ثم أصاب ذنباً فقال : رب أذنبت آخر فاغفر لى . قال : عَلِم عبدى أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به ؟ قد غفرت لعبدى » . . ( $^{(777)}$ 

أما الآيات التي تشير إلى مغفرة الله فكثيرة ، وقد نسب الله المغفرة لنفسه في أكثر من موضع .

قال \_ تعالى \_ :

﴿ إِنَّ رَبَّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُوَأَعَلَمُ بِكُرْ إِذْ أَنشَأَ كُرُ مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةُ فِ بُطُونِ أُمَّهَ يَتِكُمُ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمُ هُوَا عَلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَىٰ آَنِیَ ﴾ (۲۳۸)

٢٣٦ ) التوبة ١١٧

<sup>(</sup> ۲۳۷ ) رواه احمد والبخاري ومسلم عن أبي هريرة

<sup>(</sup> ۲۳۸ ) النجم ۳۲

وقال تعالى :

« وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة »(٢٣٩) وقال \_ تعالى \_

﴿ قُلْ يَكِعِبَادِى اللَّذِينَ السَّرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِم لَا نَقْ نَطُوا مِن رَجْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ عَنْ ﴿(٢٤٠)

إن ورود اسم الغفار بصيغة المبالغة يدل على كثرة المغفرة من الله لذنوب عباده .

روى أحمد وأبو يعلى والحاكم عن أبي سعيد \_ رضى الله عنه \_ قول النبى \_ صلى الله عليه وسلم \_ : « إن الشيطان قال : وعزتك يارب لاأبرح أغوى عبادك مادامت أرواحهم فى أجسادهم ، فقال الرب : وعزتى وجلالى لاأزال أغفر لهم مااستغفرونى »

كيف يتخلق العبد بهذا الاسم؟

يتخلق العبد بهذا الاسم الشريف إذا كان صفوحا عفوا متجاوزا عن زلات إخوانه ، ساتراً لعوراتهم ، مقابلاً سيئاتهم بالإحسان ، حافظا غيبتهم ، مدافعاً عنهم ، غاضاً الطرف عن نقائصهم ، مشيداً بفضائلهم . ولقد حث الله الناس على الصفح والعفو عن الزلات فقال لهم :

﴿ وَإِن تَعْفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ١٤١٠ ﴿

<sup>(</sup> ۲۳۹ ) المدثر ٥٦

<sup>(</sup> ۲٤٠) الزمر ٥٣

<sup>(</sup> ۲٤۱ ) التغاس ١٤

إن المغفرة الواسعة صفة اتصف بها الغفار .. جل جلاله \_ ولكنه أودعها في قلوب من يشاء من عباده ، بل أمرهم بالتأدب بها فقال نخاطباً نبيه \_ صلى الله عليه وسلم \_

قُلِلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِى
 قَوْمَا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ نَكُا ﴾

ووعد أهل الصبر والمغفرة بالثواب الجليل فقال:

﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَر إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأَمُورِ ﴾ (٢٤٣)

وجعل لهم خير المتاع الباقى عنده فقال:

﴿ وَمَاعِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّيمٌ يُتَوَكِّلُونَ ﴿ وَالَّذِينَ يَجَنَّ نِبُونِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَالْفَوَحِشَ وَإِذَامَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ﴿ ﴾ (٢٤٠)

إنها حوافز تدفع الى الصفح والمغفرة ، وتدعو إلى العفو عند المقدرة ، تخلقاً بأخلاق الله العفو الغفار .

قال \_ صلى الله عليه وسلم \_ : « من ستر على مؤمن ستر الله عورته يوم القيامة »

وكان النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ يدعو الله قائلا : « سبحان من أظهر الجميل وستر القبيح »

<sup>(</sup>۲٤٢) الجاثية ١٤

<sup>(</sup> ۲٤٣ ) الشوري ٤٣

<sup>(</sup> ۲٤٤ ) الشورى ۳٦ ، ٣٧

وهكذا يجب أن نتخلق بهذا الأدب لنرتفع في عين الحق - جل وعلا - الذكر بهذا الاسم .

قال العلماء: إن حظ العبد من اسم ربه الغفار ـ جل جلاله ـ أن الله يغفر لذاكره ويستر قبيح أعماله، ويغطيها. بجميل ظاهره.

وقالوا: من ذكره إثر صلاة الجمعة مائة مرة ظهرت له آثار المغفرة ، وفى هذا الاسم سر لتغيير مافى النفوس ، وتسكين الغضب لمن غضب سلبك . ومن أحب أن يكثر ماله وولده ويبارك له فى رزقه فليقل : « أستغفر الله إنه كان غفاراً . . فى اليوم والليلة سبعين مرة .

قال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ : « من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ، ومن كل ضيق نحرجا ، ورزقه من حيث لايحتسب » أليس الله هو القائل :

﴿ فَقُلْتُ اَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَاتَ غَفَّارًا ﴿ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا ﴿ فَقُلْتُ أَنْسَالًا عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا ﴿ وَيُمْدِدُكُمُ بِأَمْوَلِ وَيَنِينَ وَيَجْعَلُ لَكُونَا مُنْكَالًا كُونَا مُنْكَالًا اللهُ الْمُوالِمُ اللهُ وَالْمُعَالِكُونَا أَمْهُ رَالِكُونَا مُنْكَالًا اللهُ اللهُ وَالْمُعَالِكُونَا أَمْهُ رَالِكُونَا مُنْكُونًا مُنْكُونًا مُعَلِّكُمُ الْمُعْرَالِينَ فَي اللهُ وَاللهُ اللهُ وَالْمُؤْلِقُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

ومن الأدعية في ظل هذا الاسم:

« إلهى ، إنك فتحت لنا بابا واسعا ، أطمعنا فى عفوك وكرمك وغفرانك فإنك قلت وقولك الحق :

« إن الله يغفر الذنوب جميعاً »

<sup>(</sup> ۲٤٥ ) نوح ۱۰ : ۱۲

<sup>(</sup> ۲٤٦ ) الزمر ٥٣

فأشرق على قلوبنا بأنوار اسمك الغفار ، فإنى أنا العبد الضعيف الخطاء ، الفقير الذليل ، وأنت القوى العزيز الغفار .

« أسالك أن تغسل قلبى من الأوزار ، وتملأه بالأنوار ، وأن تخلّفنا بأخلاق هذا الاسم ، حتى نستر عورة الإخوان ، ونقابل السيئة بالإحسان ، لننال الوجاهة في الدنيا والآخرة ، ونُحْفَظَ من ظلام المعصية الباطنة والظاهرة ، إنك على كل شيء قدير ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم »

#### القهار

ورد اسم القهار مقرونا بالواحد لما بينها من تلازم . قال \_ تعالى \_ على لسان يوسف \_ عليه السلام \_ :

﴿ أَمْ جَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكًا مَخَلَقُواْ كَخَلْقِهِ عَنَشَابُهُ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ ٱللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ عَلَيْكَ ﴾ (٢٤٧)

وقال \_تعالى\_

﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَيِهِدِ ٱلْقَهَادِ ٢٤٨٠ ﴾ (٢٤٨)

وقال \_ تعالى \_ على لسان رسوله \_ صلى الله عليه وسلم \_ :

﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَّا مُنذِرٌّ وَمَامِن إِلَهِ إِلَّا أَلَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّادُ عِنْكَ ﴾ (٢٤٩)

وقال تعالى ﴿ لَوَأَرَادَ اللَّهُ أَن يَتَخِلْ وَلَدَا لَاصْطَفَى مِمَّا يَغَلُقُ مَا يَكُلُونُ اللَّهُ الْوَحِدُ الْقَهَادُ ﴿ ٢٠٠٠ مَا يَشَاءُ مُن اللَّهُ اللَّهُ الْوَحِدُ الْقَهَادُ ﴿ ٢٠٠٠ مَا يَشَاءُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَحِدُ الْقَهَادُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّالَا الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّل

وقال \_ تعالى :

﴿ يَوْمَهُم بَارِزُونَ لَا يَخُفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمُ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَنَّادِ (آلِ: ﴿ (٢٠١)

<sup>(</sup> ۲٤٧ ) الرعد ١٦

<sup>(</sup> ۲٤٨ ) ابراهيم ٤٨

<sup>(</sup> ۲٤٩ ) ص ٦٥

<sup>(</sup> ۲۵۰ ) الزمر ٤

<sup>(</sup>۲۵۱) غافر ۱۳

وقد ورد هذا الاسم على وزن « فاعل » بدون صيغة المبالغة في قوله \_ تعالى \_

## ﴿ وَهُوَالْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ \* وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ﴿ اللَّهُ ﴾ (٢٠٢)

والقهر ـ كما يقول ابن منظور فى لسان العرب ـ يعنى الغلبة والأخذ من فوق .

والله القهار ـ قهر خلقه بسلطانه وقدرته ، وصرفهم على ما أراد طوعاً وكرها . والقهار مبالغة في القهر .

وقال ابن الأثير: القاهر هو الغالب جميع خلقه.

ومن معانى القهار أنه يقصم ظهور الجبابرة ويذل رقاب الفراعنة . وهو الذي لأيطاق انتقامه . .

إنه يُقنى الخلق بقهره . . . ونُفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله . . ونادى الحق قائلاً : لمن الملك اليوم ؟ فلا مجيب من الخلاثق . . . فيجيب الحق نفسه بنفسه قائلا : لله الواحد القهار . فأين الجبابرة ؟ وأين الأكاسرة والأباطرة ؟ وأين الذين كانوا يسيمون الناس العذاب ويذيقونهم أشد العقاب ؟ أين الطغاة والبغاة ؟ أين هؤلاء وهؤلاء . . . بل أين إبليس وحزبه ؟ لقد تلاشى أمام قهر الله كل شيء . .

ولم يبق إلا الله القاهر القادر الحي القيوم . . . .

إن أدنى سبب من أسباب قهر الله \_ لمخلوقاته \_ الموت ، ولذلك جاء في

<sup>(</sup>٢٥٢) الأنعام ٦١

الأثر: سبحان من قهر العباد بكأس الموت . . إذ بينها الإنسان يدب على الأرض ممتلئاً قوة وفتوة ، وأملا وشبابا ونشاطا ، إذ به في طرفة عين قد طواه

الموت ، وأسرع به الناس إلى القبر يوسدونه التراب ، ويسدون عليه الأبواب ، ويتركونه وحيداً فريداً يحيط به الظلام .

فأين قوته وشبابه ؟ وأين آماله وتطلعاته ؟ وأين وعده ووعيده ؟ وأين جنوده وعبيده ؟

لقد تخلى هؤلاء عنه سريعاً ، وتركوه فريداً وحيداً ، لاأنيس له فى قبره إلا عمله ، فلينظر إلى هذا العمل . أهو أنيس خير يفرحه ؟ أم طالع سوء · يحزنه ويؤلمه ؟

قال بعض العلماء: القهار هو الذى قهر الكفار بظهور آياته، وقهر المعاندين بظهور بيناته، وقهر قلوب أحبابه بالعكوف على بابه، فأنسوا بجنابه . . . . . قهر الروح وهى نور فسحرها للجسم وهو ظلام، وقهر العناصر فَأَلُف بين الحار والبارد والرطب واليابس، وقهر العباد بالموت، وقهر الملائكة بالسجود لآدم، وقهر الإنسان بالجوع والمرض حتى يذل لرب العالمين هاتفا من أعماق أعماقه في ضراعة: يارب يارب . .

وقهر الإنسان بالنوم وقهر النوم بالهم . . وقهر النار بالماء وقهر الماء بالهواء ، وقهر المواء ، وقهر الحديد ، وقهر الحديد بالنار . . . . سبحانه سبحانه هو الواحد القهار . . .

كيف يتخلق المؤمن بخلق القهار؟

يتأدب المؤمن بأدب هذا الاسم ، فيقهر دواعى نفسه ، ويقاوم وساوس

شیطانه ،ویحاول أن یسقط تدبیره لینطوی تحت تدبیر الله الذی یفعل مایشاء .

كان من دعاء الشاذلي \_ رضى الله عنه \_ : اللهم دبرلي يامولاي فإني لا أحسن التدبير . .

والمرء لا يحسن الاختيار لنفسه ، لأنه لا يعلم الخير من الشر ولا يعرف النافع من الضار ، والقرآن الكريم يقول على لسان سيد الخلق . ﷺ - : قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلَاضَرَّا إِلَّا مَاشَاءً اللَّهُ وَلَوْكُنتُ أَعْلَمُ الْفَيْبَ لَا مَاشَاءً اللَّهُ وَلَوْكُنتُ أَعْلَمُ الْفَيْبُ لِللَّهُ وَلَا مَنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

فإذا استسلم الإنسان لله ، فقد خضع لقضاء الله ، وبذلك يكون قد قهر شهوته ونفسه ، وترك أمره لربه ، وترك آختياره لاختيار مولاه . ومن الأدعية الماثورة : اللهم لاتكلني إلى نفسي طرفة أعين ولا أقل من ذلك .

قال العلماء: وأما السبيل إلى استمداد الانسان من أنوار اسم الله ـ القهار ـ فهو أن يرى نفسه التى بين جنبيه أعدى أعدائه ، فيقهرها ويضيق عليها الخناق ويخالفها حتى تطيع الأوامر الإلهية ، ثم يقهر خصمه العنيد وهو الشيطان ، فيحترس من وساوسه ، ويضيق مجاريه بالضيام ، ثم يقهر شهوته البهيمية بالإعراض عن دواعيها وأسبابها .

الذكر بهذا الاسم

قال بعض العلماء: حظ العبد من اسم ربه القهار ـ جل جلاله ـ بحسب نيته في قهر نفسه التي بين جنبيه حتى تخلص من حب الشهوات.

ويجب على العبد أن يذكر هذا الاسم عند طلوع الشمس ، وفي جوف الليل لقهر الأعداء وهلاكهم \_ قائلًا :

« يا جبار ياقهار ياذا البطش الشديد »

ثم يقول:

« خد حقى ممن ظلمني وعدا علي »

ومن كانت له حاجة يقول : ياقهار ماثة مرة ، ثم يرفع يديه كاشفا رأسه متضرعاً الى الله فإن الله لن يخيب رجاءه .

ومن سجد بعد صلاة الضحى ، وقال : يا قهار سبع مرات أغناه الله . ومن الدعاء بذلك : ياقاهر ياذا البطش الشديد أنت القوى الذي لايطاق انتقامه .

## ومن الأدعية به أيضا قولهم:

« إلحى ، قهرت العوالم كلها من دان وعال ، وتجليت بالعظمة فعرفت كل حبيب موال ، أمدنى بقليل من دقائق اسمك القهار ، حتى تنقاد لى بنفسى ، وينهزم أمامى الفجار ، وامنحنى صولة على نفسى لأصول بها على إبليس وأنجو من الشهوات الحيوانية ، واجعلنى ملاحظا لأنوار اسمك القهار حتى لاأغتر بأى عظيم في الوجود ، فالكل عدم إذا انكشفت الأنوار . . . .

ومن مناجاة الشاعر أحمد غيمر بهذا الاسم: تمسرد أعداء الحياة ضسلالة إلهسى فاضربهم، فإنك قهسار ومسالك ند في الوجسود علمته وليس لعاص عند بطشك أنصار

#### الوهاب

جاء في كتب اللغة: الهبة العطية الخالية عن الأعواض والأغراض . . . . فاذا كثرت سُمِّى صاحبها وهابا ، وهو من أبنية المبالغة . والوهّاب من صفات الله \_ تعالى \_ المنعم على العباد ، والله هو الوهاب والواهب . لأنه يعطى كل أحد على قدر استحقاقه دون عوض ومن غير علة .

ولا هبة في غير ملك ، فمن شروط الواهب أن يكون مالكا لما يهبه . وإذا وهب شيئاً فقد أصبح مملوكاً للموهوب له .

والله الوهاب يعطى بغير حساب لأنه رب العباد كثير اللطف والإقبال عظيم المن والنوال ، المانح من غير سؤال ، ولا يقطع نواله في أى حال . وقيل : الوهاب هو الذي يعطيك من غير وسيلة ، وينعم عليك بدون سبب ولا حيلة .

وقال بعض العلماء: الوهاب هو الجواد المنعم المتفضل بالعطايا ، كثير النوال ، دائم المعروف على جميع خلقه ، وسع الخلق بجوده ورحمته . هو الوهاب ، عنده خزائن الأرض والسموات ، ويفيض على عباده الرحمة والنعمة ، يداه مبسوطتان كيف يشاء .

سبحانه يهب الولد للعقيم ، والهدى للضال ، والعافية لذوى البلاء ، والحكم والعلم لمن يشاء .

أليس هو القائل:

﴿ لِلَّهِ مُلَكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَعْلَقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنكُ

وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ فَ أَوْبُرَوِجُهُمْ ذُكُراناً وَإِنَاثَا وَيَجَعَلُمَن يَشَاءُ عَلَي مُن الْمُعَلِيمُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَي مُن اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَي مُن اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَي اللَّهُ عَلَي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولِكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَى عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَاكُمُ عَلَّا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْ

وهو القائل

﴿ قُلِ ٱللَّهُ مَّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ ثُوْقِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِنْ نَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِنْ نَشَاءُ وَتُدِرُّ مِن تَشَاءُ مِن تَشَاءً بِيكِ لِكَ ٱلْخَيْرُ إِنْكَ عَلَىٰ كُلِّ شَى وَقَدِيرُ وَتُحِيرُ الْمُنْ وَقُدِيرُ اللَّهُ مِن تَشَاءً إِن اللَّهُ مِن تَشَاءً إِن اللَّهُ عَلَىٰ كُلِ شَى وَقَدِيرُ اللَّهُ مِن مَسَاءً اللَّهُ عَلَىٰ كُلِ شَى وَقَدِيرُ اللَّهُ اللَّهُ مَن تَشَاءً اللَّهُ عَلَىٰ كُلِ شَى وَقَدِيرُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَى وَقَدِيرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

والولهاب كثير النعم ، دائم العطاء . . . المعطى كل محتاج مايحتاج إليه ، لالغرض ولا لعوض .

فاذكر مولاك ، فإنه يرعاك فى دنياك وأخراك ، واسأل الوهاب من فضله ، ولاترج غيره ، ولاتتوقع الخير الا منه ، فمن ذكر الوهاب فتح الله له كل باب .

سأل الشبلي أصحاب أبي على الثقفي \_ وهو من كبار أهل العلم: أي اسم من أسهاء الله \_ تعالى \_ يجرى على لسان أبي على ؟

فقالوا: الوهَّاب. فقال الشبلي: فلهذا كثر ماله.

وقد ورد اسم الوهاب في القرآن في مواضع ثلاثة هي : قوله تعالى : ﴿ رَبُّنَا لَا تُرْغَ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ

ٱلْوَهَّابُ ( (٢٠٦)

<sup>(</sup>۲۵٤) الشوري ۶۹، ۵۰

<sup>(</sup> ۲۵۵ ) آل عمران ۲۱ (۲۵۲ ) آل عمران ۸

وقوله :

 $\epsilon$  أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب  $\epsilon^{(YoY)}$  وقوله :

﴿ قَالَ رَبِّ أَغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلَكًا لَا يَلْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ الْكَالَا يَلْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ الْكَالَا يَلْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِي إِنَّا لِنَكَ الْمَاكُ الْمُلْمَاكُ الْمَاكُ الْمِنْ الْمَاكُ الْمَاكِ الْمَاكِ الْمَاكِ الْمَاكِ الْمَاكِ الْمَاكِ الْمِنْ الْمَاكِ الْمَاكِ الْمَاكِ الْمَاكُ الْمِنْ الْمَاكِ الْمِنْ الْمَاكِ الْمَاكِ الْمِنْ الْمِلْمِي الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُعْلِقِيلُ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمَاكِ الْمَاكِ الْمِنْ الْمِنْ الْمَاكِ الْمَاكِ الْمَاكِ الْمُعْمِلُ الْمَاكِ الْمَاكِ الْمَاكِ الْمَاكِ الْمَاكِ الْمَاكِ الْمِنْ الْمِنْ الْمَاكِ الْمَاكِ الْمِنْ الْمَاكِ الْمَاكِ الْمِنْ الْمَاكِ الْمَاكِ الْمَاكِ الْمَاكِ الْمَاكِ الْمِنْ الْمَاكِ الْمِنْ الْمَاكِ الْمَاكِ الْمَاكِ الْمَاكِ

أما مايشير إلى هذا الاسم من مادته فقد ورد فى مواضع كثيرة منها: قوله تعالى:

« الحمد لله الذي وهب لى على الكبر اسهاعيل واسحاق إن ربى لسميع الدعاء »(٢٥٩)

وقوله :

« ففرت منكم لما خفتكم فوهب لى ربى حكها وجعلنى من المرسلين »(٢٦٠) وقوله :

« ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا »(٢٦١)

وقوله:

« والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين »(٢٦٢)

<sup>(</sup>۲۵۷) سورة ص ۹

<sup>(</sup> ۲۵۸ ) سورة ص ۳۵

<sup>(</sup> ۲۵۹ ) ابراهیم ۳۹

<sup>(</sup> ۲۲۰ ) الشعراء ۲۰۱

<sup>(</sup>۲۲۱) مریم ۵۰

<sup>(</sup> ۲۲۲ ) الفرقان ۷٤

كيف يتخلق العبد بهذا الاسم؟

والعبد مهما كان جوادا كريها سخيا فهو ليس بوهاب.

لأن من شروط الهبة الملكية كها قلنا ، والعبد لامِلْك له . . وكل ما تحت يد العبد فهو منحة مملوكة لله على سبيل الحقيقة . . . . . . . قال ـ تعالى ـ : « وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه »(٢٦٣)

#### وقال:

(774) و آتوهم من مال الله الذي آتاكم (774)

ومهما بذل العبد من عطاء ولو كان بغير علة ظاهرة ، فهناك علة باطنة يهدف إليها . وهذه العلة في حق المؤمن الظفر بثواب الله .

ولكن الله \_ جلت قدرته \_ لا يرجو من وراء عطائه ثواباً ولا يخشى عقابا . وذلك لا يمنع أن يتخلق العبد بهذه الصفة الشريفة ، فيستجيب لأمر الله \_ تعالى \_ له بالإعطاء والإنفاق ، وأن يقابل نعمة الله عليه بما هو واجب عليه من حق الشكر . . . . والشكر يكون بإعطاء غيره من هذه النعمة التي وهبها الله له ، فيتفضل على الناس بالمنح والعطاء .

كان عبد الله بن جعفر ـ رضى الله عنه ـ كثير العطاء ، لايصل إلى يده شيء من المال إلا واسى به الفقراء وبرَّ به الأصدقاء ـ فلامه بعضهم على ذلك ، وقال له : إن هذا هو السَّرف بعينه .

فقال عبد الله : إن الله عَوَّدني عادة ، وعَوَّدته عادة : عودني أن ينعم

<sup>(</sup>۲۲۳) الحديد ٧

<sup>(</sup> ۲٦٤ ) النور ٣٣

على ، وعوَّدته أن أنعم على عباده . فإن أنا قطعت عادت معه أخاف أن يقطع عادته معى .

وإذا عرضنا لمن اتصف بتلك الصفة من الخلق فلا يجب أن نسى أبا بكر الصديق \_ رضى الله عنه \_ الذى أنفق ماله كله فى سبيل الله . فقال له رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ : ماذا أبقيت لأهلك ؟ قال : أبقيت لهم الله ورسوله .

### الذكر بهذا الاسم

وقد مرت بنا قصة الشبلى وسؤاله عن ذكر أبي عبد الله الثقفى وترداده لهذا الاسم . وعلم أن كثرة مال الثقفى كانت بسبب إكثاره من ذكر الوهاب .

وهذه إحدى ثيار الذكر بهذا الاسم.

قال بعض العلماء: من داوم على ذكر الوهاب في سجوده بعد صلاة الضحى يسر "الله له الغني والقبول.

ومما يُقرأ لحفظ الإيهان قوله \_تعالى\_

« ربنا لاتزخ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب »(٢٦٥)

سبع مرات عقب كل صلاة .

ومن الأدعية في ذلك: إلحى، هب لنا نوراً نكتشف به محابًك ومراضيك، ونتجنب به معاصيك، وهب لنا عافية في أبداننا، وسعة

<sup>(</sup> ۲۲۰ ) آل عمران ۸

فى أرزاقنا ، وطولا فى أعمارنا ، وهب لنا لذة المعرفة فى قلوبنا ، والشهود لأرواحنا ، حتى نبذل النفس والمال بدون عوض ولا غرض إلى وجهك

الكريم ، يا وهاب يارحيم »
وقال الشاعر أحمد غيمر في مناجاته ربه بهذا الاسم:
وهاب ما ترجو الخليقة ، منعم سيبحانه من منعم وهاب والشاكرون من العباد يزيدهم نعما ويعطيهم بغير حساب

### الرزاق

قال ابن منظور فى لسان العرب: الرازق والرزاق - من أسماء الله تعالى وصفاته - لأنه يرزق الخلق أجمعين، وهو الذي خلق الأرزاق، وأعطى الخلائق أرزاقها وأوصلها إليهم، والرزاق من أبنية المبالغة والأرزاق نوعان: ظاهرة - كالأقوات للأبدان، وباطنة - كالمعارف والعلوم للقلوب والنفوس

#### قال تعالى:

## « وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة »

وقد ضمن الله الرزق لعباده جميعا وأقسم على ذلك فقال: « و فى السياء رزقكم وماتوعدون . فورب السياء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون »(٢٦٦)

سمع رجل قارئاً يقرأ هاتين الآيتين فقال : من الذي أغضب الجليل حتى جعله يقسم ؟

قال ذلك تعجباً ، فإنه من البداهة بمكان .

لقد تعارف الناس منذ الأزل على أن الرزق مضمون لهم ، ولكنهم على الرغم من ذلك يتنافسون ويتسابقون في تحصيله . حتى قال لهم ابن عطاء

<sup>(</sup> ۲۲۲ ) الذاریات ۲۲ ، ۲۳

الله السكندرى في إحدى حكمه: «اشتغالك بما ضمن لك، وتقصيرك فيها طلب منك دليل على انطهاس البصيرة منك»

ومن ضلال الحلق أن يشركوا بالله الرزاق ويعبدوا من دونه مالا ينفع ولايضر ، قال \_ تعالى \_ ناعيا على هؤلاء :

« ويعبدون من دون الله مالايملك لهم رزقا من السموات والأرض»

وقال في حديث قدسي :

« أخلق ويعبد غيرى ، وأرزق ويشكر غيرى » ـ

وقيل فى معنى الرزاق: الرزاق هو الذى غذى نفوس الأبدان بتوفيقه، وجلا قلوب الأخيار بتصديقه.

وقيل : الرزاق هو الذي خص الأغنياء بوجود الأرزاق ، وخص الفقراء بشهود الرزاق .

وقيل : الرزاق من رزق الأشباح فرائد لطفه ، والأرواح عوائد كشفه .

وقيل : الرزاق هو الذي يرزق من يشاء من عباده القناعة ، ويصرف دواعيهم عن ظلمة الصناعة .

وقيل: الرزاق هو الذى يمد بفضله كل كائن بما يحفظ مادته وصورته ، فيمد العقول بالعلوم ، والقلوب بالمفهوم ، والأرواح بالتجليات والأبدان بالأغذية .

وقيل : الرزاق هو الذي يرزق الأرواح والسرائر ، كما يرزق الأشباح والظواهر .

هذه تعريفات بعض العلماء لهذا الاسم الشريف.

ورود هذا الاسم في القرآن

وقد ورد هذا الاسم في القرآن في آية واحدة في قوله \_ تعالى \_ : « إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين »(٢٦٧)

ولكن وردت مادة الاسم في مواضع كثيرة منها:

### قوله تعالى :

﴿ وَكُلُواْمِمَّارَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَلًا طَيِّبَاً ، وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِي أَنتُم يِهِ عَ مُؤْمِنُونَ ﴾ (٢١٨)

سوږسو و**قوله** :

﴿ اللَّهُ اللَّهُ الَّذِى خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيثُكُمْ ثُمَّ يُمُعِيكُمْ هَلَمِن اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ مَن يَفْعَلُ مِن ذَالِكُم مِّن شَيْءً سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا شُرَكُونَ فَي مُ مَن يَفْعَلُ مِن ذَالِكُم مِّن شَيْءً سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا فَي اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن يَفْعَلُ مِن ذَالِكُم مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ

### وقوله:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَنتِ مَارَزَقْنَكُمْ وَٱشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِتَاهُ تَعْبُدُونَ يَنْ ﴾ (٢٧٠)

<sup>(</sup>۲۲۷) الذاریات ۵۸

<sup>(</sup> ۱۲۸ ) المائدة ۸۸

<sup>(</sup> ۲۲۹ ) الروم ٤٠

<sup>(</sup> ۲۷۰ ) البقرة ۱۷۲

## كيف يتخلق العبد بهذا الاسم؟

قال العلماء: يستطيع العبد أن يتخلق باسم الله الرزاق ـ إذا أدام ذكر الله ، وجعل يده خزانة لله ، ولسانه وصلة بينه وبين خلق الله ، وطلب من الله أن يرزقه علما هادياً ولسانا مرشداً ، ويداً منفقة متصدقة ، فإن الله ـ تعالى ـ إذا أحب عبدا أكثر حواثج الخلق إليه ، وحبب الى نفسه قضاءها . جاء في الأثو :

« اعلموا أن حواثج الخلق إليكم من نعم الله عليكم فلا تملوها فتملوا نعم الله »

وحظ العبد من اسم ربه الرزاق أن ذاكره يكون في سعة من الرزق وأن الله يسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة .

على العبد أن يعلم أن ربه لاشريك له في رزقه ، كما لاشريك له في خلقه . . قال تعالى :

﴿ وَمَامِن دَآبَتَةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَنِ مُّبِينِ شَ ﴾ (٢٧١)

وعليه أن يرضى بقسمة الرزاق الوهاب ، وأن يعرف حقيقة وصف الرزاق ، وأنه لايستحقه الا الله ـ تعالى ـ فلا ينتظر الرزق الا منه ولايتوكل الا عليه .

إن الذي يتخلق بأدب هذا الاسم لايحمل هم الرزق ، لأنه قرأ الحكمة المشرقة التي تقول : « من كان رزقه على الله فلايحزن »

<sup>(</sup> ۲۷۱ ) هود ۳

شكا بعض الأعراب إلى عمر بن الخطاب كثرة العيال فقال له : « اذهب إلى سبتك ومن كان منهم رزقه عليك فأخرجه منه »

روى أن جماعة دخلوا على الجنيد ـ رحمه الله ـ فقالوا : نطلب أرزاقنا ؟

فقال: إن علمتم أين هي فاطلبوها . . . . فقالوا: نسأل الله ذلك ؟

فقال: إن علمتم أنه ينساكم فذكَّروه.

قالوا: ندخل بيوتنا ونتوكل على الله؟

فقال: التجربة مع الله شك في الله.

قالوا: ما الحيلة؟

قال: ترك الحيلة.

والجنيد - كان يكلم قوما يريد أن يعلمهم حسن التوكل على الرزاق ، ويريد أن يقطع الشك والوساوس من نفوسهم .

وقال القشيرى: من عرف أن الله \_ تعالى \_ رزاق ، أفرده بالطلب . . وجاء فى الأثر: لو ركب أحدكم الريح فرارا من رزقه ، لركب الرزق البرق وسبقه:

إلا أن الرزق وان كان مضمونا فإن الله جعل له أسبابا يجب على الانسان سلوكها لطلبه . . . قال \_ تعالى \_ :

﴿ الْمُوَالَّذِي جَمَّلَ لَكُمُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِيمًا وَكُلُوا مِن رِّزْقِيدً \* مَا لَكُمُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِيمًا وَكُلُوا مِن رِّزْقِيدً \* مَا لِكُنهِ النَّشُورُ عَلَى ﴾ (٢٧٢)

( ۲۷۲ ) الملك ١٥

فعلى المسلم أن يسعى لتحصيل رزقه ، ولايقعد عن طلبه ، لأن السهاء لاتمطر ذهباً ولافضة .

### الذكر بهذا الاسم

قال العلماء: من داوم على تلاوة هذا الاسم في الصباح الباكر رزقه الله ذهنا يفهم به الغوامض .

ومن تلاه واقفا أمام من له حاجة عنده قضيت حاجته.

ومن دعا بعض الصالحين قوله:

ياألله ياألله ياألله ، يالطيف يارزاق ياقوى ياعزيز ، لك مقاليد السموات والأرض تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر ، فابسط لنا من الرزق ماتوصلنا به إلى رحمتك ، ومن رحمتك ماتحول به بيننا وبين نقمتك ، ومن حلمك مايسعنا به عفوك ، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك ، واجعل خير أيامنا وأسعدها يوم لقائك ، وزحزحنا في الدنيا عن نار الشهوة ، وأدخلنا بفضلك في ميادين الرحمة . . .

ومن مناجاة أحمد مخيمر:

ياخـــالـق الرزق للعبـــاد وللوحش وللطير ، أنت رزاق فكــل شــىء إليـك متجـه وكـل قــلب إليـك مشـتاق وأعظــم الـرزق نـور معرفـة له وراء الضــلوع إشــراق

## الفتساح

لم يرد هذا الاسم في القرآن الكريم سوى مرة واحدة ، في قوله \_ تعالى \_ :

﴿ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَ نَارَبُنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَ نَا بِٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْفَتَاحُ ٱلْعَلِيمُ ١٧٣٠)

وفي معنى هذا الاسم قال ابن منظور في لسان العرب:

الفتح نقيض الإغلاق ، تقول : فتحه ويفتحه فتحا ، وافتتحه وفتحه فانفتح وتفتح . .

قال : والفتاح : الحاكم ، وأهل اليمن يقولون للقاضى : الفتاح . . . . ويقول أحدهم لصاحبه : تعال حتى أفاتحك إلى الفتاح ، أى أقاضيك إلى القاضى .

وفى معنى قوله ــ تعالى ــ

« ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وأنت خیر الفاتحین » (۲۷۴)
قیل : أی احکم بیننا واقض بیننا . وقال ابن عباس ـ رضی الله عنه ـ : ما

کنت أدری ما قوله ـ عز وجل ـ « ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق » حتی

سمعت بنت ذی یزن تقول لزوجها : تعال أفاتحك ، أی أحاكمك .

أما اسم الله الفتاح ـ فقد قال ابن الأثير في معناه : هو الذي يفتح أبواب الرزق والرحمة لعباده ، وقيل : معناه الحاكم بين الخصمين إذا فصل بينها . .

<sup>(</sup> ۲۷۳ ) سبأ ۲۲

<sup>(</sup> ٢٧٤ ) الأعراف ٨٩

وقال بعضهم: الفتاح الذى يفتح أبواب الرزق والرحمة. كما يفتح عيون بصائر العباد ليبصروا الحق، ويتبعوا سبل السلام، وهذه الصفة مقترنة بالعلم والقدرة.

فبقدرة الله ينفتح كل مغلق ، وبهدايته ينكشف كل مشكل . . إن الله تعالى فتح قلوب المؤمنين بمعرفته وفتح للعاصين باب مغفرته . .

قال الغزالى \_رضى الله \_: الفتاح هو الذى يفتح المالك لأنبيائه ويخرجها من أيدى اعدائه ، يقول \_ تعالى \_:

« إنا فتحنا لك فتحا مبينا »(٢٧٥).

وارتباط هذه الصفة بالقدرة يشير اليه قوله \_ تعالى ـ :

﴿ مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَهَا أَوَمَا يُمْسِكَ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ فَيْ ﴾ (٢٧٦)

والله ـ سبحانه ـ هو الفتاح العليم . وبيده مفاتيح كل شيء . . قال تعالى :

﴿ وَعِندَ دُهُ مَفَاتِحُ ٱلْعَيْبِ لَا يَعْلَمُهَ آ إِلَّا هُوَّ وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَاتَسَ قُطُ مِن وَرَقَ إِ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةِ فِي ظُلُمَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَارَطْبِ وَلَا يَاسِ إِلَّا فِي كِنْبِ مُّيِينٍ ﴿ إِنَّهُ ﴾ (٧٧٧)

<sup>(</sup> ۲۷۰ ) الفتح ١

<sup>(</sup> ۲۷٦ ) فاطر ۲

<sup>(</sup> ۲۷۷ ) الأنعام ٥٥

وكما علمنا من مفهوم هذه الآيات وغيرها مما ورد فى القرآن الكريم من آيات تدور حول مادة الفتح ـ ندرك أن الفتاح ليس قاصرا على فتح أبواب الرزق ، ولكنه يتناول فتح كل شيء . ، فهو سبحانه الذي يفتح الطريق أمام المتعلم ليتعلم ، والعالم ليتفهم ، والمخترع ليخترع ، والمجاهد لينتصر . والمهموم ليفرح ، والمأزوم لتنفرج أزمته ، والمغموم لتذهب ضائقته ،

## التخلق بهذا الاسم

يقول القشيرى: من علم أن الله هو الفتاح للأسباب وللأبواب لم يعلق فكره بغيره، ولم يشتغل قلبه بسواه، فيعيش معه بحسن الانتظار، كلما ازداد بلاء ازداد بربه ثقة ورجاء..

والأدب يقتضى أن يتدبر العبد معنى هذا الاسم الشريف ليحصل على بركته ، ويسعد بنور صحبته ، لا يتعجل استجابة الله لدعائه ولا يتبرم بما يصيبه من قضائه ، عليه أن يتحلى بالصبر والرجاء استجابة للحكمة الصائبة التى تقول : الصبر مفتاح الفرج . . .

## الذكر بهذ الاسم

قال العلماء: من أكثر من ذكر اسم الفتاح ووضع يده على صدره طهر الله قلبه ، وأزال غمه وهمه .

ومن علم أن الله هو الفتاح لكل أبواب اليسر ، لايعلق قلبه إلا به ولايفكر إلا فيه .

ومن الأدعية بهذا الاسم دعاء بعض الصالحين بقولهم: «ياألله يافتاح ياعليم، ياغني ياكريم، افتح قلبي بنورك، وارحمني

بطاعتك ، واحجبنى عن معصيتك ، وامنن عَلَىَّ بمعرفتك ، واغننى بقدرتك عن قدرتى ، وبعلمك عن علسى ، وبإرادتك عن إرادت وبصفاتك عن صفاتى . .

ومن الأدعية أيضا:

ورد اسم العليم في القرآن الكريم في مواضع كثيرة جدا تزيد على مائة وخمسين موضعا . منها قوله ـ تعالى ـ :

« قالوا سبحانك لاعلم لنا إلا ماعلمتنا إنك أنت العليم الحكيم  $^{(47)}$  وقوله :

﴿ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثُمَّ وَجُهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِتُ عَلِيتُ اللَّهَ الْآلِكَ ﴾ (٢٧٩)

وقوله :

« ربنا تقبل منا إنك أنت السميغ العليم »(٢٨٠)

وقوله :

« واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم  $^{(1 \wedge 1)}$ 

وقوله :

x إن ربك يقضى بينهم بحكمه وهو العزيز العليم x

وقوله :

« ويجعل من يشاء عقيها إنه عليم قدير «٢٨٣)

وورد بصيغة المبالغة في قوله ـ تعالى ـ :

« قالوا لاعلم لنا إنك أنت علام الغيوب »(٢٨٤)

<sup>(</sup> ۲۷۸ ) البقرة ۳۲

<sup>(</sup> ۲۷۹ ) البقرة ١١٥

<sup>(</sup> ۲۸۰ ) البقرة ۱۲۷

<sup>(</sup> ۲۸۱ ) البقرة ۲۸۲

<sup>(</sup> ۲۸۲ ) النمل ۷۸

<sup>(</sup> ۲۸۳ ) الشوري ۵۰

<sup>(</sup>١٠٤) المائدة ١٠٩

وفى قوله \_ تعالى \_ : « ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب  $^{(7/9)}$ 

وفي غير ذلك من الآيات.

وورد بصيغة اسم الفاعل في مواضع عدة منها: قوله تعالى: «وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة »(٢٨٦) وقوله:

«ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبثكم بماكنتم تعملون (YAY) وورد بصيغة أفعل التفضيل في مواضع كثيرة منها : قوله تعالى : ((YAA) وقالت رب إلى وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت . . . . (YAA) وقوله :

 $^{(1)}$  ان ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى  $^{(1)}$ 

ومادة علم فى القرآن سخية جدا تشير كلها إلى سعة علم الله وكثرته . . . . . وتقلّب الاسم بين صيغة اسم الفاعل وصيغة المبالغة واسم التفضيل ـ يدل على قصر العلم على الله ، وأنه بارادته وفضله يمنح بعض العلم لمن يشاء .

ومعنى العليم أنه \_ سبحانه \_ لاتخفى عليه خافية \_ قاصية كانت أو دانية ، « يعلم خائنة الأيمن وماتخفى الصدور »(١٩٠) ، وهو العالم بما كان ومايكون

<sup>(</sup> ۲۸۵ ) التوبة ۷۸

<sup>(</sup> ٢٨٦ ) الأنعام ٧٣

<sup>(</sup> ۲۸۷ ) التوبة ۹۶

<sup>(</sup> ۲۸۸ ) آل عمران ۲۶

<sup>(</sup> ۲۸۹ ) النجم ۳۰

<sup>(</sup>۲۹۰) غافر ۱۹

ومالايكون ، فإن علم الله بالأشياء سابق عليها وسبب لها . . . . لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السياء . . لقد أحاط بكل شيء عليا وأحصى كل شيء عددا . . . . قال تعالى : « وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم مافي البر والبحر وماتسقط من ورقة إلا يعلمها ولاحبة في ظليات الأرض ولارطب ولايابس إلا في كتاب مبين »(٢٩١)

وقد اقترن اسمه العليم - جل جلاله - باسمه الحكيم كثيرا ، كما اقترن باسمه السميع ، وباسمه الخلاق ، وباسمه العزيز ، وباسمه القدير وباسمه الفتاح ، وباسمه الخبير . . .

كها جاء منفردا دون أن يقترن باسم آخر.

وواضح أن العليم مشتق من العلم ، والعلم هو إدراك الشيء بحقيقته . وهو الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع .

والعليم في حق الله ـ تعالى ـ هو البالغ نهاية العلم وكذلك ـ العلام . . وكل علم للخلق إنما هو مستمد من علم الله .

فعلم المخلوقات جميعا منحة إلهية منه . . سبحانه ـ فهو سبحانه ـ العالم الذي لاتخفى عليه خافيه ، ولايعزب عن علمه شيء جل أو صغر . وعنده علم الغيب وعلم الساعة ويعلم مافى الأرحام .

( ۲۹۱ ) الأنعام ٥٥

وقد اختص الله نفسه بعلم أشياء لايعلمها الا هو ، وقد يعطى علم بعض هذه الأشياء لمن شاء من رسله وأصفيائه . . . . قال تعالى : ـ

﴿ عَدِلِمُ ٱلْعَدِّبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْدِهِ الْحَدَّا ۞ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ فَإِنَّهُ ، يَسَلُكُ مِنْ بَيْنِ يَذَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَصَدَا۞ لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَلَنتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْمِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا۞ ﴾ (٢٩٢)

ومن الأشياء التي اختص بها علم الله ـ تلك التي تشير إليها هذه الآية . . . .

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ مِعِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّكُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَرُمَا فِي ٱلْأَرْحَامِّ وَمَا تَدْدِى نَفْشُ مَّاذَا تَصَى سِبُ غَدًا وَمَا تَدْدِى نَفْشُ بِأَي أَرْضِ تَمُونَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ خَبِيرًا ﴿ ثَا؟ (٢٩٣)

ويوصف الله جل جلاله بأنه عليم ، ولايوصف بأنه عارف ، لأن المعرفة يسبقها جهل . والله علمه قديم ، بل إن علمه سبب لوجود الموجودات . .

والفرق بين علم الله وعلم العباد واضح ، فعلم الله كثير واسع قديم . أما علم العباد فقليل قاصر حادث . . . قال تعالى ﴿ وَيَسْتُلُونَكُ عَنِ ٱلرُّوجَ فَي الرُّوجَ فَي الرَّوجَ مِنْ أَمْدِ رَبِّ وَمَا أُوتِيتُ مِينَ ٱلْمِلْدِ إِلَّا قَلِيدًا ﴿ وَكُلْ الْمُعُ الْمُعُالِدُ اللَّهُ الْمُعُالِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>۲۹۲) الجن ۲۲: ۲۸

<sup>(</sup> ۲۹۳ ) لقمان ۲۴

<sup>(</sup>٢٩٤) الاسراء ٨٥

هذا مع ملاحظة أن علوم العباد متفاوتة بعضهم يفضل بعضا قال تعالى : ﴿ وَتِلْكَ حُجَّتُ نَا مَا الْمَالِمُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ اللَّ

وقال تعالى : « وفوق كل ذي علم عليم »(٢٩٦)

وقد ذكر العلماء ـ أن الفرق بين علم الله وعلم العباد من ستة وجوه .

أحدها: أن الله يعلم كل شيء بخلاف العبد.

الثانى: أن علم الله لايتغير بتغير المعلومات بخلاف العبد.

الثالث: أن علم الله غير مستفاد من الحواس ولا من الفكر بخلاف العبد .

الرابع: أن علم الله ضرورى الثبوت ممتنع الزوال ، فالله لاتأخذه سنة ولانوم ، والله لاينسى . . قال تعالى : ﴿وَمَاكَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿ (٢٩٧٠) بخلاف العبد فعلمه يجرى عليه الزوال والنسيان .

الخامس: أن الله تعالى ـ لايشغله علم عن علم بخلاف العبد.

السادس: أن علم الله غير متناه بخلاف علم العبد »(٢٩٨)

التخلق بهذا الاسم

وإذا أنعم الله على عبد وهبه نعمة العلم ، فللعالم منزلة عظمى عند الله بشرط أن يكون عاملًا بعلمه .

ومن عمل بما علم ورثه الله علم مالم يعلم \_ والتقوى تنير القلب وتهب

<sup>(</sup> ۲۹۰ ) الانعام ۸۳

<sup>(</sup>۲۹٦) يوسف ۲۷

<sup>(</sup> ۲۹۷ ) مریم ۲۶

<sup>(</sup>۲۹۸) اسماء الله الحسني د . احمد الشرياصي حـ ۱ صـ ۱۲۵

# العلم قال تعالى : ﴿وَالنَّـ عُوا اللَّهُ وَيُعَكِيْمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّشَيْءٍ عَلِيهِ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيُعَكِيْمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّشَيْءٍ

وقال ﴿ يَمَا يُهُمَا الَّذِينَ ءَامَنُوَ الْمِنْ قَالُونَ لَقَمُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانَا وَيُكَفِّرُ عَنَّمُ سَيِّعَا يَكُرُونَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿ ٣٠٠٥ وَالفَرقانِ هُو العلم .

وقد رفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. قال.

# ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَيْ ۞ ﴾ (٣٠١)

والعلم له آداب يجب أن يتخلق بها العالم. أهمها التواضع والتقوى ونفع الناس بعلمه ، وأن لايكون هدفه من العلم المباهاة أو المهاراة أو استعمال العلم في الإضرار بالناس . . . . . روى الطبراني عن أم سلمة أن النبي - عليه - قال : « من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو يهاري به السفهاء فهو في النار »

وروى أبو نعيم عن على بن أبي طالب ـ أن النبى ـ ﷺ ـ قال : « من نعلم أربعين حديثا ابتغاء وجه الله ليعلم به أمتى حلالهم وحرامهم كتبه الله يوم القيامة عالما »

<sup>(</sup> ۲۹۹ ) البقرة ۲۸۲

<sup>(</sup>۳۰۰) الانفال ۲۹

<sup>(</sup>۳۰۱) الزمر ۹

ومن آداب العالم أن يستحيى من الله حق الحياء ، وأن يتذكر دائها أنه في حاجة الى المزيد ، ففوق كل ذي علم عليم .

### الذكر بهذا الاسم

وكثرة الذكر بهذا الاسم تثمر لصاحبها العلم ، ويرزقه الله الفهم ، ويفقهه في الدين ، وتظهر على لسانه الحكم الالهية . .

وقد أمر الله نبيه على الله على قلبه من العلوم ماشاء . . . فليدع العبد بهذا الدعاء ليفيض الله على قلبه من العلوم ماشاء . . . ومن داوم على ذكر : ياعلام الغيوب ـ اشتاقت روحه إلى العالم العلوى . وأصبح من أصحاب الإلهامات والفراسة الصادقة .

### ومن ذعاء العلماء قولهم:

اللهم انا نسألك إيهانا دائها ، ونسألك فلبا خاشعا ، ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ، ونسألك دينا قيها ، ونسألك العافية من كل بلية » ومن الدعاء المأثور: اللهم إنى أعوذ بك من علم لاينفع . ومن قلب لايخشع ، ومن نفس لاتشبع ، ومن عين لاتدمع ، ومن دعاء لايشمَع . . . .

### ومن الأدعة أيضاً : ﴿

اللهم إنا نسألك التوبة الكاملة ، والمغفرة الشاملة ، والمحبة الجامعة والمسرفة الواسعة ، والأنوار الساطعة ، والحجة البالغة والدرجة العالية . . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

### القابض

جاء فى لسان العرب: القبض خلاف البسط.. ومن أسهاء الله: القابض ـ أى الذى يمسك الرزق وغيره من الأشياء عن العباد بلطفه وحكمته، ويقبض الأرواح عند المهات. وفى الحديث: «يقبض الله الأرض ويقبض السهاء»

روى أحمد وأبو داود والترمذى وغيرهم عن أنس ـ رضى الله عنه ـ قال : قال رسول الله ـ ﷺ ـ : « إن الله ـ تعالى ـ هو الخالق القابض الباسط الرزاق المعز ، وإنى لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبنى أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولامال »

ولم يرد هذا الاسم « القابض » في القرآن الكريم بهذا اللفظ ـ ولكن ورد ما يدل عليه ويشير إليه .

ومن ذلك قوله تعالى ـ :

﴿ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ عَنَّهُ ﴾ (٣٠٢)

وقوله ـ تعالى ـ :

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ وَلَوْشَآءَ لَجَعَلَهُ السَّاكِنَا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ۞ ثُمَّ قَبَضَ نَنْهُ إِلَيْنَا قَبْضَا يَسِيرًا ۞ ﴿ ٣٠٣)

<sup>(</sup>٣٠٢) البقرة ٢٤٥

<sup>(</sup>٣٠٣) الفرقان ٤٥، ٤٦

## ﴿ وَمَاقَدَرُوا ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَ ٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ تُهُ يُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾

وقد ورد بلفظه في الحديث الذي سقناه سابقا.

وبما ورد من آيات وأحاديث تدور حول القبض نفهم هذه المعانى: قبض الأرواح بالموت. قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : « إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء (0.00)

وإلى هذا يشير قوله ـ تعلى ـ

«حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لايفرطون »(٣٠٦) قبض الرزق وهو ضد البسط . والبسط يعنى السعة فى الرزق ، والقبض عكسه . ويكون قبض الرزق لحكمة يعلمها الله . . . تفهم من قوله ـ تعالى ـ

﴿ وَلَقَ مَسَطَاللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ عَلَيْ فَالْأَرْضِ وَلَكِكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرِمَّا يَشَأَةُ الْأَرْضِ وَلَكِكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرِمَّا يَشَأَةُ الْإِنَّهُ بِعِبَادِهِ عَنِيْ بَعِيدِرُ اللهِ اللهُ اللهُ

قال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ : « إذا أحب الله عبدا حماه من الدنيا »(٣٠٨)

<sup>(</sup>۳۰٤) الزمر ۲۷

<sup>(</sup> ٣٠٥ ) رواه احمد والبخارى وأبو داود والنسائي عن أبي قتاده رضي الله عنه

<sup>(</sup>٣٠٦) الأنعام ٦١

<sup>(</sup>۳۰۷) الشورى ۲۷

<sup>(</sup>٣٠٨) رواه الطبراني والحاكم عن قتاده

ومن معانى القبض ماينتاب بعض النفوس من انقباض دون أن يكون لذلك سبب ظاهر ، وليس ذلك الالأن الله يريد له ذلك ، وهذا يدل على قدرة الله الذي بيده وحده التصرف في النفوس .

ومن ذلك أيضا قبض الرحمة عن الكفار يوم القيامة ، حتى ييئسوا من روح الله ولايياس من روح الله الا القوم الكافرون . قال تعالى ـ :

﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَلِقَ آبِهِ \* أُولَنَيْكَ يَبِسُوا مِن رَّحْمَقِ وَالَّذِينَ كَانَيْكُ مَا مُنْ مَذَابُ اَلِيتُ شَا﴾ (٣٠٩)

ومن تلك المعانى قبض اليد عن الإنفاق . وهذه صفة من صفات البخلاء الذين لايتحلون بصفة الاحسان والعطاء \_ قال عمالي \_

« المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم »(٣١٠)

ومن المعانى اللغوية للقبض : الأخذ . أو هو تناول الشيء بجميع الكف نحو قبض السيف وغيره .

والله سبحانه ـ هو القابض الذي يقبض النفوس بقهره والأرواح بعدله ، والأرزاق بحكمته ، والقلوب بتخويفها من جلاله . .

والقابض هو الذي يقبض العباد بدلائل الخوف من الكبرياء . .

ومن معانى القبض التي أشار اليها الرازى: القبض في السحاب \_ كها قال \_ تعالى \_

﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَحَ فَنُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهُ

<sup>(</sup> ٣٠٩ ) العنكبوت ٢٣

<sup>(</sup>٣١٠) التوبة ٦٧

، كَسَفَا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِدْ أَفَإِذَا أَصَابَ بِهِ عَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ = إِذَا هُمْ يَسَّ تَبْشِرُونَ ۞ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنزَلَ عَلَيْهِ مِين قَبْلِهِ . لَمُبْلِسِينَ ۞ ﴾ (٣١١)

ومنها: القبض في الظلال والأنوار كما قال ـ تعالى ـ

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ وَلَوْشَآءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنَا ثُعَرَّجَعَلْنَا

الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴿ 🗘 🕈 (٣١٧)

التخلق بصفة القبض

والمؤمن الذي يتخلق بهذه الصفة \_ هو الذي يقبض يده عن الأذى ، ويقبض لسانه عن الباطل ، ويقبض قلبه عن الخواطر السيئة ، ويقبض سمعه عن الشر .

ويطلب الذاكر بهذا الاسم من الله القابض أن يقبض الشر عنه وأن يكشف السوء عن قلبه \_ قائلا : وياقابض اقبض شر من رام كيدنا » أما بالنسبة لما يعترى العبد من صفة القبض فقد قال البعض في ذلك : القبض والبسط قلما يخلو العبد منها . وهما يتعاقبان كتعاقب الليل والنهار . فمن كان وقته القبض فلايخلو من أن يكون له سبب أو لل . فان كان له سبب كالذنب الذي يحدثه ، أو الدنيا التي أدبرت ، أو الظالم فان كان له سبب كالذنب الذي يحدثه ، أو الدنيا التي أدبرت ، أو الظالم

فان كان له سبب كالذنب الذي يحدثه ، أو الدنيا التي أدبرت ، أو الظالم الذي يؤذى ، فذهاب القبض يكون بالتوبة من الذنب والاستغفار ، وبالصبر والاحتمال والشكوى الى الله .

<sup>(</sup>٣١١) الروم ٤٨، ٤٩

<sup>(</sup>٣١٢) الفرقان ٥٥

وان لم يكن هناك سبب فعلى المقبوض أن يسكن حتى تذهب هذه الحالة بقدرة الله تعالى \_(٣١٣)

ومن الدعاء في ظل هذا الاسم ماأورده ـ د . أحمد الشرباصي ـ في كتابه أسهاء الله الحسني ـ عن بعض الصالحين « إلهي أنت القابض على نواصى العباد ، المتصرف في القلوب والأرواح بمشيئتك . . . . . . القبض في الظاهر بلية ، ولكنه عين العطية . فلولا القبض ماتأدب معك العباد بالتوبة ، وتقبض القلوب فتتأدب معك النفوس من جلال الهيبة .

امنحنا اللهم قوة نقبض بها على زمام أنفسنا ، حتى لاتخرج من مرضاتك ، وامنحنا همة نقبض بها على كل من اتصل بنا فيكون قائها بطاعتك إنك على كل شيء قدير . . . . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم(٣١٤)

<sup>(</sup>۳۱۳) عن شرح حكم ابن عطاء الله السكندرى لابن عباد الرندى حـ ۱ صـ ٦٨ (٣١٤) اسهاء الله الحسنى د . احمد الشرباصي حـ ١ صـ ١٣١

#### الباسط

« الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر » والمعنى أنه يوسع الرزق على من يشاء من عباده .

وقال ابن منظور فى لسان العرب: الباسط من أسهاء الله ـ تعالى ـ هو الذى يبسط الرزق لعباده ويوسعه عليهم بجوده ونعمته ورحمته ، ويبسط الأرواح فى الأجساد عند الحياة .

والبسط نقيض القبض . .

ولم يرد « الباسط » بهذا اللفظ في القرآن الكريم ولكنه ورد في الحديث الشريف « إن الله \_ تعالى \_ هو الخالق القابض الباسط »(٣١٥)

وورد في القرآن الكريم آيات تدل عليه . منها قوله ـ تعالى ـ :

﴿ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُكُ طُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ ١٣١٦)

وقوله تعالى ـ :

- ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَجِيرًا بَصِيرًا ۞ ﴿ وقوله
- ﴿ وَلَوْ يَسَطُ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ عَلَبَغَوَّا فِي الْأَرْضِ وَلَكِينَ يُنَزِّلُ بِقَدَرِمَّا يَشَآءً إِنَّهُ، بِعِبَادِهِ عَبِيرُ السَّامَ اللَّهُ اللّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللللللَّلْمُ اللَّهُ اللللَّاللَّا ا

وجاء الفعل « بسط » في القرآن الكريم بمعنى مدًّ . تقول بسط الطائر جناحه بمعنى مده ، وبسط فلان يده بالسيف بمعنى مدها . . . . . .

<sup>(</sup>٣١٥) رواه احمد وأبو داود والترمذي عن أنس \_ رضي الله عنه

<sup>(</sup>٣١٦) البقرة ٢٤٥

<sup>(</sup>٣١٧) الاسراء ٣٠

<sup>(</sup>۳۱۸) الشورى ۲۷

قال ـ تعالى ـ على لسان ابن آدم : ﴿ لَبِنُ بَسَطَتَ إِلَى يَدَكَ لِنَقَنُكِنِي مَا آَنَا اللهِ عَلَى مَا آَنَا بِبَاسِطِ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْنُلُكَ إِنِي آَخَافُ اللّهَ رَبَّ ٱلْعَنكِمِينَ ﴿ ٢١٩)

والبسط يأتى بمعنى السرور . . تقول : بسط فلان فلانا بمعنى سره . قال عليه الصلاة والسلام فى حق فاطمة : « فاطمة بضعة منى ، يقبضنى مايقبضها ويبسطنى مايبسطها » أى يسرنى مايسرها . والبسط من لوازم السرور فى الحقيقة . لأن الانسان إذا سر انبسط وجهه واستبشر . قال أهل اللغة : وأصل البسط النشر . وقد أخذ منه البساط وهو ماينشر على الأرض . ومنه أيضا أُخِذَتُ البسيطة ـ وهى الأرض العريضة الواسعة . . وأول مايتبادر الى الذهن من معنى الباسط . الموسع للأرزاق ، وقد جاء ذلك فى آيات كثيرة ذكرنا بعضها للاستدلال .

وهذا لايمنع من وجود معانى أخرى لهذا الاسم ، فالباسط الذي يبسط النفوس بالسرور والفرح .

ويجىء عكس قبض \_ الذى يفيد قبض الأرواح عند الموت . . فيكون معناه بسط الأرواخ فى الأشباح عند البعث من الموت ، لعرض الأعمال بين يدى الله .

ومن المعانى الدقيقة عند بعض العلماء: الباسط هو الذى يؤمنك بعفوه وإطلاقه فيجتبيك.

وللغزالي تعبيرات رقيقة في هذا المجال . قال : الباسط هو الذي يبسط قلوب العباد بدلائل الرجاء . .

(۱۹۳) المائدة ۲۸

ولله حكمة في بسط الرزق وتضييقه ، فهو يبسط الرزق للأغنياء مِنةً ومنحة ، ويقبضه عن الفقراء تجربة ومحنة .

أو هو يبسطه للأغنياء حتى لاتبقى فاقة ، ويقبضه عن الفقراء حتى لاتبقى طاقة . .

والبسط كها يكون فى الرزق يكون فى العلم ويكون فى الجسم . فهو فى العلم بعنى الطول والوفرة ، قال : العلم بمعنى الطول والوفرة ، قال : تعالى ﴿ إِنَّ اللَّهَ اَصَطَفَنهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِى الْعِلْمِ وَالْجِسْتِ تَعَالَى ﴿ إِنَّ اللَّهَ اَصَطَفَنهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِى الْعِلْمِ وَالْجِسْتِ تَعَالَى ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهِ الْعَلَيْمُ وَالْجَسْتِ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ ﴿ (٣٢٠) وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُعْلَمُ الْمُنْ الْمُؤْمِ الْمُنْ الْمُعْلَمُ اللْمُولِلْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ

ولمن يريد التخلق بهذا الاسم هناك آداب يجب أن يتحلى بها - منها : أن يبسط يده بالاحسان ولايطويها عن أهل الفقر والامتحان .

والموصوف بهذا الاسم - كما يقول الإمام الغزالى - هو من ألهمه الله بدائع الحكم ، وأولاه جوامع الكلم . فهو تارة يبسط القلوب بتذكيره الناس بآلاء الله ونعمه ، وتارة يقبضها بما ينذرهم من جلال الله وكبريائه . . وهذه صفات الرسل الذين أرسلهم الله مبشرين ومنذرين . .

وهذان الاسهان ـ القابض الباسط ـ يثمران حالى الخوف والرجاء فى قلب المؤمن . وكها قلنا فى القبض من أن من معانيه ـ مايعترى قلب المؤمن من انقباض قد يكون له سبب وقد لايدرى له سببا فى الظاهر ـ فكذلك الأمر النسبة للبسط ، فمن معانيه مايعترى قلب المؤمن من فرح وسرور ، وقد

التخلق بهذا الاسم:

<sup>(</sup> ٣٢٠) البقرة ٧٤٧

يكون له سبب ظاهرى كزيادة فى الطاعة . أو زيادة فى النعمة ، أو زيادة فى مدح الناس له والثناء عليه . .

والعبودية الحقة تقضى أن يقابل العبد هذه الأسباب بشكر الله المنعم، وعدم رؤية النفس إزاءها، وترك الغرور المترتب عليها....

وقد لا يكون للبسط سبب معلوم \_ فالأدب يقضى بالتزام الأوامر والنواهى وعدم مجاوزة الحد، والفزع الى الله، حتى لا يخرج الإنسان عن دائرة العبودية مصداقا لقول من يقول:

وإن أجلسوك على بساط ودادهم إياك أن تنسى التقى إياكا .

الذكر بهذا الاسم:

يرى العلماء أنه ينبغى للذاكر أن يجمع بين الاسمين «القابض» والباسط» في الذكر قائلا - كما ذكر بعضهم:

وياقابض اقبض شر رام كيدنا ، وياباسط ابسط رزق عبد بوسعة ومن أدام ذكر الداسط بسط الله رزقه وأحيا قلبه ، وأزال همه وغمه ، وأحبه كل من يراه .

ومن النوعية الواردة في ذلك:

إلى أنت الباسط للقلوب بشهودك ، والباسط للأجسام بجودك . فتجل لذا بنور اسمك الباسط ، حتى تظهر أنواره على جوارحنا ، فمن رآنا انبسط وانشرح صدره . .

ومن مناجاة الشاعر أحمد مخيمر في ظل اسمى القابض الباسط: ياقابض القلوب عن همومها ياباسط الأرواح في جسومها

لاتقبض النعمة عن محرومها وابسط له الحكمة عن حكيمها ماأعظم الرحمة من رحيمها(٣٢١)

( ٣٢١) اسماء الله الحسني احمد غيمر صد ٤٠

## أسم الله « الخافض »

الرافع المعز المدل السميع المدل المدل المدي العدل المليم المليم المفهر

### الخافض

لم يرد اسم الخافض فى القرآن الكريم . ولكنه ورد فى الأسهاء التى ذكرها النبى \_ صلى الله عليه وسلم \_ فى حديثه الشريف \_ قال \_ صلى الله عليه وسلم \_ « ان لله \_ عز وجل \_ تسعة وتسعين اسها من أحصاها دخل الجنة » وهذا الاسم الثالث والعشرين بينها .

وقد وردت مادة خفض في القرآن الكريم في آيات منها : قوله تعالى ــ:

﴿ لَاتَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَامَتَّعْنَا بِهِ ۚ أَزُوْجَا مِّنْهُمْ وَلَا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُتَوْمِنِينَ ۞ ﴾ (٣٢٢)

وقوله ـ تعالى ـ :

﴿ وَٱخْفِضْ لَهُ مَاجَنَاحَ ٱلذُّلِ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل زَّبِّ ٱرْحَمْهُ مَا كَأُرَبِّيا فِي صَيغِيرًا ﴿ وَالْمَا اللَّهُ مَا كُنَّا اللَّهُ مَا عَيْرًا فِي صَيغِيرًا ﴿ وَاللَّهُ ﴾ (٣٢٣)

وقوله تعالى ـ :

﴿ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱلْبُعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٣٢٤)

وكل هذه الآيات وصايا بالتواضع والمعاملة الحسنة.

وفي الاشارة الى الخفض والرفع ورد قوله تعالى ـ في وصف يوم القيامة

<sup>(</sup>٣٢٢) الحجر ٨٨

<sup>(</sup>٣٢٣) الاسراء ٢٤

<sup>(</sup>٣٢٤) الشعراء ٢١٥

## ﴿ إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴾ لَيْسَ لِوَقَعَنِهَا كَاذِبَةً ۞ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ص ﴿ وَهَا ٢٢٥)

وقال القرطبى في معنى خافضة رافعة: يقول العلماء: خَفَضت الصوت فأسمعت من نأى ، أى أسمعت فأسمعت من نأى ، أى أسمعت القريب والبعيد. وقال السُّدِّى: خَفَضت المتكبرين ورفعت المستضعفين . وقال قتادة: خَفَضَتُ أقواما في عذاب الله ، ورفعت أقواما في طاعة الله . وقال عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه: خفضت أعداء الله في الجنة .

وقال محمد بن كعب : خفضت أقواما كانوا فى الدنيا مرفوعين ، ورفعت أقواما كانوا فى الدنيا مخفوضين .

وقال ابن عطاء: خفضت أقواما بالعدل ، ورفعت آخرين بالفضل ، قال الترطبى : الخفض والرفع يستعملان عند العرب فى المكان والمكانة وفى العز والمهانة .

ونسب سبحانه الخفض والرفع ليوم القِيامة توسعا على عادة العرب فى إضافتها الفعل إلى المحل والزمان والسبب وغير ذلك . والخافض والرافع على الحقيقة إنما هو الله وحده ، فرفع أولياءه فى أعلى الدرجات ، وخفض أعداءه فى أسفل الدرجات .

فهذه الآية من سورة الواقعة تشير الى اسمى الله ـ الحافض الرافع . وقد أشرنا إلى أقوال بعض العلماء في معنى الخافض الرافع . . . . وهذه بعض أقوال أخرى للعلماء في معنى الخافض .

<sup>(</sup> ٣٢٥ ) الواقعة ١ : ٣

قيل: الخافض الذي يخفض بالإذلال من تَعظَّم وتكبر، وشمخ بأنفه وتجبر يخفض أقواما، ويخفض الباطل ويذل أهله.

وقيل : الخافض هو الواضع لمن عصاه والمذل لمن غضب عليه ، يخفض الكفار بالإشقاء ويخفض أعداءه بالإبعاد .

وقيل: هو الخافض لاعدائه بالذل.

وقيل: هو الذي خفض أهل الكثر بعزه ، وخفض اهل الكبر بجلاله وخفض اهل الزور باظهار تكذيبهم ، وخفض كل خارج عن شريعته مهما كان غنيا بالمال ، أو عزيزا بالرجال .

سئل بعض العلماء عن قوله تعالى \_ « كل يوم فى شأن » فقيل له : ما شأن ربك اليوم ؟

فأجاب قائلا : أمور يبديها ولا يبتديها ، يرفع أقواما ويخفض آخرين .

### التخلق بهذا الاسم

إذا أراد العبد أن ينال حظا من اسم الله ـ الخافض ، فعليه أن يطامن من كبريائه ، ويكفكف من غلوائه ، ويعد نفسه أضعف المخلوقين ، وعليه أن يخفض من شأن عدو الله إبليس فلايطيع هواه ، ولا يستمع الى وسوسته ، وأن يحتقر علوه وادعاءه .

وعليه أن يهون من شأن الكفار في نفسه فلا يرفع لهم شأناً ولا يخاف لهم بأسا .

وعليه أن يبر والديه ويتواضع لهم ، ويتواضع لكل مؤمن كها أمر الله بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم .

الذكر بهذا الاسم

من الأدعية التي أوردها العلماء في ظلال هذا الاسم قولهم: « إلهى أنت المخافض للجبارين بقهرك ، المذل للمتكبرين بجبروتك ، المتعالى العلى الكبير ، المتجلى بنصرك ، وأنت نعم المولى ونعم النصير . أسألك أن تمنحنى قوة جبروتيه أخفض بها كل جبار عنيد ، وأصغر بها نفسى وشيطانى المريد . . . . أتواضع بها لوالدى ، وأتذلل لكل مسلم . وأقدمه على فيكون لى حظ من نور هذا الاسم الشريف ، إنك على كل شيء قدير . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم »

## الرافع

ورد في القرآن الكريم قوله ـ تعالى ـ

﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مِنْهُم مَّن كُلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَنتٍ وَ التَّيْنَاعِيسَى ابْنَ مَرْيَعَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَدْنَاهُ بِرُوجِ الْقُدُسِ وَلَوْشَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَ لَلَا أَيْنِ مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ تُهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ الْحَتَلَعُولُ فَمِنْهُم مَنْ عَامَنَ وَمِنْهُم مَن كَفَرُ وَلَوْشَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَ لُوا وَلَكِنَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ وَمِنْهُم مَن كَفَرُ وَلَوْشَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَ لُوا وَلَكِنَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ وَمِنْهُم مَن كَفَرُ وَلَوْشَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَ لُوا وَلَكِنَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ وَمِنْهُم مَن كَفَرُ وَلَوْسَاءَ اللَّهُ مَا الْقَدَى اللَّهُ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ الْحَدِيدُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الْعَلَيْدِيدُ اللَّهُ مَا الْعَلَيْدِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الْعَلَيْدُ اللَّهُ اللَّهُ مَا الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الْوَلِي الْعَلَيْدِيلُ الْمُعَلِيدُ الْمَا الْعَلَى الْعَلَامُ الْوَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْعَلَى الْمُعَالَى الْمُ الْعَلَيْدُ اللَّهُ الْمُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْمُ الْمُ الْمُنْ الْمُعْمَالُولُولُ وَلَكُونَ الْمُلْعَالَ الْمُعْتَلَامُ الْمُنْ الْمُعَلِّ الْعَلَى الْمُؤْمِدُ الْمُعْلِمُ الْمُنْ الْمُؤْمِنَا الْمُعْلَامُ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُؤْمِنَا الْمُعْلَى الْمُؤْمِدُ الْمُلْعُلُولُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْمِلَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُو

كما ورد قوله \_ تعالى \_ فى حق المصطفى \_ صلى الله عليه وسلم \_ « ورفعنا لك ذكرك » (٣٢٨)

وجاء فى حق إدريس عليه السلام ﴿ وَرَفَعْنَكُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿ وَرَفَعْنَكُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿ ٢٢٩) وفي حق المؤمنين وأولى العلم قال تعالى \_

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَاقِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوافِ ٱلْمَجَلِسِ فَٱفْسَحُواْ يَفْسَجُ ٱللَّهُ لَكُمْ أُولِذَاقِيلَ ٱنشُرُواْ فَٱنشُرُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْفِلْرَدَرَجَنَتِ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ شَ ﴾ (٣٣٠)

<sup>(</sup>٣٢٧) البقرة ٣٥٧

<sup>(</sup> ٣٢٨ ) الشرح ٤

<sup>(</sup> ۳۲۹ ) مریم ۷۵

<sup>(</sup> ٣٣٠) المجادلة ١١

وفي حق الناس كافة ـ قوله تعالى :

﴿ وَرَفَعْنَابَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنتِ لِيَتَّخِذَبَعْضُهُم بَعْضَاسُخُرِيًّا وَرَحْمَتُ رَيِّكَ خَيْرٌ مِ مَا يَجْمَعُونَ ﴿ (٣٣١)

وكل هذا الرفع رفع معنوى . . أما الرفع الحسى الذى تشاهده الأعين فهو فى قوله تعالى ـ

﴿ اللَّهُ الَّذِى رَفَعَ السَّمَوَتِ بِغَيْرِ عَمَدِ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَى لَغَرِّقُ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْفَصَرِّكُلُّ يَجْرِى لِأَجَلِ مُسَمَّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَيُفَصِّلُ الْآيَنْتِ لَعَلَكُمْ بِلِقَاءَ رُبِّكُمْ تُوقِنُونَ ۞ ﴾ (٣٣٢)

فمن المسلم به أننا إذا سئلنا عن السهاء نظرنا إلى أعلى لنشاهد قبة زرقاء نشير إليها باليد ، وإن كان لايمكن لمسها ولا يمكن مشاهدتها على حقيقتها وإنما نشاهد ما يدل على سموها وارتفاعها .

ومثل ذلك قوله تعالى ـ

﴿ فِيهَا سُرُرُمُرُ فُوعَةً ﴿ الله الله الله الله عالية ، وإن كان ذلك في الجنة . وقد ينسب الرفع إلى العمل في قوله تعالى ـ

# ﴿ إِلَيْدِيصَ عَذَا لَكُامِ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّدلِحُ يَرْفَعُهُ. ١٣٤١)

( ۳۳۱ ) الزخرف ۳۲

( ٣٣٢) الرعد ٢

( ٣٣٣) الغاشية ١٣

( ۳۳۶ ) فاطر ۱۰

عند من يفسر أن صعود الكلم الطيب يتم بسبب العمل الصالح . وقد يُقسر : أن الذي يرفعه هو الله تعالى \_

هذه بعض الآيات الكريمة التي وردت فيها مادة رفع في القرآن الكريم . . وهي المادة التي أخذ منها « الرافع » الذي هو اسم من اسهاء الله الحسني . .

والرافع هو الله ـ جلت قدرته ـ سواء كان الرفع للمنزلة أو للدرجات أو للكلم الطيب: أو للبناء أو لغير ذلك من أوجه الرفع الحسى ، أو المعنوى .

إن الله هو الذى رفع الغيام على متن الهواء ، ورفع الطير فى جو السياء ، ورفع الكواكب فى أجواز الفضاء ، ورفع اسم الصديقين والشهداء ، ورفع منازل الصالحين والأولياء ، ورفع ذكر المرسلين والأنبياء .

والذى يرفعه الله لا يمكن أن يخفضه مخلوق ، كما أن الذى يخفضه الله لا يمكن أن يرفعه مخلوق . .

ومن معانى الرافع: المدبر لشئون الخلق المتولى أمرهم المتصرف في مصالحهم ... قال تعالى ...

﴿ فَلِ اللَّهُ مَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُوْقِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِرُّمُن تَشَاءُ وَتُعِرُّ لَ مَن تَشَاءً إِيكِ لِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عَدِيرٌ ﴿ (٣٣٥) وَتُعِرُ أَمَن تَشَاءُ وَتُعْرِفُ مَن تَشَاءً أَيْ إِيكِ لِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عَدِيرٌ ﴿ (٣٣٥) و اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عَدِيرٌ ﴿ (٣٣٥) اللهُ اللهُ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ عَدِيرٌ ﴿ (٣٣٥) اللهُ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عَدِيرٌ ﴿ (٣٣٥) اللهُ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عَدِيرٌ ﴿ (٣٣٥) اللهُ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عَدِيرًا لَهُ اللهُ ا

فكم من أمير تحيط به رعيته ، يعيش مرفوعا في أعين الخلق فإذا به بين عشية وضحاها تطيش به سهام القدر فيصبح مغمورا لا يحس به أحد ،

<sup>(</sup> ٣٣٥) آل عمران ٢٦

ولايأبه له مخلوق . .

وكم من مغمور ضائع فقير ترتفع أسهمه فجأه ، فيصبح وقد ائتمر الناس بأمره ، ورفعوا شأنه وقدره . .

إنها يد الله التي تخفض وترفع ، وتعز وتذل ، وكل ذلك لحكمة يعلمها الله تبارك اسمه ـ

### التخلق بهذا الاسم

والذى يعيش فى ظل هذا الاسم عليه أن يتأدب بأدب القرآن الكريم ، فيزكى عمله ، ويصلح سريرته ، وينقى قلبه ، ويجتهد فى تقديم الصالح من الأعمال حتى يرفع الله اسمه فى عليين . . ويصدق عليه الحديث الشريف : « رب أشعث أغبر ذى طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره »

ومن أراد الرفعة حقا فليتحل بحلية التواضع ، فقد ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم ـ قوله : « من تواضع لله رفعه ومن تكبر عليه خفضه »

#### الذكر بهذا الاسم

وينبغى للذاكر أن يذكر الله باسميه معا: الخافض الرافع، فيقول: وياخافض اخفض شأن من قصد ذُلَّنَا: ويارافع ارفعْنا بسر الخلافة والخلافة: هي الخلافة عن الله في الأرض \_ قال تعالى \_

« وإذ قال ربك للملائكة أنى جاعل فى الأرض خليفة » ولهذه الخلافة آداب وأخلاق . . من تخلق بها ارتفع إلى مقامها وأصبح جديرا بها .

ومن الأدعية في ظل هذا الاسم: -

« إلحى ، تجليت باسمك الرامع فرفعت قدر أنبيائك وأوليائك ، فأظهرت لهم المعجزات ، وأبرزت لهم الكرامات ، ورفعت أرواحهم إليك ورققت هممهم فلم يطلبوا سواك ، لأن عيون أرواحهم تراك ، فاجعل لنا أوفر حظ من زور اسمك الرافع ، حتى يرفع شأننا ، فنرفع أحبابك وننفذ أحكامك ، فنكون رافعين مرفوعين ، بفضلك يارافع يامعين ، إنك على كل شيء قدير . . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . ومن مناجاة الشاعر أحمد مخيمر في ظل هذين الاسمين : -

الله ربى خافض أعداءه ورافع إليه أولياءه وخافض بحاره وماءه

ورافع عن أرضه سياءَهُ وواهب لخلقه نعياءَهُ(٣٣٦)

( ٣٣٦ ) أسهاء الله الحسني لأحمد مخيمر ص ٤٢

# المعزُّ ٱلمَذِلُّ

الله هو العزيز الذى لا عزة إلا به ، وهو المعز الذى يعز من يشاء . جاء في لسان العرب : المعز الذى يهب العز لمن يشاء من عباده . . وهذا الاسم يفهم من قوله ـ تعالى : \_

﴿ قُلِ ٱللَّهُ مَّ مَلِكَ ٱلمُلُكِ تُوْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِثَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِثَن تَشَاءُ وَتُلِدِلُ مَن تَشَاءً بِيكِ كَ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ وَلَدِيرٌ وَتُكِيرُ مِن تَشَاءً مِن تَشَاءً بِيكِ كَ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ وَلَدِيرٌ فَي وَلَا يَرُ اللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ وَلَدِيرٌ اللَّهُ الْمُخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ وَلَدِيرٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُلِ اللَّهُ عَلَى كُلِ اللَّهُ عَلَى كُلِ اللَّهُ عَلَى كُلِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُواللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَيْ الل

ولا يهب العز لغيره إلا العزيز . . ولا عزة إلا الله ، ولا عزة إلا به -سبحانه \_ قال \_ تعالى \_

# ﴿ وَيِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٣٣٨)

ومفهوم هذه الآية يفيد أن الله يمنح العزة الحقيقية لأوليائه وأحبائه وأساسها الايهان والتقوى والعمل الصالح الذى يقرب من رب العزة . . . . . إن الحق سبحانه وتعالى ـ هو المعر ـ من لجأ إليه احتمى به ، واكتسب به العزة التى لا تضام .

وإذا كان الواهمون يظنون أن الالتجاء لأصحاب الجاه والسلطان يمنحهم العزة والجاه والسلطان ، فقد استندوا في ذلك إلى ركن واو وحميَّ منهار : وقد ورد في الأثر : « من استعز بقوم دون الله أذله الله على أيديهم » .

وكم رأينا من أقوام تمسحوا بالسلاطين والأمراء، وتقربوا منهم تعززاً بهم، فإذا بالأيام تقلب لهم ظهر المجن، ويذوقون على أيديهم الذل

<sup>(</sup> ٣٣٧) آل عمران ٢٦

<sup>(</sup> ٣٣٨ ) المنافقون ٨

والصغار والهوان والدمار ، بعد أن كانت لهم فى ظلهم دولة ولهم على أيديهم منزلة . .

إن الذي يعزُ الانسان حقاً هو طاعته لربه ، فالله هو الذي يعز أولياءه بطاعته ويحفظهم برعايته ، ويغفر لهم بفضله ورحمته . فمن داوم على ذكره جعله الله في مركز العزة ، وأودع في تلوب الخلق هيبته . قال على ابن الحسين \_ رضى الله عنها \_ : من أراد عزاً بلا عشيرة ، وهيبة بلا سلطان ، وغنى بلا مال ، فليخرج من ذل المعصية الى عز الطاعة .

وما أصدق ابن عطاء الله السكندرى فى حكمه : « إن أردت أن يكون لك عز لا يفنى فلا تستعزن بعزٌّ يفنى » .

وقال شارح الحكم: العز الذى لا يفنى هو الغنى عن الأسباب بالاعتباد على مسبب الأسباب، لأنه باق لا يفنى ، فالتعلق به عز لا يفنى ، والعز الذى يفنى هو الغنى بالأسباب مع الغيبة عن مسببها ، لأنها فانية ، فالتعلق بها عز فانٍ لا يبقى ، والتعلق بالله عز لا يفنى . حكى بعضهم قال : رأيت رجلاً فى الطواف وبين يديه جنود يطردون الناس ، فبعد ذلك بزمن رأيته يتكفف الناس على الجسر . .

فسألته عن ذلك فقال: لقد تكبرت في موضع يتواضع فيه الناس فوضعني الله في موضع يترفع فيه الناس.

وما أصدق الذى يقول : اجعل بربك شأن عزك يتسقرُ ويثبتُ .

فإن اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت .

ولا يُذِلُّ الانسانَ شيء كالمعصية ، لأنها تقطع السبب بين الانسان الضعيف وبين ربه القوى العزيز . .

إلا إذا أعقب المعصية التوبة والندم والخوف من الله والإقبال عليه . . . مصداقاً لقول القائل : « رب معصية أورثت ذلاً وافتقاراً خير من طاعة أورثت عزاً واستكباراً »

قال شارح الحكم: الذل والافتقار من صفات العبودية، والعلو والاستكبار مناقضان لها، لأنها من صفات الربوبية. ولا خير في الطاعة إذا أدت إلى شيء يناقض صفات العبودية، لأنها تحبطها وتبطلها . . . . . . . . وقد سبق أن تحدثنا عن اسم « العزيز » - جل جلاله - وهو من الأسهاء التي ورد ذكرها بكثرة في القرآن الكريم . جاء مقترناً بالحكيم ، وبالقوى ، وبالوهاب ، وبالغفور ، وبالحميد . . .

ولقد ضرب الله الذلة والمسكنة على الذين يعرضون عن الله ، وينأون بجانبهم عنه ، ويخرجون على تعاليمه .

ففي حق اليهود قال ـ تعالى ـ

وَشُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلِ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِنَ النَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِعَايَنتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاتَهَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَالِكَ بِمَا عَصُوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ



( ٣٣٩) آل عمران ١١٢

وقال في حق الكفار بصفة عامة:

﴿ وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ جَزَاءُ سَيِّعَةِ بِعِثْلِهَا وَتَزَهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ثَمَّا لَكُمْ مِّنَ ٱللّهِ مِنْ عَاصِتُمْ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتُ وُجُوهُ لَهُ مَ قِطَعًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًا ۚ أُوْلَيْهِ كَ أَصْحَبُ النَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ ﴾ (٢٤٠٠) "

أما حالهم في الآخرة فهو أشد ذلاً وصغاراً

﴿ يَوْمَ يَغْرُجُونَ مِنَا لَأَجْدَا فِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبِي فِضُونَ ﴿ عَلَى خَلْشِعَةً أَبْصَنُوهُمْ تَرَهَعَقُهُمْ ذِلَةً ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِى كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿ ﴾ (٣٤١)

وقال ـ جل جلاله ـ:

﴿ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكُنْنَهُم بِعَذَابِ مِن قَبْلِهِ - لَقَ الْوَارَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْسَنَا رَسُولًا فَنَتَبِعَ - اَيَنِكَ مِن قَبْلِ أَن نَذِلَّ وَخَفْزَت اللَّهُ ﴾ (٣٤٢)

إن طريق العزة الحقيقية معروف ، وهو رفع حجاب الغفلة عن القلب ، والتمسك بأسباب الطاعة والقرب ، والإعراض عن دعاوى الهوى والضلال ، والسير على سنن أهل الهدى والكمال .

إن من أسباب العزة القناعة ، ومن أسباب الذل الحرص والطمع ، وقد ورد في الحكم المستنيرة : عز من قنع ، وذل من طمع .

<sup>(</sup> ۳٤٠ ) يونس ۲۷

<sup>(</sup> ٣٤١ ) المعارج ٤٣ ، ٤٤

<sup>18 4 (887)</sup> 

كها ورد أيضاً: أذل الحرص أعناق الرجال » وذكروا في ذلك . أن البازى أو العُقاب الذي يحلق في الفضاء عزيزاً قوياً يرى قطعة لحم على شبكة فيدفعه الطمع إلى أن يهوى إليها فيعلق بالشبكة ذليلاً مهيناً. وكذلك الانسان مايزال به حرصه وشرهه حتى يوقعه في شباك من يذله ويتلاعب به ، ثم يجفوه ويحتقره . .

وقال العلماء في معنى المذل: هو الذي يذل الكافرين بصولة الحق، ويقهر من يشاء من خلقه بإذلاله . .

وهو الذي أذل العصاة الذين اتخذوا من دونه آلهة يعبدونها . . قال تعالى

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا ٱلْمِجْلَ سَيَنَا أَكُمْ عَضَبُ مِن رَّبِهِمْ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ

ٱلدُّنِيَا ۚ وَكَذَٰ لِكَ بَعْزِى ٱلْمُفْتَرِينَ ۞ ﴿ (٢٤٣)

وأذل الذين يعادون الله ورسوله ـ قال سبحانه:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَادُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُولَئِكَ فِي ٱلْأَذَلِّينَ ٢٠٤١ ﴿ ٢٠٤١)

ووسائل الاذلال كثيرة فالله يذل الغنى بالفقر ، والجبار بالمرض أو الشهوة فيجعله ذليلًا للمرأة ، أو بالسجن ، أو بالمال ، فيخضع له ويلهث وراء جمعه غير مبال بالحلال والحرام . أو يذله بالحاجة إلى من هو أقل منه . . أو بغير ذلك من الوسائل التي تحكيها لنا الوقائع والأحداث .

ومن الدعاء الصالح: اللهم لا تذلنا إلا إليك وأعزنا بك . .

<sup>(</sup>٣٤٣) الأعراف ١٥٢

<sup>(</sup> ٣٤٤ ) المجادلة ٢٠

الدعاء بهذين الاسمين

ويما ورد من الدءاء بهذين الاسمين: « اللهم أنت المعز المذل من أردت إعزازه عز ، ومن اردت إذلاله ذل ، فالعزة بك والذل إليك ، فكل عزيمنع دونك فنسألك بدله ذلا تصحبه لطائف رحمتك ، وكل وجد يحجب عنا ، فنسألك موضعه فقدا تصحبه أنوار محبتك . . » .

« إلمى أنت المعز لأحبابك ، فأدخلهم فى رحابك . . . . . تكاشفهم بالجهال فيقبلون إليك ، وتلاطفهم بالجنان فيركنون إليك ، فى القلوب يعظمون شعائرك المصونة ، ويعزون كل من اعتز بعزك ، وأغنيته من كنزك .

إلهى تجل لنا باسمك المعز فأعزنا ، حتى لا يرانا مخلوق إلا ويرى تاج عزك على رءوسنا فيخضع لك يا معز . . . انك على كل شيء قدير . . » . وفي الدعاء باسم المذل قال بعض الصالحين :

« إلحى أنت المذل لأعدائك ، المهين للعصاة بحلول بلائك ، أسألك أن تتجلى على بمدد اسمك المذل حتى أذل نفسى وشيطانى ، وأذل كل كافر وفاجر ، واحفظنى من ذل المعصية ، وذل الجهل ، وذلل لى كل صعب ، وهون لى كل عسير ، وتوجنى بتاج المهابة ، حتى يذل لى كل كافر وفاجر إنك على كل شيء قدير .

ومن الأدعية أيضاً:

«رب أَحْى روحى بزاد من عزتك ، وأرنى بدائع حكمتك فى صنعك ، حتى أحكم بصنعة كل مصنوع ، وأقابل كل شىء بما يجب له على ، حتى يحيا كل قلب ميت ، وتنقاد كل نفس أبية ، إن شأنك العدل والاصلاح ، وإليك تنقاد النفوس والأرواح . . . انك على كل شيء قدير . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم » .

## السميع

ورد اسم السميع في القرآن الكريم في مواضع كثيرة ، أغلبها مقترن باسمه العليم . .

ومن هذه المواضع قوله ـ تعالى :

﴿ فَسَيَكُفِيكُ أَلَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْكَلِيمُ ﴿ ١٣٤٦)

وقوله ـ تعالى :

﴿ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَكَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُوا وَتَتَقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهُ ﴿ (٣٤٧)

وجاء مقترنا باسمه البصير في مواضع ـ منها قوله \_ تعالى :

﴿ ٱللَّهُ يَصَطَفِي مِنَ ٱلْمَلَيْكِ اللَّهِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ

اللهُ سَمِيعُ بَصِيرٌ ﴿ (٢٤٨)

وقوله ـ تعالى :

« ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير »

<sup>(</sup> ٣٤٥ ) البقرة ١٢٧

<sup>(</sup> ٣٤٦ ) البقرة ١٣٧

<sup>(</sup>٣٤٧) البقرة ٢٢٤

<sup>(</sup>٣٤٨) الحج ٧٥

وقوله ـ تعالى :

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَايَتِ ٱللَّهِ بِعَنْ يُسْلَطَ نِ أَتَ لَهُمْ إِن فِي مُدُورِهِمْ إِلَّا كِبُّ مَّاهُم بِسَلِغِيهُ فَٱسْتَعِدْ بِاللَّهِ إِنْكُهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ ﴾ (٢٤٩)

وجاء مقترنا باسمه القريب في قوله ـ تعالى ـ

﴿ قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَاۤ أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِى ۗ وَإِنِ ٱلْمَتَدَيْثُ فَيِمَا يُوحِىۤ إِلَىَّ رَبِّنَ ۚ إِنَّهُ, سَمِيعٌ قَرِيبٌ ۞ ﴿ ٣٠٠٠

وجاء منفردا غير متترن باسم آخر في قوله ـ تعالى ـ :

﴿ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ دُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَلَهِ ﴿ وَا ٣٠١) وفي قوله ـ تعالى ـ :

﴿ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى وَهَبَ لِى عَلَى ٱلْكِكَبَرِ إِسْمَنِعِيلَ، وَإِسْحَنَّ إِنَّ رَقِّ لَسَيِيعُ ٱلدُّعَلَةِ ۞ ٢٠٠٧)

واقتصرت الآيتان الأخيرتان على اسم السميع فقط ، لأنها لسان حال نبيين ضارعين ، دعوا الله فاستجاب دعاءهما ، وقد كان دعاؤهما رجاء

<sup>(</sup>۳٤۹) غافر ۵٦

<sup>(</sup>۳۵۰) سبأ ٥٠

<sup>(</sup>۳۵۱) آل عمران ۳۸

<sup>(</sup>٣٥٢) إبراهيم ٣٩

يختلج فى ضهائرهما ، وأمر يراود قلبيهها . . وهما وإن تضرعا بذلك فقد تضرعا به فى نجوى خافتة لا يحس بها أحد ، ولكن الله سمعها فاستجاب لهما ووهبهما ما كانا يأملان . . أما الأول فهو زكريا ، وأما الثانى فهو إبراهيم \_ عليهما السلام \_

والسميع ـ صيغة مبالغة ـ من السمع ، ومعناه : مدرك المسموع وإن خفى ، لا يفوت سمعه شيء ولا يشغله نداء على نداء ، ولا تخفى عليه أصوات خلقه في سيائه وأرضه ، ولا تختلط عليه الألسنة واللهجات ، وهو سبحانه يسمع كل شيء . . . . كل جهر وكل همس وكل خاطر ، ويسمع دعاء المضطرين ويجيبهم :

قال تعالى:

﴿ أَمَّن يُعِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَادَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلشُّوَّ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاتَهُ ٱلأَرْضِ أَءِكَ مُّ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيكَ مَّالَا كَاللَّهُ عَلَيْكُمْ مَّالَا كَالْدَكُرُونَ فَي ﴿ ٣٠٣)

وكها يسمع دعاء المضطرين والمحتاجين يسمع حمد الحامدين وشكر الشاكرين ويثيبهم عليه ، والله بقدرته يسمع مناجاة الضهائر وخلجات القلوب ، وما يستكن في النفوس من خواطر قد لا تجد صداها في نفثة ارة أو دمعة ساخنة أو أنين مؤلم . .

لقد وصف الله نفسه بأنه يسمع تحاور المتحاورين ، وجدال المتجادلين

<sup>(</sup>۳۵۳) النمل ۲۲

ونجوى المتناجين قال ـ جل ذكره ـ

﴿ قَدْسَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تَجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيٓ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ عَ تَحَاوُرَكُمْ أَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۞ ﴾ (٢٥٤)

وبعى على الكفار جهلهم بالله وعدم إيهانهم بأن الله يسمع سرهم ونجواهم . فقال :

﴿ أَمْ يَعْسَبُونَ أَنَّا لَانْسَمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُونَهُمَّ بَلَنَ وَرُسُلُنَا لَدَيْمِمْ يَكُفُبُونَ ٥٠

والسمع يقتضى العلم ، ويقتضى الرؤية ، ويقتضى القرب ، ويقتضى القدرة ، ولذلك اقترن بهذه الأوصاف فى المواضع التى وردت فى الآيات المتقدمة . . . . . قال الله \_ تعالى \_ خاطبا موسى وهارون \_ عليها السلام \_ بعد أن توجسا خوفا من لقاء فرعون الطاغية :

﴿ قَالَارَبِّنَا إِنَّنَا فَغَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْأَن يَطْغَى ٥ قَالَ لَاتَّخَافًا إِنَّنِي

مَعَكُمُا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ ﴿ ﴿ (٢٥٦)

أسياعه ورؤيته يؤديان إلى حفظها والقدرة على عدوهما والبطش به إن هم ذحوهما بسوء .

والله سبحانه وتعالى ـ وصف الانسان بما وصف به نفسه ـ جلت قدرته ـ قال تعالى :

﴿ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ۞ (٢٥٧)

<sup>(</sup>٤٥٣) المجادلة ١ (٢٥٦) طه ٤٥، ٤٦

<sup>(</sup> ۳۵۵ ) الزخرف ۸۰ ( ۳۵۷ ) الانسان ۲

ومن الله على عباده بأن منحهم نعمتى البصر والسمع ـ قال ـ جل جلاله ـ

﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنَ بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمْ لَانعَلْمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ
لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَلَرَ وَٱلْأَفْئِدَةً لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ ٥٠٨)
وقال - تعالى - :

# < قُلْ هُوَالَّذِى أَنشَأَكُو وَجَعَلَ لَكُو السَّمْعَ وَالْأَبْصَنَرَ وَالْأَفْذِدَةُ قَلِيلًا مَّا نَشْكُرُونَ اللَّهُ اللَّهُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَنَرَ وَالْأَفْذِدَةُ قَلِيلًا مَّا نَشْكُرُونَ اللَّهُ ﴿ ٣٠٩)

ونلاحظ أن نعمة السمع مقدمة على نعمة البصر فى الآيتين المتقدمتين ، ذلك لأن الإدراك بالسمع يسبق الإدراك بالبصر . . ولو تدبرت حال الطفل حين يولد ، لوجدته يستجيب للحس قبل أن ترى عيناه .

وقد مَنَّ الله علينا بالسمع لنستعمله فيها يفيد . قال ـ تعالى ـ

﴿ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَ تَبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۗ ﴿ (٢٦٠)

فالواجب على الانسان أن يسمع القرآن ويتدبره ، ويعمل به ، ويكون من الذين قال الله في حقهم :

<sup>(</sup> ۳۵۸ النحل ۷۸

<sup>(</sup> ٣٥٩ ) الملك ٢٣

<sup>(</sup>۳۲۰) الزمر ۱۸

# ﴿ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبِّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيدُ ١٣١١)

ولا يكون من الذين قال الله فيهم « وقالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العمل بكفرهم »

التخلق بهذه الصفة

إن التخلق بهذه الصفة ينبغى أن يُعَلِّم الانسان المراقبة الدائمة لله ، لأن الله يسمع ما يتحرك به خاطره ، ومايتردد فى فؤاده . فها بالك بما يتفوه به ويتكلم به . .

لقوله \_ تعالى \_

« ربنا إننا سمعنا منادیا ینادی للإیهان أن آمنوا بریکم فآمنا » (۳۹۳) وأن یکون عند سهاع القرآن مصغیا منصتا مستجیبا . . . . . لقوله ـ تعالی ـ

« وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون  $^{(378)}$ 

إن الذي يسمع ولا يعقل أو يسمع ولا يستجيب شأنه شأن الميت أو شأن الحيوان ، والانسان منزه عن ذلك فقد كرمه الله وفضله على غيره من المخلوقات . فليكن جديرا بهذا التفصيل . أما تشبيه الذي لا يستجيب بالميت فقد ورد في قوله تعالى تعالى :

﴿ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعِ مَّن فِي ٱلْقُبُورِ ١٠٠٠ ﴾

<sup>(</sup> ٣٦١ ) البقرة ٢٨٥

<sup>(</sup>٣٦٢) البقرة ٩٣

<sup>(</sup>۳۲۳) آل عمران ۱۹۳

<sup>(</sup>٣٦٤) الأعراف ٢٠٤ (٣٦٥) فاطر ٢٢

وقوله: ﴿إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا شَيْمُ الصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَوْ أَمْدْبِرِينَ نَ ۖ ﴾ (٣٦٦) وأما تشبيهه بالحيوان فقد ورد في قوله ـ تعالى ـ

﴿ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ لَّذِى يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآء أَصُمُّمُ أَبُكُمُ عُمْى فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ ﴿ ٣٦٧)

قال بعض الصالحين: إن العبد إذ تقرب إلى الله - تعالى - بالنوافل أحبه الله ، فأفاض على سمعه نورا تنفذ به بصيرته إلى ما وراء المادة . استجابة لما ورد فى الآثر القدسى: «ما تقرب إلى عبدى بشيء أفضل مما افترضته عليه ، ومايزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يسعى عليها ولئن سألنى لأعطينه ولئن استعاذ بى لأعيذنه . اللكر بهذا الاسم

رأى رجل رجلا يدعو في الحرم الشريف بهذا الدعاء: ـ

مولای إنی بائسس کما تری وشملتی بالیسة کما تری وحالتی ضیقه کما تری وطفلتی بالیه کما تسری فما تسری باسامعی فیما تسری یا من یسری عبیسده ولا پُسری ؟

فلم بغادر الرجل الحرم حتى هيأ الله له من أغدق عليه بالكثير ـ فقال أحد الحاضرين: ما رأيت دعوة استجيبت بمثل هذه السرعة ا

<sup>(</sup> ٣٦٦ ) النمل ٨٠ ( ٣٦٧ ) البقرة ١٧١

فقال الرجل: ألا ترى أني دعوت سميعا قريبا مجيبا ؟

قال بعض العلماء: من أكثر من ذكر هذا الاسم كان مجاب الدعوة . . ومن ردده كثيراً حفظه الله من ثقل السمع .

ومن الدعاء المأثور في ذلك « ياسميع يا قريب يا مجيب يا ودود احفظنا من فتنة الدنيا وفتنة النساء والغفلة والشهوة وظلم العباد وسوء الخلق ، واغفر لنا ذنوبنا واقض عنا تبعاتنا ، واكشف عنا السوء ونجينا من الغم واجعل لنا منه خرجا۔ إنك على كل شيء قدير »

ومن مناجاة بعض الشعراء: \_

يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت الضمان لكل ما يتوقع فأمن علينا بالنجاة وبالهدى فلأنت أعظم من يجير وينفع

ومن مناجاة شاعر آخر : ــ

ياسامعا في الليلة الظلماء صوت دبيب النملة السوداء تدب فوق الصخرة الصماء أنت السميع هاميس الدعاء

تدعو به القلوب في الخفاء من غيسر ما صوت ولا أصداء

#### البصيسسر

جاء فى لسان العرب عن ابن الأثير: البصير فى أسهاء الله \_ تعالى \_ الحسنى \_ هو الذى يشاهد الأشياء كلها ظاهرها وخافيها ودقيقها وجليلها . . والبصر فى حقه \_ تعالى \_ عبارة عن الصفة التى ينكشف بها كهال نعوت المصرات .

وفي القرآن الكريم:

« لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير » (٣٦٨) قال بعض المفسرين: أعلم الله أنه يدرك الأبصار، وفي هذا الإعلام دليل على أن خلقه لا يدركون الابصار، أي لا يعرفون حقيقة البصر، ولا الشيء الذي به صار الإنسان يبصر من عينيه دون أن يبصر من غيرهما من سائر أعضائه. فأعلم الله أن خلقا من خلقه لا يدرك المخلوقون كنهه ولا يحيطون بعلمه، فكيف به \_ تعالى \_ والأبصار لا تحيط به . .

وقد ورد اسم البصير في مواضع كثيرة من القرآن الكريم . . . منها قوله \_ تعالى \_

« والله بصير بما يعملون  $^{(479)}$  وقوله « إن الله بما تعملون بصير  $^{(479)}$  وقوله

﴿ قُلْ ٱقُنَيِّتُكُم بِخَيْرِين ذَالِكُمَّ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِ مَجَنَّاتُ تَجْرِي مِن

<sup>(</sup>٨٢٨) الأنعام ١٠٣

<sup>(</sup>٣٦٩) البقرة ٩٦

<sup>(</sup> ۳۷۰ ) البقرة ۱۱۰

تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَجُ مُّطَهَّكَرَةٌ وَرِضْوَاتُ مِّتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِدِيرًا بِإِلْمِكِ اللهِ فَهِ (٣٧١)

وقوله ـ تعالى ـ

﴿ سُبْحَنَ الَّذِى آَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ عَلَيْلَامِّ الْمَسْجِدِ الْحَسَرَامِ الْمَسْجِدِ الْحَسَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِى بَنَرَكْنَا حَوْلَهُ ولِنُرِيَهُ ومِنْ اَيَكِنَا إِنَّهُ وَ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِى بَنَرَكُنَا حَوْلَهُ ولِنُرِيَهُ ومِنْ اَيَكِنَا إِنَّهُ وَالْمَسْجِدِ الْمَا الَّذِى بَنَرَكُ ﴾ (٣٧٣) وقوله تعالى -

﴿ وَٱلَّذِى ٓ أَوْحَيْنَا ٓ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْبِ هُوَ ٱلْحَقُّ مُسَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدِ إِنَّ ٱللَّه بعبادِهِ عَلَخِيرٌ بَصِيرٌ ﴿ ٢٧٣)

وقال العلماء في تذوقهم لمعنى البصير: ان الله يشاهد ويرى ، لا يغيب عنه مافى السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى ، فهو الحاضر الذي لا يغيب .

سبحانه الذى يرى ما فى ظلمات البر والبحر وما تحت الثرى . . . . . . . . . . . والبصير بمعنى المبصر لجميع الأشياء وهو المتصف بالبصر لجميع الموجودات ما ظهر منها وما خفى . . سبحانه يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور . . قال الامام الغزالى : البصير هو الذى يشاهد ويرى حتى لا يعزب عنه ما تحت الثرى ، وإبصاره منزه عن الماثلة أو المشابهة ، ومقدس عن أن يرجع

<sup>(</sup>۳۷۱) آل عمران ۱۵

<sup>(</sup>٣٧٢) الأسراء ١

<sup>(</sup>۳۷۳) فاطر ۳۱

إلى انطباع الصور والألوان في ذاته ، كما في حدقة الإنسان ، فإن ذلك من التأثر والتغير المقتضي للحدثان .

وإذا نزه عن ذلك كان البصر في حقه عبارة عن الصفة التي ينكشف بها كمال تفرق المبصرات . وذلك أوضح وأجلى مما يفهم من إدراك البصر القاصر عن ظواهر المرئيات .

## التخلق بهذا الاسم

لقد اقترن اسم البصير بالسميع في كثير من الأحيان ، لأن الصفتبن مقرنتان ومتلازمتان ، وقد من الله بهاتين النعمتين على الإنسان ليدرك عطف الله عليه ولطف الله به .

ومقتضى النعمة الشكر ، وشكر نعمة البصر أن يقلبه صاحبه في ملكوت السموات والأرض ليهتدى من خلالهما إلى قدرة الله ، فيعبده حق عبادته . قال \_ تعالى \_

إن واجب من وهبه الله نعمة البصر أن يمعن في النظر ، وألا يكون كمن عيناه مغمضتان لاتريان شيئا . وقد نبهنا الله إلى ذلك فقال : « فاعتبروا يا أولى الأبصار »(٣٧٠)

<sup>(</sup>٣٧٤) الأعراف ١٨٥

<sup>(</sup> ۳۷۰ ) الحشر ۲

وقال:

« ان في ذلك لعبرة لأولى الأبصار  $^{(777)}$ 

ويقضي التخلق بهذه الصفة .. أن يستعمل الانسان بصره في الخير ، فيقرأ به علما نافعا ، ويطلب به عملا صالحا ، يرى الضعيف فيأخذ بيده ، ويرى الفقير فيعطف عليه ، ويرى المظلوم فينصره ، ويرى اليتيم فيشفق عليه ويمسح بناصيته ، ويرى العالم فيكرمه ويعظمه ، ويرى الظالم فيزجره ، ويرى المنكر فيغيره، ويرى الحرام فيغض بصره عنه ـقال ـ تعالى ـ ﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَكَرِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمَّ ذَالِكَ أَزَكَى لَمُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۞ وَقُل لِّلْمُوْمِ مَنتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَايُبُدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَ رَمِنْهَا ۗ وَلْيَضْرِبْنَ بِخْمُرُهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِ بَ أَوْءَابَآبِهِ أَوْ ءَاسِآءِ بُعُولَتِهِ مِنَ أَوْ أَبْسَآبِهِ مِنَ أَوْ أَبْسَآءِ بُعُولَتِهِ مَ أَوْلِخُولِنِهِ مَ أَوْبَنِيَ إِخْوَانِهِ ﴾ أَوْبَنِي أَخُواتِهِ نَّ أَوْنِسَآبِهِ نَ أَوْمَامَلَكُتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِالتَّنِيعِينَ غَيْرِأُولِي ٱلْإِرْبَةِمِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِّالطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰعَوْرَاتِ ٱلنِّسَآءُ وَلَا يَضْرِيْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُغْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَيُويُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ 🛈 ﴾ (٢٧٧)

<sup>(</sup>۳۷٦) آل عمران ۱۳

<sup>(</sup> ۳۷۷ ) النور ۳۰ ، ۳۱

و وهب نعمة البصر للمبصر لايغض من شأن من ابتلاه الله بالعمى . . فقد اقتضت حكمة الله أن يوزع المواهب على وفق مشيئته . وربما سلب إنسانا نعمة البصر ووهبه نعمة البصيرة ، وهي أعظم وأكمل . . قال \_ تعالى \_

﴿ أَفَكَرْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَكُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَاۤ أَوْءَاذَانُّ يَسْمَعُونَ (٣٧٨) جَأْفَإِنَّهَا كَاتَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلِيكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ النِّي فِ ٱلسُّدُورِ ﴿ ٢٠٨)

إن من واجب المؤمن أن يفطن إلى أن الله مطلع على أسراره ، فيراقبه حق المراقبة ، ويتقيه حق التقوى . وهذا هو الإحسان الذي أشار إليه النبي \_ على قوله في حديث جبريل : « الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك »

الذكر بهذا الاسم

إن المداوم على الذكر بَهذا الاسم يفتح الله بصيرته ويوفقه لصالح القول والعمل .

قال العلماء: من قرأه فى تدبر مائة مرة بين رتعتى الفجر وصلاة الصبح يوم الجمعة ، خصه الله بنظر العناية ، ومن أكثر منه ، شفى الله بصره من الضعف \_ ومن الدعاء به قولهم : « اللهم يا سميع يا بصير متعنى بسمعى وبصرى واجعلها خيرا لى .

( ٣٧٨ ) الحج ٤٦

ومن دعاء النبي ـ ﷺ ـ في ذلك :

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنبك ، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ، ومتعنا بأسهاعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل ذلك خيرا لنا ، واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ سلمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولاير حمنا يا أرحم الراحمين »

ومن دعاء بعض الصالحين:

« أقسمت عليك ببسط يديك ، وكرم وجهك ، وكهال أعينك أن تعطينا خير ما نفذت به مشيئتك ، وتعلقت به قدرتك ، وأحاط به علمك ، وجرى به قلمك ، واكفنا شر ما هو ضد لذلك ، وأكمل ديننا وأتمم علينا نعمتك ، وهب لنا الحكمة البالغة مع الحياة الطيبة والموتة الحسنة . . . ومن أدعية الصالحين قول القائل

سميع فأسمعنا لذيذ خطابكم بصير فأشهدنا تجلى النهاية يقصد هذا القائل أن يكرمه الله بمشاهدة ما يطمئنه عندنهاية عمره مصداقا لقوله \_ تعالى :

﴿ وَيُنَجِّى اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِ مَلَا يَمَشُهُمُ السُّوءُ وَلَاهُمْ

يَحْزَنُونَ 🗘 🕻 (۲۷۹)

( ۳۷۹ ) الزمر ۲۱

## الحكم

الله \_ سبحانه \_ أحكم الحاكمين ، وهو الحكيم ، له الحكم ، وهو الحكم والحكم والحكم والحاكم ، قال ابن منظور \_ راويا عن الليث ـ : ومعانى هذه الأسهاء متقاربة ، وعلينا الايهان بأنها من أسهاء الله .

وقال ابن الأثير: في أسهاء الله الحكم والحكيم وهما بمعنى الحاكم، وهو القاضى ـ فهو فعيل بمعنى فاعل، أو هو الذى يحكم الأشياء ويتقنها . . . . وورد الحكم في القرآن الكريم في قوله ـ تعالى ـ

« أفغير الله أبتغي حكماً »(٣٨٠)

وقد ورد اسم « الحكم » في الحديث الذي ذكرت فيه الاسماء الحسني ، وهو الاسم التاسع والعشرون بينها .

أما في القرآن الكريم فقد وردت تلك المادة في آيات منها ـ قوله ـ تعالى :

« وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيها كانوا فيه يختلفون  $^{(7A1)}$  وقوله \_ تعالى \_ :

 $(7^{(YAY)})$  وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين

وقوله ـ تعالى ـ :

« فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين »(٣٨٣)

<sup>(</sup> ۲۸۰ ) الأنعام ۱۱۶

<sup>(</sup> ۳۸۱ ) النحل ۱۲۶

<sup>(</sup> ۳۸۲ ) هود ه ٤

<sup>(</sup> ٣٨٣ ) الأعراف ٨٧

فالذى يحكم بين العباد ويفصل بينهم يوم القيامة هو الحَكَم . ومقتضى الحكم العدالة : فالله حاكم عادل ـ جلا جلاله ـ

قال العلماء: الحكم \_ بفتحتين \_ هو صاحب الفصل بين الحق والباطل ، وبين البار والفاجر ، وهو الذي يجزى كل نفس بما كسبت . .

وقيل : هو الحاكم المُحكِم والمحكَّم ، والقاضى المسلم بقضائه ، ولا راد لحكمه ولا معقب له .

وقيل: الحكم هو الذى لا شك فى وعده ، ولا عيب فى فعله . . وقال بعض العلماء: هو الذى حكم على قلوب أوليائه بالرضا والقناعة ، وعلى نفوسهم بالانقياد والطاعة . .

هو النافذ حكمه الذي لا يرد له قضاء ، ولا ينقض له حكم ، ولا يعترض عليه معترض . .

هو الذى ينتصف من الظالم للمظلوم ، ويأخذ من المعتدى حق الضعيف . . . . . والحَكَم من صفات الذات \_ كما يقول الرازى \_ رحمه الله . .

التأدب بأدب هذا الاسم

قال ـ تعالى ـ :

 $(^{\text{٣٨٤}})$  والله يحكم لا معقب لحكمه  $(^{\text{٣٨٤}})$ 

ومقتضى ذلك أن يتذكر العبد نفاذ حكم الله وعدله ، فيحرص على طاعته واتباع أوامره واجتناب نواهيه .

( ٣٨٤ ) الرعد ٤١

وحكم الله كما هو نافذ فى الآخرة ، فهو نافذ فى الدنيا قبلها ، فقدره نافذ وقضاؤه لا يرد . ومن أصول العقيدة الايهانية أن يؤمن الانسان بالقدر خيره وشره حلوه ومره . . فإذا أصابه خير حمد وشكر ، وإن أصابه بلاء صبر . قال تعالى :

« لکیلا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم  $^{(9 \wedge 9)}$ 

والمقصود بالفرح فرح البطر الذي يجحد بمقتضاه الانسان النعمة ، ويبغى الفساد في الأرض ـ كما حدث من قارون . . . « إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين »(٣٨٦) . .

لقد جف القلم بما هو كاثن إلى يوم القيامة ، رفعت الأقلام وجفت الصحف . فوجب التسليم بقضاء الله وقدره . . . « واعلم أن الأمة لو الجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك »

ومن آداب هذا الاسم التي يجب أن يتحلى بها العبد ، أنه إذا ولاه الله أمرا أو حكما أو منصبا أو قضاء ، عليه أن يكون عادلا مراعيا حق الله وحق العباد . . كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته . .

قال \_ تعالى \_

« واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ان الله نعما يعظكم  $^{(Y^{N})}$ 

<sup>(</sup> ۳۸۵ ) الحدید ۲۳

<sup>(</sup>٣٨٦) القصص ٧٦

<sup>(</sup> ۳۸۷ ) النساء ۸۸

وقد حذر الله من الظلم فى القضاء « إن الله لا يحب الظالمين » وأمر بالعدل بين الناس وأن يكون الحكم وفق منهج الله . . قال تعالى : « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون (٣٨٨) » .

ويجب تحرى العدل بين المتخاصمين حتى ولو كانت هناك عداوة بين القاضى وأحد الخصمين ، أو كانت هناك مودة بينها قال ـ تعالى ـ « ولايجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى (٣٨٩) » .

ذهب رجل إلى النبى \_ صلى الله عليه وسلم \_ ليُشْهِده على عطية خص بها بعض ولده ، فقال له النبى \_ صلى الله عليه وسلم \_ « أكل ولدك أعطيته هكذا » ؟

قال : V . فقال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ « V أشهد على جَوْر » .

#### الدعاء بهذا الاسم:

عَلَّمنا القرآن الكريم كيف ندعو الله فقال تعالى ـ حكاية عن دعاء إبراهيم ـ عليه السلام ـ « رب هب لى حكماً وألحقنى بالصالحين (٣٩٠) » . ومن أدعية الصالحين في ظل هذا الاسم :

« اللهم فاطر السموات والأرض ، عالم الغيب والشهادة ، أنت تحكم بين عبادك فهنيئاً لمن عرفك فرضى بقضائك ، والويل ثم الويل لمن أقر بوحدانيتك ولم يرض بأحكامك » .

<sup>(</sup> ٨٨٨ ) المائدة ٤٤

<sup>(</sup> ۵۷۸ ) المائدة ٧

<sup>(</sup> ۳۹۰ ) الشعراء ۸۳

ومما ورد من الدعاء بهذا الاسم أيضاً:

« إلهى أنت الذى حكمت على جميع المخلوقات وهى فى علمك ، وخصصتها بإرادتك ، وأبرزتها بقدرتك ، فكل شيء فى الوجود محكوم عليه ، فيها هو عليه من علم وعمل ، وقد نشرت أسباب السعادة لأهلها ، فأشهد قلوبنا أقدارك حتى نتنعم فى أنوارك ، ونوضى بأحكامك ، فنصبح بالرضا من خواص خدمك \_ إنك على كل شيء قدير . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم » .

## الْعَدْل

العدُّل مصدر الفعل عَدَل ، ويذكر المصدر محل اسم الفاعل من الفعل « عَدَل » ليدل على شدة المبالغة في العدل .

ويفيد معنى العدُّل ـ الاعتدال في الحكم وعدم الجور في القضاء ، فالله العادل هو الذي يؤتى كل ذي حق حقه ، ويضع الشيء في موضعه ، ولا يصدر في حكمه إلا عن العدل المطلق . .

ولذا فإن هناك علاقة وثيقة بين هذا الاسم والاسم السابق عليه وقد ورد هذا الاسم في سلسلة الأسماء الحسنى التي ذكرها الحديث الشريف . ورقم هذا الاسم في السلسلة هو الثلاثون .

وبفيد معنى ألعَدُل ـ الاستقامة والكمال ، ففي حق الانسان يقول الله ـ تعالى ـ

« الذي خلقك فسواك فعدلك (٣٩١) » .

قال القرطبى : مَدَّلك ـ أى جعلك معتدلاً سَوِىَّ الخلق ، كما يقال : شي مُعَدَّل ، ويشير إلي قوله ـ تعالى ـ

« بقد خلقنا الانسان في أ-مسن تقويم (٣٩٢) » .

وكل خلق الله مبنى على تمام الصنعة وكهالها واعتدالها واستقامتها . . . . قال تعالى :

 $^{\circ}$  « الذي أحسن كل شيء خلقه $^{(497)}$  » .

<sup>(</sup> ۳۹۱) الانفطار ٧

<sup>(</sup> ٣٩٢) التين ٤

<sup>(</sup>٣٩٣) السحدة ٧

وتقتضى صفة المعدل من العبد أن يكون عادلًا فى حكمه وفعله ، معتدلًا فى تصرفه مستقيماً ، أمره . .

ولو كان الانه ن فطناً لبيباً أدرك قيمة هذا الفعل في استقامة الحياة وانتظام أمرها فإنه ما دبت الفوضى فيها إلا بإهمال سنة العدل في الأحكام. وآديباً قال الحكماء: العدل أساس الملك.

ولا يكوا الانسان عادلًا بمعنى الكلمة إلا إذا طبق هذا الحكم على نفسه أولًا \_ ق أن يطبقه على غيره .

ذات عرش ، والعرش هو القلب ، ولو مكن الانسان وحه من اعتلاء هذا العرش لاعتدل النظام في داخله . . بمعنى : أنه لو ساس نفسه بالعدل ، وطبق عليها قانون السياء ـ انقادت له وخضعت وتخلصت من شهواتها وهواها ، وانقاد جسمه تبعاً لذلك ، فإذا سمع الذّكر لان وخشع واستجاب لأمر الله ، مصداقاً لقوله ـ تعالى :

﴿ اللّهُ اَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِنْنَا أُمْتَشْدِهَا مَّثَانِى نَقْشَعِرُمِنْهُ جُلُودُ اللَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ أُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقْلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللّهِ ذَلِكَ هُدَى اللّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَاءَ وَمَن يُضَلِلِ اللّهُ فَا لَهُ مِنْ هَادٍ ٢٩٥٥ فَاين هؤلاء من الذين أخبر الله عنهم بقوله:

﴿ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَلِيعُونَ ٱللَّهَ وَهُو خَلِيعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسُالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ (٣٩٠)

<sup>(</sup> ۳۹٤ ) الزمر ۲۳

<sup>(</sup> ٣٩٥ ) النساء ١٤٢

ويكمل عدل الانسان بعد عدله فى نفسه ، إذا عدل بين أهله وذويه وأقرب المقربين إليه ، ثم إذا عدل بين مرءوسيه وزملائه والمتصلين به . بهذا تستقيم الحياة وتسير الأمور إلى غايتها المثلى من الكمال .

ومقتضى صفة العدل أن يدرك الانسان نقصه وعجزه عن القيام بالتكاليف والأوامر التي كُلِّفَها على الوجه المطلوب ، وأن ما جبل عليه من صفات دُنْياً \_ كثيراً ما تحول بينه وبين الصعود في مدارج الكمال والترقى إلى أعلى . .

ورحمة الله هى التى تحول دون أخذ المقصر بالعقاب عدلاً بسبب تقصيره ، كما تحول دون مؤاخذة المذنب بذنبه . . وكل ابن آدم خطاء . . فعلى المؤمن أن يعتقد أن العدل يقضى بالمؤاخذة ، لأنه لا يستطيع أن يحقق كل ما هو مطلوب منه ، وعليه أن يرجو رحمة ربه ، ويطلب عفوه ورضاه \_ قائلاً بلسان الخضوع والانكسار :

« اللهم إنى عبدك وابن عبدك ، وابن أمتك ، ناصيتى بيدك ، ماض في حكمك ، عدل في قضاؤك ، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك ، أو أنزلته في كتابك ، أو عَلَّمته أحداً من خلقك ، أو استأثرت به في علم الغيب عندك ، وأسألك بالاسم الأعظم الذي إذا سئلت به أجبت أن تجعل القرآن العظيم نور صدرى ، وربيع قلبى ، وجلاء حزني وذهاب غمى وهمى » .

الذكر بهذا الاسم

من ذكر الله بهذا الاسم كثيراً ألان الله له القلوب ، وحفظه من ظلم الحكام ، وإن كان حاكماً وفقه الله للعدل في رعيته ، أ

ومن الدعاء بذلك : ياكريم العفو يا ذا العدل ، أنت الذي ملأ كل شيء عدله .

ويقرن به في الدعاء: يا عفو يا كريم . .

ومن المناجاة في ظل هذا الاسم قول الشاعر:

مدبسر أنت للأسباب جاعلها كما تشاء فأنت العدل والحكم وكل شيء بحسبان تقدره والاكون متسق الغايات منتظم فالشمس تشرق والأشجار مثمرة والسحب تمطر والأمواج تلتطم عدل من العدل قد وقت لطائفه وقصرت عن مدى ادراكها الكلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

#### اللطيف

جاء فى لسان العرب: اللطيف صفة من صفات الله \_ تعالى \_ واسم من أسهائه ، وفى التنزيل العزيز: « الله لطيف بعباده » وفيه: «وهو اللطيف الخبير » ومعناه \_ والله أعلم \_ الرفيق بعباده .

قال أبو عمرو: اللطيف الذي يوصل إليك أربك في رفق ، واللطف من الله \_ تعالى \_: التوفيق والعصمة .

وقال ابن الأثير: اللطيف هو الذي اجتمع له الرفق في الفعل والعلم بدقائق المصالح وإيصالها الى من قدرها له من خلقه.

يقال: لطَفَ به وله ما بالفتح ما يلطُف لطفاً إذا رفق به ، فأما لطُف ما بالضم ما يلطُف فمعناه رَقَّ ودق ، وقد يأتي المعنى الأول مع ضم العين في الماضى أيضاً .

ومن معانى اللطّف \_ بضم اللام وفتحها \_ البر والتكرمة والتّحفّى \_ أى الحفاوة \_ ومن ذلك قول عائشة \_ رضى الله عنها \_ فى الافك : ولا أرى منه اللطف الذى كنت أعرفه .

وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في سبعة مواضع هي : قوله \_ تعالى :

﴿ لَاتُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَدُوهُ وَيُدْرِكُ ٱلْأَبْصَدُ وَهُوَ اللَّهِيفُ الْأَبْصَدُ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَيْدِرُ فَالْأَبْصَدُ وَهُوَ اللَّاطِيفُ الْخَيْدِرُ فَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّاللَّالِي الللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُو

(٣٩٦) الأنعام ١٠٣

وقوله ـ تعالى ـ

﴿ ٱلنَّرْتَكُ أَنِّ ٱللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّكَمَاءَ مَاءً فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُغْضَكَرَةً \* إِنَّ ٱللَّهُ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿ ﴿ (٣٩٨)

وقوله \_ تعالى \_

يَنْهُنَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَ الْ حَبَّةِ مِّنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْفِي السَّمَوَةِ أَوْفِي السَّمَوَةِ أَوْفِي السَّمَوَةِ أَوْفِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿ ٢٩٩٥)

وقوله \_ تعالى \_

و اللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ ، يَرْزُقُ مَن يَشَآءٌ وَهُوَ الْقَوِي الْعَزِيرُ ﴿ اللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ ، يَرْزُقُ مَن يَشَآءٌ وَهُوَ الْقَوِي الْعَزِيرُ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِل

﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ۞ ﴿ ( \* ' ' )

وقوله \_ تعالى \_

﴿ وَالْمَصَرِّ مَا يُتَلِي فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكَمَةَ فَيَ اللَّهِ وَٱلْحِكَمَةَ فَي إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿ ﴿ ٢٠٢)

<sup>(</sup> ۳۹۸ ) الحج ۲۳

<sup>(</sup> ۳۹۹ ) لقيان ۱٦

<sup>(</sup> ٤٠٠ ) الشورى ١٩

<sup>(</sup>٤٠١) الملك ١٤

<sup>(</sup>٤٠٢) الأحزاب ٣٤

ومعنى اللطيف فى كل هذه الآيات ـ العلم بدقائق الأمور وغوامضها ومشكلاتها ، وإيصال المنافع الى أصحابها فى رفق وتلطف . . . . وإذا كان اللطيف بمعنى العلم بدقائق الأمور ، فهو من صفات الذات ، وإذا كان بمعنى إيصال المنافع إلى أصحابها فى رفق ، فهو من صفات الأفعال . ومن مقتضيات اللطف الإحسان . . . . فاللطيف هو المحسن والمنعم على عباده ومفرج ضوائقهم دون أن يفطنوا لذلك .

فاللطيف كما يقول العلماء هو الذى اجتمع له الرفق فى الفعل مع العلم بدقائق المصالح وإيصالها الى من قدرها له من خلقه .

ولاشك في أن هذا اللطف يَسُرُّ الملطوف به ، لأنه كشف غمته وأزال

ومن معانى اللطيف: اللطف بالعباد فى المقدور مع العلم بخفايا الأمور ومن دقائق هذا اللطف. أنه يصاحب القدر فيخفف من وقعه ، حتى قال بعض العلماء ينزل القضاء محفوفاً باللطف.

ومن حكم ابن عطاء الله المشرقة « من ظن انفكاك لطفه عن قدره فذلك لقصور نظره » .

ومن تعريفات العلماء لمعنى اللطيف قولهم:

اللطيف الذي يريد بعباده الخير واليسر ، وييسر لهم أسباب الصلاح والبر وهو الميسر لكل عسير ، الجابر لكل كسير .

وهو الموفق للعمل في الابتداء والخاتم بالقبول في الانتهاء .

ومن مظاهر لطف الله بعباده أنه يلطف بالجنين في بطن أمه وقد خلقه في ظلهات ثلاث ، فيحفظه ويغذيه ويربيه حتى ينزل من بطن أمه ، فيكفل له

من يأخذ بيده ويرعاه حتى يصبح قويا ناضجا يستطيع الاعتباد على نفسه . ثم هو مع ذلك يرعاه ببره ويكفل له رزقه ، ويحفظه بعنايته ، وإذا عمل حسنة ضاعفها له ، وإذا عمل سئية غفرها له .. إن استغفر .. فإن لم يستغفر كتبها عليه سيئة واحدة . .

ولم يترك الله الناس هملا، بل أرسل إليهم الرسل يعلمونهم ويرشدونهم ، كما جعل لهم حفظة من الملائكة يكلئونهم ويحفظونهم قال تعالى :

﴿ لَهُ رَمُعَقِّبَاتُ مِّنَ ابَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَفْظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا يِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ وَا مَا بِأَنفُسِمِ مَّ وَإِذَا أَرَا دَ ٱللَّهُ يَعَقَوْمِ سُوَءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُ مِين دُونِهِ مِن وَالٍ شَ ﴾ (٢٠٢)

لقد أسبغ الله نعمه ظاهرة وباطنة ، وسخر للإنسان كل شيء في الوجود خدمته ، فهل بعد ذلك لطف ؟

إن لطف الله مصاحب لجميع المخلوقات في الحياة الدنيا ، ولم يتخل عن المؤمنين في الحياة الآخرة .

كيف يتخلق العبد بهذا الاسم؟

يتخلق به بأن يترك الجفاء في المعاملة ، والخشونة في الأخلاق ، وأن يكون رفيقا في قوله وفعله ، لطيفا في علاقته مع أهله وإخوانه ومواطنيه . وأن يكون رقيقا في بره بالفقراء ، حتى لايخدش حياء الفقير أو يؤذى شعوره .

<sup>(</sup>٤٠٣) الرعد ١١

الذكر بهذا الاسم

يقول العلماء: إن الحق سبحانه وتعالى - سريع الإجابة لمن يذكره بهذا الاسم فيفرج عنه الكروب ويهون عنه الشدائد.

ومن داوم على ذكره وسع الله عليه ولطف به .

ومن قرأه وقرأ معه قوله وتعالى ـ « لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير » . . أمن من الخوف .

وإن طلبت الشفاء فاقرأه واقرأ معه آيات الشفاء وهي قوله تعالى :

## ﴿ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴿ وَالَّذِي هُوَيُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴿ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُو يَشْفِينِ ﴾ (٤٠٤)

ومن الأدعية التي ذكرها العلماء في ظل هذا الاسم:

« إلهي إن ألطافك أحاطت بالموجودات ، وعمت الكائنات ، وإن لك نفحات إذا سَرَتْ في قلب عاقل أيقظته أو عبد مذنب قربته ، وإن لك لحظات جعلت أولياءك عندك في أعل الدرجات ، ولك ألطاف صيرت الواصلين لايلتفتون إلى الحياة .

إلهى: الطف بنا عند سؤال الملائكة الأطهار، وأشهدنا تجلى لطفك فى النفس والآفاق فأنت الواحد الأحد الخلاق.... وأنت على كل شيء قدير.. فياخفى الألطاف نجنامما نخاف

(٤٠٤) الشعراء ٧٨ ٠ ٨٠

ومن شعر السيدة زينب بنت الإمام على \_ كرم الله وجهه \_ :

فَكَم لِلَّه مِنْ لُطْسفٍ خَفِسيٍّ يَدِقُّ خَفَاهُ عَنْ فَهُم الذَّكِيِّ وَكَمْ يُسْرٍ أَنَّ مِنْ بَعْدِ عُسْرِ فَفَرَّجَ كُرْبَة القَلْبِ السَّجِيِّ وكم أمر تساء به صباحا وتَأْتيكَ المَسَرَّةُ في الْعَشيِّ إِذَا ضَاقَتْ بِكَ أَلاْحُوَالُ يَوْمًا فَثَقْ بِالْوَاحِد الْفَرْدِ الْعَلِيِّ تَشَــفَعْ بِالنَّبِيِّ فَكُلُّ عَبْدٍ يُغَاثُ إِذَا تَشَـفَعَ بِالنَّبِيِّ وَلاَ تَجْسِزَعْ إِذَا مَانَسَابِ خَطْسِبُ فَسَكُم لِلَّسِهِ مِنْ لُطْفِ خَفْسًى السَّا ومن دعاء بعض الصالحين:

« ياألله ، ياجميل ، ياجليل اللطف ، الطف بنا لطفك الذي لطفت به لأوليائك ، وانصرنا بالرعب الشديد على أعدائك ـ إنك على كل شيء قدير .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

#### الخبير

الخبير من الأسماء الحسنى التي وردت كثيرا في القرآن الكريم وجاء في لسان العرب ـ الخبير: العالم بما كان ومايكون.

وتقول : خَبَرْت الأمر ، وخَبُرت بالأمر إذا عرفته على حقيقته ، كما جاء فى قوله \_ تعالى \_

## ﴿ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُعَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى الْفَرْشِ ٱلرَّحْمَانُ فَسَتَلْ بِهِ - خَبِيرًا ۞ ﴾ (٥٠٠)

والخبير هو المخبر بالأنباء والأخبار، والعالم بدقائق الأمور وحقائق الأسرار ولاتخفى عليه خافية في الأرض ولافي السماء...

ومن التفسيرات لهذا الاسم ما أورده الإمام الغزالى مرضى الله عنه عالى الخبير الذي لاتعزب عنه الأخبار الباطنة ، ولايجرى في الملك أو الملكوت شيء إلا إذا أراده وقدره وعرفه . . . سبحانه لايخفى عليه شيء في الأرض ولافي السهاء عالى :

﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَّ وَيَعْلَمُمَافِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرُ وَمَاتَسَّ قُطُ مِن وَرَقَ فِي إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةِ فِي ظُلْمَنتِ ٱلْأَرْضِ وَلَارَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِنْبِ ثَمْبِينِ ﴿ ﴾ (٢٠١)

( ٤٠٥ ) الفرقان ٥٩

(٢٠٦) الأنعام ٥٩

وقال

﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ مِن نُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطَفَةِ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَجًا وَمَا تَعْمِلُ مِنْ أَنْنَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ } وَمَا يُعَمِّرُ مِن ثُعَمِّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ \* إِلَّا فِي كِنَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى لَلَّهِ يَسِيرُ عَنْ ﴾ (٧٠٠)

وقال

﴿ إِلَيْهِ يُرَدُّعِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَغُرُّجُ مِن ثَمَرَتِ مِّنَ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَاءِى قَالُواْ ءَاذَنَّكَ مَامِنَا مِن شَهِيدٍ ٣٠٠)

« لكيلا تحزنوا على مافاتكم ولاما اصابكم والله خبير بما تعملون «(۱۱) وقوله ـ تعالى ـ : « ولله ميراث السموات والارض والله بما تعملون خبير »(۱۰)

<sup>(</sup>٤٠٧) فاطر ١١

<sup>(</sup>۲۰۸) فصلت ۷۷

<sup>(</sup>٤٠٩) د . أحمد الشرباصي ـ أسهاء الله الحسني حـ ١ ص ١٧٥

<sup>(</sup>٤١٠) آل عمران ١٥٣

<sup>(</sup>٤١١) آل عمران ١٨٠

وقوله ـ تعالى ـ

﴿ الرَّكِنَابُ أُعْرِكَتَ النَّلُهُ أَمْ فَصِلَتَ مِن لَدُنْ حَرِيمٍ خَبِيرٍ كَ ﴾ (٤١٢) وقوله \_ تعالى \_

# ﴿ ٱلْمُتَكِرَأَكِ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّكَمَاءَ فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُغْضَكَرَّةً اللَّهُ الْمُدْتُ مُغْضَكَرَّةً اللَّهُ اللَّالَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّال

وقوله \_ تعالى \_ « وماتدرى نفس بأى أرض تموت إن الله عليم خبير »(٤١٤) وقوله \_ تعالى \_ « ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فى الأرض ولكن ينزل بقدر مايشاء إنه بعباده خبير بصير »(٤١٥)

فأنت ترى أن هذا الاسم جاء منفردا في بعض الآيات ، وجاء مقترنا باسم الحكيم أو اللطيف أو العليم أو البصير في آيات أخرى

التخلق بأدب هذا الاسم

متى عرف العبد أن الله مطلع على أسراره عالم بخفاياه ، خبير بأدق أموره أداه ذلك إلى مراقبة الله وهذا يدفعه إلى تهذيب سره ، وتنقية ضميره ، والإخلاص لله فى سره وجهره .

ويثمر ذلك التسليم لله في قضائه وقدره ، لأن الله قد قضى ولا راد لقضائه ، فعلمه قديم وإرادته نافذة ، وأحكامه ماضية . .

<sup>(</sup>٤١٢) هود ١

<sup>(</sup>٤١٣) الحج ٦٣

<sup>(</sup>٤١٤) لقيان ٣٤

<sup>(</sup>٤١٥) الشوري ٢٧

والمؤمن الحق هو الذى لايرفع حواثجه إلا لله ، وإذا أيقن أن الله خبير بأمره مطلع على سره توجه بقلبه إلى الله فى حاجته ثم يحرك لسانه وشفتيه متضرعا إلى الله مخلصا له الدعاء منفذا أمر الله فى قوله تعالى : « ادعونى أستجب لكم »

#### الذكر بهذ الاسم

قال العلماء: من كانت له حاجة يريد معرفة أمرها وشأنها. فليقرأ عند النوم قوله \_ تعالى \_ « ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير »(٤١٦) فلايبعد أن يكشف الله له في نومه عن وجه الصواب. إن شاء الله \_ تعالى . . وقال بعض الصالحين : من أكثر من ذكر الله بهذا الاسم \_ صفا قلبه ورقت روحه ، وهذبت نفسه . .

وجاء فى كتاب الأنوار القدسية: أنه لاينال الحظ الأوفر من هذا الاسم إلا من خبر دسائس نفسه وأدرك خدائعها ، وعرف الفرق بين خطرات الملك وخطرات الشيطان ، وكان بصيرا بإلهامات الرحمن . .

ومن الدعاء الذى يستظل الذاكر بهذا الاسم وباسم العليم أيضا قول العلماء :

« اللهم إنك تعلم أنى بالجهالة معروف وأنت بالعلم موصوف ، وقد وسعت كل شيء من جهالتي بعلمك فسع ذلك برحمتك كما وسعته بعلمك واغفرلى إنك على كل شيء قدير

(٤١٦) الملك ١٤

اللهم أنت الحميد الرب المجيد الفعال لماتريد ، تعلم فرحنا بماذا ولماذا وعلى ماذا ، وتعلم حزننا كذلك ، وقد أوجبت ماأردته فينا ومنا ، ولانسألك دفع ماتريد ولكن نسألك التأييد بروح من عندك فيها تريد كها أيدت أنبياءك ورسلك وخاصة الصديقين إنك على كل شيء قدير »

ومن مناجاة الشاعر أحمد مخمير قوله:

علم الخبير بواطن الأشياء علما يحيط بها بغير خفاء ماذرة سكنت بها وتحركت إلا بعلم سابق وقضاء سبحانه أوحى لها فبكت له شوقا لقرب يشتهى ولقاء

#### « الحليم »

لأهل اللغة في تعريف الحلم أقوال منها:

الحلم بالكسر ـ الأناة والعقل، وجمعه أحلام وحلوم، وفي التنزيل العزيز . . .

## ﴿ أَمْ قَأْمُرُهُمْ أَجُلَنُكُمْ بِهَانَا أَمْ هُمْ فَوْمٌ طَاغُونَ ١٧٠ ﴾

وقيل: هو نقيض السفه.

وأحلام القوم \_ الحلماء منهم ، ورجل حليم من قوم أحلام وحلماء . وفعله حلم \_ بضم اللام \_

وتحلم الرجل. إذا تكلف الحلم. قال الشاعر:

تحلم عن الأدنين واستبق ودهم ولن تستطيع الحلم حتى تحلما ... هذا بالنسبة لبني الإنسان .

أما الحليم في صفة الله عز وجل في في الصبور . وقيل : معناه الذي لا يستخفه عصيان العصاة ، ولا يستفزه الغضب على الطغاة ، ولكنه جعل لكل شيء مقدارا ينتهى إليه . .

ومعنى ذلك أنه الذى يغفر بعدما ستر ، ولا يسارع بالمؤاخذة ، ولا يعجل بالعقوبة ، يتجاوز عن الزلات ، ويعفو عن السيئات ، يمهل العاصى حتى يتوب ، .

وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في عدة آيات .. منها . قوله ـ تعالى ـ

(٤١٧) الطور ٣٢

﴿ لَا يُوَا خِذُكُمُ اللَّهُ وَاللَّغُوفِي آَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُوَّا خِذُكُم مِاكْسَبَتْ قُلُوبُكُمُ وَاللّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۞ ﴾ (١١٨)

وقوله \_ تعالى \_ :

﴿ وَلَكُمْ يَصْفُ مَا تَكُ أَذُوا جُكُمْ إِن أَوْ يَكُن لَهُ وَالدُّفَا إِن كَانَ لَهُ وَالدُّفَا الْمُن عِمْ اللَّهُ عِمَا تَرَكَنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَةِ يُوصِيكِ يِهَا اللَّهُ عَمَا الرَّبُعُ مِمَا تَرَكَنُ مِنْ بَعْدِ وَصِيتَةِ يُوصِيكِ يِهَا أَوْدَيْنِ وَلَهُ كَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ

وقوله \_تعالىٰ\_

﴿ قُولٌ مَّعْرُونُ وَمَغْفِرَةً خَيْرٌ مِن صَدَقَةِ يَتْبَعُهَا آذَى وَاللَّهُ غَنِي حَلِيمٌ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْكُم اللهُ عَلَيْكُم اللهُ اللهُ عَلَيْكُم اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

وقوله ـ تعالى ـ

<sup>(</sup>٤١٨) البقرة ٢٢٥

<sup>(</sup>٤١٩) النساء ١٢

<sup>(</sup>٤٢٠) البقرة ٢٦٣

﴿ إِن تُقْرِضُوا ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا يُضَاحِفَهُ لَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَالِمَ فَ اللَّهُ اللَّ

ولم يأت هذا الاسم منفرداً ، وإنما جاء مقترنا باسم غيره .
فقد ورد مقترنا باسمه ـ تعالى ـ « الغفور » فى ستة مواضع
وورد مقرنا باسمه تعالى « الغنى » فى موضع واحد
وورد مقرنا باسمه تعالى « العليم » فى ثلاثة مواضع .
وورد مقترنا باسمه تعالى « الشكور » مرة واحدة

وَوَصَفَ الله تعالى بهذه الصفة بَعْضَ الأخيار من عباده \_ فقد وصف ابراهيم \_ علمبهالسلام \_ بها في قوله \_ تعالى \_

﴿ وَمَاكَانَ آسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَ آ إِيَّاهُ فَلَمَّا بَيْنَ لَهُوَأَنَّهُ عَدُوَّ لِلَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأَوَّهُ حَلِيدٌ ﴿ ﴿ ٢٢٤) وقال في حقه مرة أخرى

> ﴿ إِنَّ إِنَّ اِنَرُهِ مِمَ لَحَلِيمُ أَوَّهُ مُّنِيكِ ۗ ۞ ﴿ إِنَّ إِنَّ اِنَرُهِ مِمَ لَحَلِيمُ أَوَّهُ مُّنِيكِ ۞ ﴿ وَلَهُ - تَعَالَى ووصف بها إسهاعيل - عليه السلام - في قوله - تعالى ﴿ فَلِشَرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيهِ إِنَّ ﴾ (٢٤٤)

<sup>(</sup> ٤٢١ ) التغابن ١٧

<sup>(</sup>٤٢٢) التوبة ١١٤

<sup>(</sup> ٤٢٣ ) هود ٧٥

<sup>(</sup>٤٢٤) الصافات ١٠١

وأعقب هذه الصفة بمقوماتها التي استحقت من أجلها ، فقد صبر على ابتلاء الله إياه بالذبح ، ولم يفزع ولم يغضب ، بل قال لأبيه : «ياأبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين »

كها وردت هذه الصفة في القرآن الكريم في حق شعيب ـ على لسان قومه حين قالوا له:

## ﴿ قَالُوا يَسْتَعَيْبُ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَ آؤُنَا أَوْ أَن نَعْمَلَ فَيَا أَوْ أَن نَعْمَلَ فِي الْمُؤلِدَ مَا يَعْبُدُ ءَابَ آؤُنَا أَوْ أَن نَعْمَلَ فِي الْمُؤلِدَ مَا يَعْبُدُ مَا يَا مَا يَعْبُدُ مَا يَ

وقد وصف القوم شعيبا بهذه الصفة على سبيل السخرية منه والاستهزاء به ، ويقصدون بها : أنه السفيه الجاهل ، وهذا من أشد ألوان الاستهزاء عند العرب ، وذلك أن يقول الرجل لصاحبه إذا استجهله : يا حليم \_ أى أنت عند نفسك حليم وعند الناس سفيه »(٢٦١) . وعلى ذلك جاء قوله \_ تعالى \_

### ﴿ ذُقَ إِنَّكَ أَنتَ الْمَذِيزُ ٱلْكَبِيمُ ﴿ فَا إِنَّكُ أَنتَ الْمَذِيزُ ٱلْكَبِيمُ

وحلم الله \_ تعالى \_ لا يمكن أن يقاس، به حلم مهم اللغ من الكثرة والقوة . .

إنه لا يعجل بالعقوبة على أحد مها أمعن في العصيان أو بالغ في

<sup>(</sup> ٤٢٥ ) هود ۸۷

<sup>(</sup> ٤٢٦ ) لسان العرب لابن منظور مادة ( حلم )

<sup>(</sup> ٤٢٧ ) الدخان ٤٩

الاستهتار . بل يمهله ويحلم عليه ، وفي الوقت نفسه يرزقه على الرغم من عصيانه ، وربما وسع له في رزقه أو زاد له في جاهه ، أو مد له في عمره لعله يتوب . . فإذا أخذه بعد ذلك أخذه أخذ عزيز مقتدر . جاء في حديث قدسي رواه ابن عباس : «يابن آدم ، إن ذكرتني ذكرتك ، وإن نسيتني ذكرتك ، فإذا أطعتني فاذهب حيث شئت ، تواليني وأواليك ، وتصافيني وأصافيك ، وتعرض عني وأنا مقبل عليك . من أوصل إليك الغذاء وأنت جنين في بطن أمك ؟ لم أزل أدبر فيك تدبيراً حتى أنفذت إرادتي فيك ، فلها أخرجتك إلى دار الدنيا أكثرت المعاصي . ما هكذا جزاء من أحسن إليك )

وجاء أيضا عن أبي هريرة : « يابن آدم ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالى ، يابن أدم لو أنك أتيتنى بقراب الأرض خطايا ثم لقيتنى لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة »(٢٨٤)

وحلم النبى \_ ﷺ \_ لا يوجد له نظير بين الخلق . وموقفه من قومه الذين أذوه وطردوه وحاربوه وكذبوه ثم صفحه عنهم حين تمكن منهم \_ لا يمكن لبشر أن يفعل مثله .

ولقد كان أبو بكر \_ رضى الله عنه \_ حليها ، ولكن الغضب استفزه وأخرجه عن طوره حين آذاه قريب له كان أبو بكر يقوم بالإنفاق عليه فأقسم أن يقطع معونته عنه . . وقد نزل القرآن الكريم يوجه أبا بكر إلى ما هو أبر وأفضل \_ فقال عز وجل : « ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القربي والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفو وليصفحوا ألا

<sup>(</sup> ٤٢٨ ) الحديثان من كتاب الأحاديث القدسية ص ٢٢٢ جمع المحدث عبد الرءوف المناوى

تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم ،

فقال أبو بكر: حين سمع ما نزل من القرآن: بلى يارب إنى الأحب أن تغفرلى . وعاد الى سابق عهده مع قريبه .

#### التخلق بهذه الصفة

لقد مدح القرآن الكريم الحلم ودعا المسلمين إلى التحلى بتلك الصفة . وأوصى النبى \_ الله المسلمين بالحلم ، ونهاهم عن الغضب وأمرهم بكظم الغيظ ، والعفو عن المسىء وعمن ظلم . .

والأنبياء هم المثل الأعلى بين البشر في التخلق بهذه الصفة ، لأنهم صبروا على أذى قومهم ، ولم يقابلوا جهلهم بجهل مثله ، بل قابلوه بعفو وحلم . . . . . وسيد الأنبياء في ذلك هو نبينا \_ ﷺ \_

وعلى نهجه يسير من أراد أن يبلغ الدرجات العلا.

كان لأبى حنيفة \_رضى الله عنه \_ جار إسكافى يقضى ليله فى السكر والعربدة والغناء بصوت منكر وهو يقول:

أضاعوني وأى فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغر

وكان غناؤه وضجيجة يؤذيان أبا حنيفة ، ويقطعان عليه ورده ومذاكرته ، ولكنه كان يحلم عليه ويصبر على أذاه .

وفي ليلة افتقد صوته فلم يسمعه ، فلما أصبح سأل عنه ، فعلم أنه اقتيد إلى السجن بتهمة السكر .

فذهب أبو حنيفة إلى السجن وزاره وأعطاه . . ثم قال له : هيه أيها

الرجل ، هل أضعناك .

فندم الرجل على ما كان يبدو منه ، وتاب إلى الله وأناب ، وحسنت توبته .

والحلم وإن كان منحة إلهية يضعها الله فى قلب من يشاء من عباده ، إلا أن الانسان يمكن أن يحصل على تلك الصفة بالتطبع والمجاهدة . . ومن ذلك والحكياء لهم أقوال رائدة ترسم الطريق لمن أراد أن يسلكها . . ومن ذلك ما ينصحون به من عدم إجابة السفيه فيقولون :

إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت فإن النار بالإيقاد تحيا وإن أهملتها كمداً تموت

بل إنهم يبالغون في ذلك فيقولون : كن كعمتك النخلة ترمى بالحجر فتلقى بالثمر .

وقال رجل للنبي - 幾-: أوصني . قال : لا تغضب

قال: أوصني . قال: لا تغضب . قال: أوصنى . قال: لا تغضب ثلاث مرات تكررت وصيته \_ ﷺ \_ بعدم الغضب . وفى ذلك دلالة على أهمية الحلم .

وروى عنه أنه قال: « ليس الشديد بالصرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب »

الذكر بهذا الاسم

قال العلماء : من ذكر بهذا الاسم عند جبار وقت عضبه سكن غضبه .

واللائق بذاكر هذا الاسم أن يتجمل بالحلم ، ويتزين بالأناة والصبر ، . ويتحلى بالصفح والغفران وينظر إلى العصاة بعين الرحمة . .

قيل: إن الربيع الجيزى كان يمر فى طريقه فألقى عليه مكتل من تراب فهم تلاميذه بالبطش بمن فعل ذلك. فقال لهم: من استحق النار وصولح بالرماد أفلا يشكر الله على ذلك؟

ومو عمر بن عبدالعزيز وهو خليفة في المسجد فعثرت رجله برجل نائم ، فصاح به الرجل: أمجنون أنت؟ فقال: لا

فهم الحرس بمعاقبة الرجل. فقال لهم عمر: لم ؟ لقد سألنى سؤالا فأجبته. من أجل ذلك ساد هؤلاء، ويسود من سار على دربهم.

ومن الأدعية الواردة بهذا الاسم : يا حليم ياذا الأناة فلا يعادله شيء من خلقه .

ويصلح الذكر بهذا الاسم لمن لديه متاعب نفسيه يفرجها الله عنه بهذا الذكر .

من دعاء النبي - ﷺ -

كان النبي \_ ﷺ \_ يدعو عند الكرب قائلاً : \_

لا إله إلا الله العظيم الحليم ، لا إله إلا الله رب العرش العظيم ، لا إله إلا الله رب السموات السبع ورب العرش الكريم »(٤٢٩) ومن دعاء بعض الصالحين .

<sup>(</sup> ٤٢٩ ) رواه أحمد والبخاري ومسلم عن ابن عباس ـ رضى الله عنها ـ

« يا الله يا على يا عظيم يا حليم يا حكيم يا كريم يا سميع يا قريب يا مجيب يا ودود ، حُل بيننا وبين الدنيا والنساء والغفلة والشهوة وسوء الخلق ، واغفر لنا ذنوبنا واقض عنا تبعاتنا ، واكشف عنا السوء ، ونجنا من الغم واجعل لنا منه غرجاً إنك على كل شيء كل قدير . . . ومن شعر إسهاعيل صبرى في مناجاة الحليم قوله :

واسع الحلم لا يعجل بطشا خير أهل للعضو والغفران يمهل الظالمين حتى إذا ما شاء ذاقوا عواقب الطغيان للمسم يدع ذرة تمر هباء في طريق الأعمال للانسان وعا جاء من ذلك أيضا

يارب أين ترى تقام جهنم للظالميسن غسداً وللفجسار؟ لم يبق حلمك فى السموات العلا والأرض شسسبرا خاليسا للنسار يارب أهلنى بفضلك كى أرى خضب الحليم ورحمة الجبار

#### العظيم

قال ابن منظور: من صفات الله ـ عز وجل ـ العظيم ، ويسبح العبد ربه فيقول: سبحان ربى العظيم .

والعظيم الذي عظم قدره وجل عن حدود العقول ، حتى لا تتصور الاحاطة بكنهه وحقيقته .

والعظم في صفات الأجسام: كبر الطول والعرض والعمق، والله \_ تعالى \_ منزه عن ذلك .

قال النبى \_ ﷺ \_ أما الركوع فعظموا فيه الرب ، أى اجعلوه فى أنفسكم ذا عظمة ، وعظمة الله \_ سبحانه \_ لا تكيف ولا تحد ، ولا تمثل بشىء ، ويجب على العباد أن يعلموا أنه عظيم كها وصف نفسه \_ وفوق ذلك ، بلا كيفية ولا حد .

والعظمة من صفات الله الخاصة به ، فاذا وُصِفَ الانسان بالعظمة فهو ذم فى حقه ، وفى الحديث : « من تعظم فى نفسه لقى الله ـ تبارك وتعالى ـ غضبان » أى والله عليه غضبان (٤٣٠)

فالله \_ سبحانه \_ لا شيء أعظم منه ، ليس لعظمته بداية ، ولا لِكُنْهِ جلاله نهاية ، لا يتصوره عقل ، ولا يحيط بكنهه بصر ولا بصيرة . . . . علا شأنه وتعالى مجده ، فمن غلب على عقله تعظيم الله خضع لهيبته ، ورضى بقسمته ، ولا يرضى بدونه عوضا ، ولا ينازع له اختيارا ، وبذل في

<sup>(</sup> ٤٣٠ ) لسان العرب مادة عظم

رضاه كل ميسور ، ومن أدرك عظمة الله صغرت الأشياء أمامه ، فإذا أهمك أمر فقل : يا عظيم نسألك باسمك العظيم أن تكفيني كل أمر عظيم .

وقد توصف بعض الأشياء بالعظمة ولكنها عظمة متفاوتة ، فيقال هذا الجسم عظيم ، ولكن هذا الجسم أعظم منه . . وهذا عظيم العقل ، ولكن عقل غيره أعظم . .

أما عظمة الله فغير متفاوتة ، بل لا تقارن أى عظمة بها لأنه فوقها . . ولا يوجد أعظم منه . .

وقد خلع الله عز وجل صفة العظمة على القرآن ، لأنه كلامه ، وكلامه عظيم مثله . . كها خلعه على عرشه ، وخلعه على سطانه وعلى يوم القيامة . .

كما خلع صفة العظمة على نُعلق النبى \_ ﷺ \_ فقال له ﴿ وإنك لعلى خلق عظيم ﴾ لأنه \_ سبحانه \_ هو الذي تولى تأديبه وتهذيبه ، وقال النبى \_ ﷺ \_ في ذلك : ﴿ أَدبنى ربى فأحسن تأديبى ﴾

وقد جاء اسم الله « العظيم » في القرآن الكريم في مواضع \_ منها قوله \_ تعالى \_

﴿ اللَّهُ لا إِللهَ إِلا هُو الْحَيُّ الْقَيْوَمُ لا تَأْخُذُهُ اللَّهِ وَلا نَوْمٌ لَهُ اللَّهُ السَّمَاوَتِ
وَمَا فِي الْأَرْضُ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ اللَّهِ إِلَّا إِذْ نِهِ عَلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِ يهِ مَ
وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ مِثْنَ عِرْضَ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَاشَكَاةً وَسِعَ كُرْسِيَّهُ السَّمَوَتِ
وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ مِثْنَ عِرْضَ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَاشَكَاةً وَسِعَ كُرْسِيَّهُ السَّمَوَتِ
وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُحْوِيطُونَ مِثْنَ عِرْضَ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَاشَكَاةً وَسِعَ كُرْسِيَّهُ السَّمَوَتِ

( ٤٣١ ) البقرة ٢٥٥

وقوله ـ تعالى ـ ﴿ لَهُ مَا فِي اَلْمَارَضِ وَهُو اَلْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ۞ ﴾ (٤٣٢) ﴿ لَهُ مَا فِي السَّمَنَوَتِ وَمَا فِي اَلْأَرْضِ وَهُو اَلْعَلِيَّ الْعَظِيمُ ۞ ﴾ (٤٣٣) ﴿ فَسَيِّحْ بِالسَّمِرَيِّكِ الْعَظِيمِ ۞ فَسَيِّحْ بِالشَّمِرَيِّكِ الْعَظِيمِ ۞ ﴾ (٤٣٣) وقوله ـ تعالى ـ

## ﴿ إِنَّهُ وَكَانَ لَا يُؤْمِنُ بِأَلَّهِ ٱلْعَظِيمِ ٢٠٠١)

قال بعض العلماء في تفسير هذا الاسم: الله عظيم لأن وجوده واجب أبدا وأزلا، وهو سبحانه - أعظم من كل عظيم في علمه وقدرته وقهره وسلطانه ونفاذ حكمه.

وقالوا: الله عظيم لأن العقول لا تصل الى كنه صمديته ، والأبصار لا تحيط بسرادقات عزه .

وقالوا: الله العظيم لأن عظمته فوق كل شيء ، وجل قدره عن الحد

وقالوا: الله عظيم لأن العقول تسجد على أعتاب عظمته ، والأرواح تصعق عند تجلى عزته ، والموجودات تتلاشى عند ظهور كبريائه ، والكائنات تتضاءل عند ظهور آلائه .

التخلق بآداب هذا الاسم:

تشير العبارات التي قدمناها إلى ما يجب على العبد المؤمن أمام عظمة الله العظيم . وقد امتدح الله مَنْ يعظم شعائره فقال :

<sup>(</sup> ٤٣٢ ) الشورى ٤

<sup>(</sup>٤٣٣) الواقعة ٧٤ ، ٩٦

TT 354 ( 278 )

### ﴿ ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَكَ مِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ ٢٠٠٠ ﴾ (٢٥٠)

وتعظم شعائر الله يعنى تعظيم أمره ونهيه ، واحترام شريعته وأحكامه ، والسير على نهجه وهديه . .

وكيا يخضع الناس للرؤساء والحكام وأصحاب المناصب ومن يسمونهم عظياء فيهم ، يجب أن يكون خضوعهم أتم وأحكم لمن هو أعظم من الجميع . .

إن أوامر الحكام مطاعة ، وإشاراتهم مستجابة . وهم لا يملكون لأحد ضرا ولا نفعا . فمن باب أولى أن تكون الطاعة للحاكم المطلق الذي بيده الضر والنفع واجبة نافذة .

والناس مقهورون في لجوئهم إلى الله وقت الشدة ، فعليهم أن يلجئوا إليه وقت الرخاء . فإن هذا واجب الولاء لله \_ تعالى \_ وحق الانتهاء لسلطانه القوى القاهر .

إن الله \_ يتجلى \_ بصفة العظمة على بعض أوليائه وأحبابه كها يتجلى بذلك على بعض مخلوقاته . . فتمتلىء نفوس الناس نحوهم هيبة وامتثالا . .

واذا ألبس الله عبدا لباس العز والهيبة والعظمة ، فعليه أن يشكر من وهبه ذلك ، ويعمل بمقتضى الحق الذي أوجبه الله عليه : . فلا يبغى ولا يظلم ولا يستبد ، لأن هذا الرداء الذي ارتداه عارية مستردة ، قد تسلب منه إذا لم يرع حق النعمة ، ولم يقم بواجب الانكسار نحو مُوهِبها .

<sup>(</sup> ٤٣٥ ) الحبج ٣٢

الذكر بهذا الاسم:

قال بعض الصالحين في منظومة أسهاء الله الحسني:

حليم فهبنا الحلم في كل لحظة عظيم فعظمنا بإرث النبوة وإرث النبوة هو العلم . والعلم أعظم تاج يُلبس وخير رداء يُرتدى . . . . ومن مناجاة الشاعر أحمد غيمر في كتابه أسهاء الله الحسني :

عظيه لا تحيه الظنهون بقبضت التحسوك والسكون تعسالى الله خاله تحلم كل شهدى مقهده إلى وقهدت يكسون اذا ما فهسازت منه بالتجهل فكل شهدائد الدنيسا تهسون

ومن دعاء النبى \_ ﷺ \_ الذى كان يدعو به عند الكرب : « لا إله إلا الله العظيم الحليم ، لا إله إلا الله رب العرش العظيم ، لا إله إلا الله رب السموات السبع ورب العرش الكريم »(٤٣٦) .

ومن استدام ذكر الله « العظيم » ألبسه الله لباس الهيبة والعظمة والعز . .

وإذا ردده الخائف من سلطان أو حاكم أمن ووجد منه لطفا.

ومن الدعاء الوارد في ذلك . ياعظيم ياذا الثناء الفاخر والعز والمجد والكبرياء فلا يذل عزه .

قال بعض العلماء: إذا أحمك أمر فقل: يا عظيم أسألَك باسمك العظيم: أن تكفيني كل أمر عظيم.

<sup>(</sup> ٤٣٦ ) رواه أحمد والبخارى ومسلم عن ابن عباس رضى الله عنها

#### الغفسسور

من معانى الغفور .. جل جلاله .. أنه كثير الصفح والغفران للمذنبين . . . كلما أذنب العبد واستغفر غفر الله له ذنبه ، وكفر خطيئته ، وعفا عنه وستره في الدنيا ، وهو أكرم من أن يفضحه بعدما ستره . .

والله \_ سبحانه الغفور ذو الرحمة ، لم يُقَنَّط أحدا من المغفرة ، بل فتح أمامهم بابها واسعا ، فقال لهم :

﴿ قُلْ يَكِعِبَادِى الَّذِينَ آسَرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِم لَانَفْ نَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ ۞ ﴾ (٢٧)

جاء فى لسان العرب: الغفور والغفار ـ الله جل ثناؤه ـ وهما من أبنية المبالغة . . . . ومعناهما الساتر للذنوب المتجاوز عن خطايا العباد ـ يقال : اللهم اغفر لنا مغفرة وغَفْراً وغفراناً ، إنك أنت الغفور الغفار يا أهل المغفرة .

والغفر هو الستر . . فمغفرة الذنوب سترها . ومن الدعاء الوارد في القرآن الكريم :

﴿ رَّبِنَا إِنَّنَا سَمِعْنَامُنَادِيَا يُنَادِي لِلْإِيمَنِ أَنْ ءَامِنُوا بِرَيِّكُمْ فَعَامَنَا رَبِّنَا ﴿ فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِرْعَنَا سَيِّعَا تِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ۞ ﴾ (٢٨٤)

قال القرطبي : هو تأكيد ومبالغة في الدعاء ، ومعنى اللفظين واحد ،

<sup>(</sup> ٤٣٧ ) الزمر ٥٣

<sup>(</sup> ٤٣٨ ) آل عمران ١٩٣

فان الغَفْر هو الستر والكَفْر هو الستر أيضا . ومنه قيل للزارع كافر لأنه يستر الحبة ويغطيها بالتراب قال تعالى :

﴿ اعْلَمُواْ أَنْمَا ٱلْمَيُوٰةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُّ وَلَمُتُو وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ البَيْنَكُمُ وَتُكَاثُرُ فِي الْأَمُولِ وَٱلْأَوْلَةِ كَمْثُلِ عَيْنِ أَعْبَ الْكُفّارَ نَبَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَنَّهُ مُصَّغَبُوا ثُمَّ الْأَمُولِ وَٱلْأَوْلَةِ كَمْثُلِ عَيْنِ أَعْبَ الْكُفّارَ نَبَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَنَّهُ مُصَّغَبُوا ثُمَّ الْمُعَوْنُ مَعْلَى اللّهُ وَرِضُونَ فَي وَمَا ٱلْمُيوَةُ وَمَا اللّهُ يَوْلُ مُنْ اللّهُ وَرِضُونَ فَي وَمَا اللّهُ يَوْلُ اللّهُ وَرَضُونَ فَي وَمَا اللّهُ يَوْلُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَرِضُونَ فَي وَمَا اللّهُ يَوْلُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ يَوْلُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ يَوْلُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وربما كان هناك فرق دقيق بينهما . فإن المغفرة تفيد الستر ، والتكفير يفيد المحو\_ أى محو الحطيئة حتى لا يبقى لها أثر ـ ولذلك كانت إجابة الله لهذا الدعاء بما هو أتم وأكمل ـ فقال لهم :

﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَنِيلِ مِن كُمْ مِن ذَكَرٍ أَوَ أُنكَّى بَعْمُكُمْ مِن ذَكْرٍ أَوَ أُنكَّى بَعْمُكُمْ مِن أَبَعْضُكُمْ مِنْ إَنفَضِ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِينوِهِمْ وَأُودُوا فِي سَكِيبِلِي وَقَنتَلُوا وَقُتِلُوا لَا كُفِرَنَ عَنْهُمْ سَيِعَا يَهِمْ وَلَأَدْخِلَنَهُمْ جَنَّنتٍ بَحْدِي مِن تَحْتِهَا وَقُتِلُوا لَا كُفِرَنَ عَنْهُمْ سَيِعَا يَهِمْ وَلَأَدْخِلَنَهُمْ جَنَّنتٍ بَحْدِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَدُرُ فَوَا بَا مِنْ عِنْدِاللَّهُ وَاللَّهُ عِندُهُ حُسْنُ النَّوابِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللَّهُ عِندُهُ مُحسِّنُ الثَّوابِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْدُاللَّهُ عَلَيْهُ مَا مُنْ النَّوابِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدُهُ مُحْسَنُ النَّوابِ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ

لم يقل لهم: الأغفرن لهم ذنوبهم. بل قال لهم: الأكفرن عنهم سيئاتهم.. وقد سبق أن تحدثنا عن اسم الغفار..

وورد اسم. الغفور في القرآن الكريم في مواضع كثيرة تقرب من مائة

<sup>(</sup> ٤٣٩ ) الحديد ٢٠

<sup>(</sup> ٤٤٠ ) آل عمران ١٩٥

موضع . وأغلبها جاء مقترنا باسمه الرحيم .

من ذلك قوله تعالى .. :

﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالذَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اصْطُرَّغَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْدً إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُم الله عَلَيْدًا إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيثُم الله عَلَيْدًا إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيثُم الله عَلَيْدًا إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيثُم الله عَلَيْدًا إِنَّ اللَّهُ عَلَيْدًا إِنَّا اللَّهُ عَلَيْدًا إِنْ اللَّهُ عَلَيْدًا اللَّهُ عَلَيْدًا إِنْ اللَّهُ عَلَيْدًا إِنَّ اللَّهُ عَلَيْدًا إِنْ اللَّهُ عَلَيْدًا إِنْ اللَّهُ عَلَيْدًا إِنَّ اللَّهُ عَلَيْدًا إِنَّ اللَّهُ عَلَيْدًا إِنْ اللَّهُ عَلَيْدًا إِنَّا اللَّهُ عَلَيْدًا إِنَّ اللَّهُ عَلَيْدًا إِنَّا اللّ

ومن ذلك قوله \_ تعالى \_

﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهِ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ شَلَ ﴾ (٢٤٢)

وجاء مقترنا بصفة الحليم. فقال \_ تعالى \_ :

﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهِ فِي آَيْمَنِيكُمْ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم مِاكَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ عَفُورً حَلِيمٌ ٥٠٤٠)

وجاء مع «ذو الرحمة»

في قوله \_ تعالى :

﴿ وَرَبُّكَ ٱلْفَقُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْيُوَاخِذُهُم بِمَاكَسَبُوالْعَجَّلَهُمُ ٱلْعَذَابَ بَل لَهُ مِمَّوَعِدُ لَن يَجِدُوا مِن دُونِ فِي مِمَوْدٍ لَا ﴿ \* الْمُنْهُ الْعَذَابَ الْمُعَالِمُ الْعَدَابَ

وجاء مع اسمه «العفو» في قوله ـ تعالى :

<sup>(</sup> ٤٤١ ) البقرة ١٧٣

<sup>(</sup>٤٤٢) البقرة ١٩٩

<sup>(</sup>٤٤٣) البقرة ٢٢٥

<sup>(</sup> ٤٤٤ ) الكهف ٥٨

﴿ ذَالِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَاعُوقِبَ بِهِ عَثْمَ بُغِيَ عَلَيْ هِ لَيَ نَصُرَنَا هُ أَلَّهُ اللهُ إِلَي عَلَيْ لِيَ نَصُرَنَا هُ أَلَّهُ اللهُ إِلَي عَلَيْ لِيَ نَصُرَنَا هُ أَلَّهُ اللهُ إِلَي عَلَيْ لِي نَصُرَنَا هُ أَلَّهُ اللهُ اللهُ لَعَ فُؤَدُ فُورًا ﴿ (1))

وجاء مقترنا باسمه الشكور في قوله - تعالى - :

﴿ ذَالِكَ ٱلَّذِى يُبَشِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ قُلِّلًا ٱلسَّلُكُوعَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْدُ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِد لَهُ وَفِيهَا حُسْنًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ شَكُورُ اللَّهُ وَمُن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِد لَهُ وَفِيهَا حُسْنًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ شَكُورُ

(F\$\$) **€** 

وجاء مقترنا مع اسمه « الودود » في قوله \_ تعالى \_ :

﴿ إِنَّهُۥ هُوَيُبَدِئُ وَيُعِيدُ ۞ وَهُوَالْفَغُورُالُودُودُ ۞ ﴾ (١٤٤٧)

وورد غير مقترن باسم آخر في قوله ـ تعالى ـ :

﴿لَقَدُكَانَ لِسَبَإِفِى مَسْكَنِهِمْ ءَايَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالِّ كُلُواْمِن رِّذْقِ رَيِّكُمْ وَاشْكُرُواْلَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ عَفُورٌ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا لَا مُعْلَمُ

وفى قوله \_تعالى\_

﴿ زَبُكُمُ أَعْلَمُ بِمَا فِي نَفُوسِكُمْ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّلِينَ عَلَيْكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نَفُوسِكُمْ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُ مُكَانَ لِلْأَوَّلِينِ

<sup>(</sup> ٤٤٥ ) الحج ٦٠

<sup>(</sup> ٤٤٦ ) الشورى ٢٣

<sup>(</sup> ٤٤٧ ) البروج ١٣ ، ١٤

<sup>(</sup>٤٤٨) سبأ ١٥

<sup>(</sup> ٤٤٩ ) الاسراء ٢٥

ومن أقوال بعض العلماء فى تفسير هذا الاسم قولهم : الغفور : السيد التام القدرة ، وقد يغفر فضلا وإحسانا منه بدون قيد أو شرط . .

وقد جاء في الحديث الشريف في حق أهل بدر: « لعل الله اطلع على أهل بدر فقال لهم: افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم »

والفرق بين الغفور والغفار والغافر . أن الغافر اسم فاعل يفيد حدوث الفعل دون مبالغة أو تكرار ، وقد ورد في قوله \_ تعالى \_

### ﴿ غَافِرِ ٱلذَّنْ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِى ٱلطَّوْلِ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيدُ ۞﴾ (١٠٠٠)

وأما الغفار فهو صيغة مبالغة يفيد المبالغة والكثرة ، ومثله الغفور ، إلا أن الغفور ينبىء عن نوع مبالغة ناشئة بالإضافة إلى مغفرة متكررة مرة بعد مرة ، فهو غفور بمعنى تام الغفران كامله حتى تبلغ المغفرة أقصاها .

والمبالغة المستفادة من الغفار هي باعتبار الكم ، والمبالغة المستفادة من الغفور هي باعتبار الكيف بالنسبة للذنوب المغفورة .

ولذلك قالوا: إن الغفور هو كثير المغفرة من جهة الكيفية ، فيغفر الذنوب العظام ، أما الغفار فهو كثير المغفرة من جهة الذنوب الكثيرة (٤٥١) وقال الغزالى \_ رضى الله عنه \_ فى ذلك : الغفار مبالغة فى المغفرة

<sup>(</sup>٤٥٠) غافر ٣

<sup>(</sup>٤٥١) أسهاء الله الحسني د. أحمد الشرباصي جـ ١ صـ ١٩٠

بالإضافة إلى مغفرة متكررة لأن الفعّال ينبىء عن كثرة الفعل ، أما الفعول فهو ينبىء عن الكمال والشمول . فهو غفور بمعنى تام الغفران كاملة . كيف يتخلق المؤمن بآداب هذا الاسم ؟

يتخلق المؤمن بذلك بأن يسامح من أساء إليه ويعفو عمن ظلمه مصداقا لقوله \_ تعالى

﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُوا ٱلْفَضْلِ مِنكُرَ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أُولِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْمَسْكِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيهِلِ ٱللَّهِ وَلَيْعَفُواْ وَلْيَصْفَحُواً أَلَا يُحْبُونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ عَنُورٌ تَحِيمُ ۞ (٢٠١)

ولكثرة وصف الله نفسه بالغافر والغفور والغفار ، وورود مادة « غفر » فى القرآن الكريم فى مواضع لا تكاد تحصر ـ يجب على المؤمن أن ينقاد إلى ساحة ربه الغفور ، فيكثر من الاستغفار ويعلم أن الله يفرح بعودة عبده التاثب له ، ويفتح أمامه باب. القبول والمغفرة . .

يقول ـ تعالى ـ

﴿ وَسَادِعُوٓ اٰإِلَىٰ مَعْ فِرَوْمِن دَّيِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَاوَتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ شَ ﴾ (٢٠٤)

ويقول :

<sup>(</sup>۲۵۲) النور ۲۲

<sup>(</sup>٤٥٣) آل عمران ١٣٣

﴿ وَلَا نَنكِمُ وَا الْمُشْرِكَةِ حَتَى يُؤْمِنَ وَلَا مَةُ مُؤْمِنكَ خُذَرٌ مِن مُشْرِكَةِ وَلَوْ الْعَجَبَ تَكُمُ وَلَا الْمُشْرِكِينَ حَتَى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبَدُ مُؤْمِنُ خَيْرٌ مِن مُشْرِكِ وَالْمَشْرِكِينَ حَتَى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبَدُ مُؤْمِنُ خَيْرٌ مِن مُشْرِكِ وَلَوَ اللّهُ يَدْعُواْ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْ فِرَةِ بِإِذْ نِيْهِ وَلَوَا عَجَبَكُمُ أُولَكِيكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُواْ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْ فِرَةِ بِإِذْ نِيْهِ وَلِيَا اللّهُ مَن عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

والله يحب عباده الذين يقبلون عليه ويستغفرونه ، ويثنى عليهم ويباهى بهم ملائكته ، قال ـ تعالى :

### ﴿ كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿ وَبِالْأَسْعَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ ﴿ ﴿ \* \* \* \*

الدعاء بهذا الاسم

ولا يوجد اسم يكثر دوران الدعاء حوله أكثر من هذا الاسم . . فإن أعظم ما يطمح إليه الداعى أن يظفر بغفران ذنوبه \_ فكل عبد يخطىء ويرجو رحمة الله . . « كل بنى آدم خطاء وخيرهم التوابون . . » وقد علمنا الله كيف ندعوه فقال \_ تعالى \_ :

﴿ اَمَنُ الرَّسُولُ بِمَا أُنْ زِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ وَالْمُؤْمِنُونَّ كُلُّ ءَامَنَ بِاللّهِ وَمَكَتَمِكَدِ وَكُنْ مُونَ كُلُ عَامَنَ اللّهُ وَمَكَتَمِكَدِ وَكُنْ إِلَا اللّهُ وَمَكَتَمِكَدِ وَكُنْ إِلَا اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>٤٥٤) البقرة ٢٢١

<sup>(</sup>٥٥٥) الذاريات ١٧، ١٨

وَلَا تَخْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَاطَاقَةَ لَنَابِهِ \* وَٱعْفُ عَنَا وَٱغْفِرْلَنَا وَٱزْحَمَنَا أَنْتَ مَوْلَكَنَا فَأَنصُرْنَا عَلَى ٱلْفَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ﴿ ﴾ (٢٥٠)

والاستغفار يمنع العذاب قال \_ تعالى:

﴿ وَمَاكَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَاكًا نَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۞ ﴾ (٢٠٤)

وكان النبى \_ ﷺ \_ يعلم أصحابه الاستغفار . . فقد روى أحمد والبخارى ومسلم وغيرهم أن أبابكر الصديق ـ رضى الله عنه ـ قال : قلت يا رسول الله علمنى دعاء أدعو به ربى .

فقال رسول الله على الله على اللهم إنى ظلمت نفسى ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب الا أنت فاغفر لى مغفرة من عندك وارحمنى إنك أن الغفور الرحيم »

وورد عنه قوله: الاستغفار هو: « سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فاغفرلى فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » وورد أن سيد الاستغفار هو: اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت ، خلقتنى وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شرما صنعت ، وأبوء بذنبى فاغفر لى فإنه لا يغفر الذنوب الا أنت »(٥٩٠)

<sup>(</sup>٥٦) البقرة ٢٨٥، ٢٨٦

<sup>(</sup>٥٧١) الأنفال ٣٣

<sup>(</sup>٤٥٨) رواه البخاري والنسائي عند شداد بن أوس ـ رضي الله عنه

أما أقوال الصالحين في الدعاء وطلب المغفرة فكثيرة لا تحصى من ذلك ما يرويه الأصمعي قال:

وقف أعرابي مقابل الروضة الشريفة فقال:

« اللهم هذا حبيبك وأنا عبدك والشيطان عدوك ، فإن غفرت لى سرً حبيبك ، وفاز عبدك ، وغضب عدوك ، وإن لم تغفر لى حزن حبيبك ورضى عدوك ، وهلك عبدك ، وأنت أكرم من أن تحزن حبيبك وترضى عدوك وتهلك عبدك ،

« اللهم إن العرب الكرام إذا مات فيهم سيد أعتقوا على قبره ، وإن هذا سيد العالمين فاعتقني على قبره »

قال الأصمعى : فقلت : يا أخا العرب غفر الله لك وأعتقك بحسن هذا السؤال .

ومن دعاء بعض بعض الصالحين:

« اللهم إنا نسألك توبة سابقة منك إلينا لتكون توبتنا تابعة لتوبتك علينا وهب لنا التلقى منك كتلقى آدم منك الكلمات ليكون قدوة لولده فى التوبة والأعمال الصالحات ، وباعد بيننا وبين العناد والإصرار والشبه بإبليس رأس الغواة ، واجعل سيئاتنا سيئات من أحببت ، ولا تجعل حسناتنا حسنات من أبغضت ، فالإحسان لا ينفع مع البغض منك والإساءة لا تضر مع الحب فيك . وقد أبهمت علينا الأمر لنرجو ونخاف . فآمن خوفنا ولا تخيب رجاءنا وأعطنا سؤلنا . .

ومداومة ترداد هذا الاسم تثمر المغفرة، وتشفى من الأمراض والأسقام.

ومن دعاء أحد الصالحين في أرجوزة :

اغفر لنا يارب كل ذنب واستر لنا يارب كل عيب واكشف إلهى كل كرب عنا وللسوى يارب لا تكلنا ومدنا بفضلك الوسيع وحفنا بحسرزك المنيسع وهب لنا عناية سنية نسمو بها المراتب العلية مع اتباع الحق والكتاب والسنة الغراء والصواب(١٥٩)

( ٤٥٩ ) من مجموع الأوراد للميرغني \_ رضى الله عنه \_

verted by 11ff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الشكور العلى الكبير الحفيظ المقيت الجسيب الكريم الكريم الرقيب



#### الشكور

ورد اسم الشكور ـ جل جلاله ـ فى القرآن الكريم فى أربعة مواضع فى قوله ـ تعالى ـ :

﴿ لِيُوَقِيَهُ مَ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِن فَضَيلِهِ اللَّهُ عَفُورٌ شَكُورٌ اللَّهُ مَن فَضَيلِهِ اللَّهُ عَفُورٌ شَكُورٌ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّاللَّلُولُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وفي قوله ـ تعالى ـ :

﴿ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي ٓ أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَّ إِن رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ١٠١٠)

وفي قوله ـ تعالى ـ :

﴿إِن يَشَأَيُسَكِنِ ٱلرِّحِ فَيَظَلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِوَ ۚ إِنَّ فِ ذَاكِ لَآينَ لِكُلِّ صَبَّارِ شَكُورٍ (٢١٢) ﴾ (٤٦٢)

وفى قوله ـ تعالى ـ :

﴿ إِن تُقْرِضُوا ٱللَّهَ قَرْضَا حَسَنَا يُضَاعِفَهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيكُمْ (١٦٣)

والشكور صيغة مبالغة من شكر ، واسم الفاعل منه « شاكر » وقد ورد « شاكر في القرآن الكريم مرتين في قوله ـ تعالى ـ :

<sup>(</sup>٤٦٠) فاطر ٣٠

<sup>(</sup>٤٦١) فاطر ٣٤

<sup>(</sup>٤٦٢) الشورى ٣٣

<sup>(</sup>٤٦٣) التغابن ١٧

﴿ إِنَّ ٱلصَّفَاوَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِاللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِاعْتَ مَرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن اللَّهَ شَاكِرُّ عَلِيمُ اللهُ اللهِ مَأْ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمُ اللهُ اللهِ مَأْ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمُ اللهُ اللهِ مَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمُ اللهِ اللهِ مَا وَمَن تَطَوِّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وفى قوله تعالى :

وهذا الاسم كما يقول ابن منظور فى لسان العرب مأخوذ من الشكر. والشكر: معرفة الإحسان ونشره . . وهو الشكور أيضا ، والشكر لايكون إلا عن يد ، والحمد يكون عن يد وعن غير يد . فالحمد أعم من الشكر . والشكر من الله المجازاة والثناء الجميل .

وفي حق الناس. تقول: رجل شكور أى كثير الشكر، وفي التنزيل العزيز

## ﴿ ذُرِّيَّةً مَنْ حَمَلْنَا مَعَ ثُوجٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدُا شَكُورًا ۞ ﴿ (٢٦١)

وفى الحديث الشريف حين رئى النبى - صلى الله عليه وسلم - وقد أجهد نفسه بالعبادة فقيل له: يارسول الله ، أتفعل هذا وقد غفر الله لك ماتقدم من ذنبك وماتأخر ؟ فقال : - صلى الله عليه وسلم - : « أفلا أكون عبدا شكورا » ؟

<sup>(</sup>٤٦٤) البقرة ١٥٨

<sup>(</sup> ٢٦٥ ) النساء ١٤٧

<sup>(</sup>٤٦٦) الاسراء ٣

والشكر فيه معنى الزيادة . تقول : شكرت الأرض إذا كثر فيها النبات وتقول : هذه دابة شكور ـ إذا أظهرت من السمن فوق ماتعطى من العلف ، وأى نبات يكتفى بقليل من الماء فهو شكور . .

والشكور من صفات الله \_ جل اسمه \_ معناه : أنه يزكو عنده القليل من أعهال العباد ، فيضاعف لهم الجزاء ويجازى على يسير الطاعات كثير الدرجات ، وشكره لعباده مغفرته لهم .

ومن كلام بعض العلماء في معنى الشكور: أنه هو الذي يدوم شكره ويعم فضله ، فيجازى على كل صغير أو كبير من الطاعة كثيرا من النعم ، ترغيبا لخلقه في الطاعة وإن قلت . إنه يقبل القليل ويعطى الجزيل . . ألا ترى أنه يضاعف الحسنة الى عشرة أمثالها ، وقد يضاعف الى مائة ضعف أو أكثر . . قال \_ تعالى \_ :

﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كُمْثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّاثَةُ حَبَّةً وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَآءٌ وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلِيهُ (١٢٠)

ومن معانى الشكور أيضا فى جنب الله ـ تعالى ـ أنه يثيب عبده على الشكر ، فانظر الى جزيل فيض الله ـ تعالى ـ على العبد أولا ، ثم يثيبه على شكره إن شكر ، ويزيده نعمة على نعمة قال ـ تعالى ـ :

<sup>(</sup>٤٦٧) البقرة ٢٦١

# ﴿ وَ إِذْ تَأَذَّ كَ رَبُّكُمْ لَهِن شَكَّرْتُعُ لَأَزِيدَ نَكُمْ ۚ وَلَهِن كَفَرْتُمْ ۚ إِنَّ عَذَاتُمْ ۚ إِنّ عَذَاهِى لَشَدِيدٌ ۞ ﴿ (٢٦٠ ) . . فهو المتفضل أولا وأخيرا .

والشكور بهذا المعنى لايكون الا الله ـ تعالى ـ لأنه الذى يعطى ويزيد فى العطاء ويمنح على شكر العطاء مزيدا من العطاء ، أما العبد فشكره إنما هو فى مقابلة عطاء منح له ، ومهما بذل فى نظير ماقدم له فهو ضئيل بالنسبة لما أنعم به عليه .

والشكر من العبد هو مظهر فرحه بالنعمة التي أُنْعِمَت عليه . لكن تمام الشكر منه يكون بالعمل من أجل استدامة النعمة، ونفع النفس والعباد بالموهوب ، وقدحث الله على العمل من أجل الشكر فقال :

# ﴿يَعْمَلُونَ لَهُ مَايِسَآ أَمُونَ مَّكَرِبِ وَتَمَكِيْلَ وَجِفَانِ كَالْجُوَابِ وَقُدُورِ رَّاسِيَنَ مَّ اعْمَلُواْءَالَ دَاوُدَ شُكُراً وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ ﴿ اللَّهُ الْمَاءُ )

ولبعض الصالحين مقال جميل في الشكر. يقول:

شكر الحق سبحانه للعبد مضاعفة الثواب له ، والاحسان إليه ، ومباهاة الملائكة به ثم إن إحسان العبد طاعته لله تعالى وإحسان الحق إنعامه على العبد بالتوفيق للشكر له .

<sup>(</sup> ۲۸۸ ) ابراهیم ۷

<sup>(</sup> ٤٦٩ ) سبأ ١٣

وشكر العبد على الحقيقة إنما هو نطق اللسان وإقرار القلب بإنعام الرب . . .

فالشكر على هذا ينقسم إلى شكر باللسان ، وهو اعترافه بالنعمة وشكر الله عليها .

وشكر بالأركان وهو القيام بالخدمة للمولى ـ جل وعلا ـ وشكر بالقلب والوجدان وهو تنقيته من الشك وإبعاده عن وساوس الشيطان . . . . . فشكر العباد لله يكون باستقامتهم له في عموم أقوالهم وأعهالهم وأحوالهم

ومقتضى الشكر من العبد لله أن يخضع له ، وأن يحبه ، وأن يعترف بنعمته ، وأن يثنى عليه بها ، وألا يستعملها فيها يكره الله . ومن واجب المؤمن أن لايكتفى بالشكر عند الرخاء ، بل يجب الشكر عند البلاء أيضا . لأن البلاء قد يكون نعمة ومنة . . . استثناسا بقول القائل :

قد ينعم الله بالبلوى وان عظمت ويبتلى الله بعض القوم بالنعم

سأل رجل رجلًا فقال له:

كيف حال الشكر عندكم ؟

قال: إن وجدنا شكرنا وأن فقدنا صبرنا.

فقال له: ليس هذا شكرنا

قال الرجل: فها حال الشكر عندكم ؟

قال له: إن وجدنا آثرنا وان فقدنا شكرنا . .

التخلق بآداب اسم الشكور:

إن ماذكرناه من وجوب شكر المنعم هو بعض مايقتضيه حق التخلق

بآداب هذا الاسم الشريف.

وينبغى معرفة الفرق بين شكر الرب وشكر العبد . فشكر العبد هو أن يلهج اللسان بشكر الله على ماأولاه من نعم مع العمل بالطاعات شكرا لله واعترافا بفضله . .

ولكن شكر الله ليس على نعمة بذلها. العبد لربه فيشكرها الله عليها ، لأن الله هو المانح دائها ، والعبد هو الممنوح دائها . وليس لأحد على الله منة . بل المنة كلها من قبل ومن بعد لله ، ولذلك جاء فى تفسير شكر الله : أنه القدرة على إثابة المحسن وأنه لايضيع أجر العاملين .

إن الله \_ سبحانه \_ يطلب منا أن نشكره على نعمه التي وهبها إيانا ، وقال في ذلك :

# ﴿ فَاذْكُرُونِ آذْكُرَكُمْ وَاشْكُرُواْ لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ۞ ﴿ فَاذْكُرُونِ اللَّهِ ﴾ (٢٧٠)

واستعمال نعمه فى النفع وإيصال الخير للناس هو من أوفى آيات الشكر . أما استعمالها فى الشر والاضرار فهو الجحود بعينه ومايجحد بآيات الله الا كل ختار كفور .

لقد استفتح الله كتابه الكريم بالحمد للدلالة على وجوب حمد الله وشكره وأنه أفضل وسيلة للقرب من الله ـ تعالى ـ

قال القرطبي في تفسيره راويا عن الحسن : مامِنْ نعمة الا والحمد أفضل منها : وروى ابن ماجة عن أنس قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه

<sup>(</sup>٤٧٠) البقرة ١٥٢

وسلم \_ : « ماأنعم الله على عبد نعمة فقال \_ الحمد لله إلا كان الذي أعطاه أفضل مما أخذ »

وقال رسول الله ملى الله عليه وسلم من الدنيا كلها بحذافيرها بيد رجل من أمتى ، ثم قال : الحمدلله لكانت الحمد لله أفضل من ذلك »

الدعاء بهذا الاسم

علمنا القرآن الكريم كيف ندعو الله الشكور . فجاء على لسان سليان ـ عليه السلام \_ قوله تعالى ـ :

وجاء أيضا:

﴿ وَوَصَّيْنَا أَلْإِنسَنَ بِوَالِدَ يُدِإِحْسَنَا حَمَلَتَهُ أَمَّهُ كُرُهَا وَوَضَعَتْهُ كُرُهَا وَحَمَّلُهُ، وَفِصَلُهُ, ثَلَاثُونَ شَهَّرًا حَقَى إِذَا بَلَغَ أَشُدَهُ وَبَلِعَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِ أَنَ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلِّي أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَالِدَى وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِيحًا تَرْضَلُهُ وَأَصْلِحَ لِى فِي ذُرِيَّةً إِنِي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ( ) (٢٧٢)

<sup>(</sup> ٤٧١ ) النمل ١٩

<sup>(</sup>٤٧٢) الأحقاف ١٥

وورد أن داود عليه السلام قال : يارب كيف أشكرك وشكرى لك نعمة ثانية ؟ فقال الله له : إذا عرفت ذلك فقد شكرتني .

ودعاء أهل الجنة في الجنة هو:

## ﴿ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي آَذَهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَّ إِن رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ شَكُورٌ

ومن دعاء النبى \_ صلى الله عليه وسلم \_ : « اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك ، سبحانك لاأحصى ثناء عليك أنت كها أثنيت على نفسك . الحمدلله حمدا يوافى نعمه ويكافىء مزيده اللهم أحسن عاقبتنا فى الأمور كلها ، وأجرنا من خزى الدنيا وعذاب الأخرة »

وفى مدرسة الرسول \_ صلى الله عليه وسلم \_ تعلم الصحابة الاجلاء ومن جاء بعدهم من الصالحين كيفية الثناء على الله وحمده . ومن الأدعية المأثورة

« اللهم لك الحمد في بلائك ، وصنعيك إلى أنفسنا خاصة ، ولك الحمد بما هديتنا ولك الحمد بما أكرمتنا ، ولك الحمد بما سترتنا ، ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال ، ولك الحمد بالمعافاة ، ولك الحمد بما مننت علينا بهذا النبى الكريم وجعلتنا من خاصته ، ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ياأهل التقوى وأهل المغفرة »

<sup>(</sup>٤٧٣) فاطر ٣٤

ومن شعر أحمد غيمر في ظلال هذا الاسم: إنك تشنى على عبادك يا رباه إن أحسنوا وإن عمسلوا والحسنات التي تضساعفها منك ثناء على الذي فعسلوا إن يشكروا فالمشكور أنت بما تعطى، وفيض العطاء متصل وجنسة الخلد أنت جاعلها لمن بأعمالهم لها وصلوا(١٧٤)

ومن منظومة أسماء الله الحسنى: غفور عن الأسواء فاستر عيوبنا شكور فهبنا الشكر فى كل نعمة (٥٧٥)

<sup>(</sup>٤٧٤) أسهاد الله الحسنى لأحمد مخيمر

<sup>(</sup> ٤٧٥ ) منظومة أسماء الله الحسني لمحمد عثمان الميرغني

## ألعَلِـــيُ

العلى : فعيل من علا يعلو بمعنى يرتفع ، فالعلى الرفيع القدر ، وتعالى : ترفع .

وجاء فى لسان العرب: الله عز وجل ـ هو العلى المتعالى العالى الأعلى ، ذو العلا والعلاء والمعالى ، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيراً . . وهو الأعلى ـ سبحانه ـ بمعنى العالى ، ومعنى « تعالى » جل ربنا وعظم عن كل ثناء ، فهو أعظم وأجل وأعلى من كل ثناء ، لا إله إلا الله وحده لا شريك له .

وتفسير هذه الصفات لله \_ سبحانه \_ يقرب بعضها من بعض:

فالعلى الشريف ، وهو بمعنى العالى ، وهو الذى ليس فوقه شيء ، ويقال : هو الذى علا الخلق فقهرهم بقدرته .

وأما المتعالى فهو الذي جل عن إفك المفترين ، وتنزه عن وساوس المتحيرين . واسمه الأعلى ـ أي صفته أعلى الصفات .

والعلاء: الشرف، وذو العلاء أى صاحب الصفات العلا.. وصفة الله العليا شهادة أن لا إله إلا الله فهذه أعلى الصفات، ولا يوصف بها غير الله وحده لا شريك له، ولم يزل الله عليا عاليا متعاليا(٢٧٦)

وقد ورد اسم الله « العلى » في عدة مواضع في القرآن العظيم ، منها قوله \_ تعالى \_

﴿ ٱللَّهُ لا ٓ إِلَكَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَى ٱلْقَيْوُمُ لَا تَأْخُذُهُ أَسِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي اللَّهُ لا آلِهُ لا آلَهُ مَا إِلَا إِلَا عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللّهُ اللَّا اللّهُ

<sup>(</sup>٤٧٦) لسان العرب لابن منظور مادة («علا»

وَلَا يُحِيطُونَ مِشَىءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءً وَسِعَ كُرُسِيَّهُ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضُ وَلَا يَوُدُهُ، حِفْظُهُما وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهُ مَا لَا عَظِيمُ ا

ومنها قوله ـ تعالى :

﴿ ذَالِكَ بِأَتَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَتَ مَا يَلْعُونَ مِن دُونِيهِ هُوَ ٱلْبَاطِلُ وَأَتَ اللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِي أَلَكَ اللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِي اللَّهُ هُوَ ٱلْعَلِي اللَّهُ اللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِي اللَّهُ اللَّهُ هُوَ ٱلْعَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ هُوَ ٱلْعَلِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا الللَّا اللَّهُ الل

ومنها قوله \_ تعالى \_ :

﴿ وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُۥ إِلَّالِمَنْ أَذِنَ لَذَّ حَقَّى إِذَا فُرِّعَ عَن قُلُوبِهِ مِّ قَالُواْ مَا ذَا قَالَ رَبُّكُمٌ قَالُواْ ٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكِيرُ ۞ ﴾ (٤٧٩)

ومنها قوله ـ تعالى ـ :

﴿ وَمَاكَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ أَلَّهُ إِلَّا وَحَيَّا أَوْمِن وَرَآيِ جِعَابٍ أَوْيُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بإذنيهِ مَا يَشَآءُ إِنَّهُ عَلِيُّ حَكِيدٌ ۞ (١٠٠٠)

وقال القرطبى فى معنى العلى: يراد به علو القدر والمنزلة لا علو المكان ، لأن الله منزه عن التحيز . وروى عبدالرحمن بن قرط أن رسول الله \_ على اليله أسرى به سمع تسبيحاً فى السموات العلا: سبحان الله العلى الأعلى \_ سبحانه وتعالى \_

<sup>(</sup> ٤٧٧ ) البقرة ٢٥٥

<sup>(</sup>٤٧٨) الحج ٢٢

<sup>(</sup> ٤٧٩ ) سبأ ٢٣

<sup>(</sup> ٤٨٠ ) الشورى ٥١

والعلى والعالى: القاهر الغالب للأشياء

وقال العلماء: هذا الاسم من أسماء التنزيه ، ومعناه : الرفيع المنزلة ، المتعالى فوق خلقه بقدرته وحبروته ، هو الذي علا فلا تدرك ذاته ولا تتصور صفاته ، تاهت الألباب في جلاله ، وعجزت العقول عن إدراك كماله .

وقال الشيخ أحمد عبدالجواد: العلى الأعلى فوق خلقه، ولا يعلو الى مقامه الرفيع أحد، وهو المستحق لدرجات المدح والثناء، قال الله سبحانه:

﴿ وَهُوَ الَّذِى يَبْدَ قُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وَهُو أَهْوَتُ عَلَيْهُ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِ السَّمَوَتِ
وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۞ (١٨١)

وقال بعض العلماء: العلى هو المتعالى عن الأضداد والأنداد ، لا رتبة فوق رتبته وجميع المراتب منحطة عنه .

وقالوا: هو الذي علا بذاته وصفاته عن مدارك الخلق بالكنه والحقيقة، وقالوا: هو الذي علت عن الإدراك ذاته وكبرت عن التصور صفاته.

وقال الامام الغزالي ـ رضى الله عنه ـ : إن الله هو العلى المطلق ، فإنه الحي المحيى العالم المطلق الخالق لعلوم العلماء ، المنزه المقدس عن جميع أنواع النقص .

التخلق بآداب هذا الاسم

إن من عرف علو الله وارتفاعه فعليه أن يضع نفسه أمام القدرة ، وأن يذل نفسه أمام عزة الله العزيز . .

( ٤٨١ ) الروم ٢٧

وإذا تواضع العبد لله رفع الله قدره ، فمن تواضع لله رفعه ، ومن تكبر عليه خفضه \_

ورد فى الأخبار أن الله أوحى إلى الجبال أنى مرس سفينة نوح على أحدكن فتطاولت كل الجبال وشمخت ، ماعدا الجودى فهو الذى تطامن وخضع فأكرمه الله بإرساء السفينة عليه . .

وحكى بعض العلماء أن الله أوحى إلى موسى ـ عليه السلام ـ أن يأتى الجبل ليكلمه ، فتطاول كل جبل وتشامخ طمعا فى أن يكون هو محل المناجاة ، ولكن طور سيناء تواضع وتصاغر ، فاختصه الله بذلك الشرف . .

إن الله مَنَّ على بعض أحباثه فمنحهم صفة العلو . . فعن إبراهيم وإسحاق ويعقوب \_ يقول الله \_ تعالى

## ﴿ فَلَمَّا أَعْتَزَكُمُ مَ مَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبُ وَكُلَّاجَعَلْنَا نَبِيتَ ا وَوَهَبْنَا كَمُهُ مِن رَّحْمَيْنَا وَجَعَلْنَا كَمُ إِسَانَ صِدْقٍ عَلِيْتًا ۞ ﴿ (١٨١)

وفى حق إدريس يقول

· ﴿ وَأَذَكُرُ فِي ٱلْكِنْبِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ مَكَانَ صِدِّيعًا نَّبِيًّا ﴿ وَرَفَعَنْهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿ ١٩٨١)

الدعاء بهذا الاسم

لقد أُمِرْنا أن نقول في سجودنا: سبحان ربي الأعلى . .

وما أجمل المناجاة بتلك الكلمات : سبحانك ربي وتعاليت . سبحان الذي يعلو

<sup>(</sup>۲۸۲) مریم ۶۹، ۵۰

<sup>(</sup>٤٨٣) مريم ٥٦، ٥٧

ولا يعلو سواه .

ومن الأدعية الواردة في ذلك : يا عالى فوق كل شيء ويا أعظم من كل شيء . وكان النبى ـ على العلى الأعلى الأعلى الأعلى الوهاب (٤٨٤)

إن مصاحبة هذا الاسم وملازمة ترداده تُعْلَى من مقام العبد وترفع من مكانته . وهو يفيد في إصلاح الحال ، فمن كان له زميل سيء أو جار سوء أكثر من ذكر هذا الاسم على نية إصلاح حالهم . .

ومن الدعاء المستحب أن نقول: « اللهم يا عالم الخفيات يا رفيع الدرجات ، ذا العرش ، يلقى الروح على من يشاء من عباده ، غافر الذنب ، قابل التوب ، شديد العقاب ، ذا الطول ، لا إله إلا أنت .

وآیة الکرسی المختومة بقول \_ تعالی \_ وهو العلی العظیم \_ لها سر عجیب فی الحفظ وقضاء الحاجات . فقد ورد : من قرأ \_ حم « المؤمن » إلى قوله تعالى : « إلیه المصیر » ، وآیة الکرسی حین یصبح حفظ بها حتی یمسی ، ومن قرأهما حین یمسی حفظ بها حتی یصبح .

وروى القرطبي قال : من داوم على قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة أعطى عطاء الشاكرين ، وأجر الصديقين وبسط الله عليه الرحمة

قالوا: وهي تعدل ثلث القرآن.

ومن الدعاء في ظل هذا الاسم أيضا قول بعض العلماء:

<sup>(</sup> ٤٨٤ ) رواه أحمد والحاكم عن سلمة بن الأكوع \_رضى الله عنه\_

« إلهى أنت العلى المنزه من الحدود والجهات ، المقدس عن الأوهام والخطرات ، جعلت الشرف الأعلى لمن لجأ إليك ، وأعطيت المقام الرفيع لمن توكل عليك .

« إلهى إنك منحت سيدنا محمدا \_ على الدرجات ، وصيرته مفتاحا لكل المقامات . فاجعل لنا حظا وافرا من ميراثه العالى ، وشرفه الغالى ، حتى نفوز من علو المكانة بحظ أوفر ، وننال بحسن اتباعه السعد الأكبر إنك على كل شيء قدير . . »

#### الكبيسر

من أسهاء الله الحسني الكبير . وهو مشتق من الكبر ، وهو نقيض الصغر ، ومعنى الكبير أى العظيم ذو الكبرياء . .

وقيل: معناه المتعالى عن صفات الخلق.

والكبرياء هي العظمة والملك ، وقيل : عبارة عن كمال الذات وكمال الوجود ، ولا يوصف بها إلا الله : جل جلاله ـ

ويفيد معنى الكبير الغنى المستغنى عن خلقه ، وقد كبر الله ـ عز وجل ـ في ذاته وصفاته عن مشابهة خلقه ـ سبحانه ـ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير . .

فهو\_سبحانه\_كبير في جلاله وعظمته وقدره ، وقد ورد اسم الكبير في القرآن الكريم في عدة مواضع منها قوله \_تعالى \_

# ﴿ عَنامُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ ۞ ﴾ (١٠٥٠)

وقوله ـ تعالى ـ

﴿ ذَالِكَ بِأَكَ ٱللَّهُ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَكَ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ وَهُوَ ٱلْبَاطِلُ وَأَنْ اللَّهُ هُوَ ٱلْبَاطِلُ وَأَنْ اللَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيُّ الْكَبِيرُ اللَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيُّ الْعَلِيْ الْعَلِيْ الْعَلِيْ الْعَلِيْ اللَّهُ هُوَ الْعَلِيْ اللَّهُ هُوَ الْعَلِيْ اللَّهُ هُو الْعَلِيْ اللَّهُ هُو الْعَلِيْ الْعَلِيْ الْعَلِيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ هُو الْعَلِيْ اللَّهُ اللّ

وقوله ـ تعالى ـ

(٤٨٥) الرعد ٩

(٤٨٦) الحج ٢٢

# ﴿ وَلَا نَنفَعُ الشَّفَعُ الشَّفَعَةُ عِندَهُۥ إِلَّالِمَنَ أَذِنَ لَهُۥ حَقَّ إِذَا فُرِّعَ عَن قُلُوبِهِ مِّ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ ٱلْحَقِّ وَهُواَلْعَ لِيُ ٱلْكِيرُ ۞ ﴿ (٢٨٧)

لقد اقترن اسم الله الكبير في هذه الآيات وغيرها باسمه العلى أو المتعال ، لما بين الاسمين من تلازم .

فهو \_ سبحانه \_ الكبير الموصوف بالعظمة وعلو الشأن ، وعِظَم ما خلق . ومن أدلة عظمة خلقه هذا الكون الواسع الكبير ، وما يموج به من أرض وسموات ، وبحار وأنهار ، ونجوم وكواكب ، وألوان من الخلق لا حصر لها \_ تشير إلى عظمة الخالق وقدرته ، وقد أشارت بعض الآيات الكريمة إلى كبر هذه المخلوقات التي هي مظهر اسم الله الكبير :

قال \_ تعالى \_

# ﴿ ذَالِكُمْ بِمَا كُنتُ مَّ تَفْرَحُوكَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَاكُنتُمْ تَمْرَحُونَ ٢٠٨١)

وحين أرى الله \_ جلت قدرته \_ إبراهيم ملكوت السموات والأرض أخذ إبراهيم يردد نظره في أجرام الكون ليعطى لقومه دليلا على أن الله أكبر مما يعبده هؤلاء الناس من نجوم وكواكب وأقار ، فحين رأى الشمس قال لقومه :

﴿ فَلَمَّارَهَا ٱلشَّمْسَ بَانِفَ لَهُ قَالَ هَلَا ارَقِي هَلَا ٓ آَكَ بَرُّ فَلَمَّاۤ أَفَلَتْ قَالَ يَلَقَوْمِ إِنِّي بَرِيٓ ۖ \* مِمَّا ثُشْرِكُونَ ۞ ﴾ (١٨٩)

<sup>(</sup> ٤٨٧ ) سبأ ٢٣

<sup>(</sup> ٤٨٨ ) غافر ٧٥

<sup>(</sup> ٨٩٤ ) الأنعام ٨٧

وكان استفتاح الصلاة بتكبيرة الاحرام « الله أكبر » ومعنى ذلك أن الله أكبر من كل كبير ، وأعظم من كل عظيم . ومؤدى ذلك أن ينفض الإنسان يديه من كل ما يشغله وهو بين يدى ربه الكبير المتعال . .

لقد أمرنا الله بتكبيره على أى حال ، فقال لنا عن طريق سيدنا محمد \_ على القرآن الكريم ؛

﴿ وَقُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَمْ يَنَّخِذُ وَلَدَا وَلَمَّ يَكُن لَّهُ شَرِيكُ فِى ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَهُ وَلِيُّ مِّنَ ٱلذَّكِّ وَكِيْرُهُ تَكْجِيدًا شَ ﴾ (٢٩٠)

ولا شك أن الغنى عن الولد والشريك والولى لابد أن يكون كبيرا . . ونحن حين يتملكنا العجب من أى شيء نهتف قائلين : « الله أكبر » وهذا يدل على أن الذى أثار عجبنا ودهشتنا إنما هو من صنع الله الكبير ومن كان كبيرا فلابد من أن يكون الحكم له ، ولا حكم لسواه . . قال \_ تعالى \_

﴿ ذَالِكُم بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِى اللَّهُ وَحَدَهُ، كَفَرْتُكُمْ وَإِن يُشْرَكَ بِهِ مَثَوْمِنُواْ فَالْحُكُمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ فَ ﴾ (٢٩١)

التخلق بأدب هذا الاسم

إن الكبرياء لله وحده ، ولا ينبغى أن يوصف أحد من الخلق بهذه الصفة . وقد يجرى على لساننا وصف بعض الناس بالكبير ، كما جاء على لسان إخوة يوسف :

<sup>(</sup>٤٩٠) الاسراء ١١١

<sup>(</sup>٤٩١) غافر ١٢

« ان له أباً شيخاً كبيراً » والمقصود بالكبرهنا كبر السن . . . وقد يقال : إن فلانا كبير قومه . ويقصدون بذلك أنه بلغ حدا من الكهال به ساد قومه ، وليس هناك صلة بين صفة الله وصفة العبد في هذا الاسم ، إذ ان كهال الله لايتناهى ، أما كهال العبد فهو عارية ، وهو متفاوت ، وهو منتقل زائل ، وقد يكون العبد كاملا في تصرف ، ناقصا في تصرف آخر ، وقد يكمل اليوم ثم ينقص غدا . .

وإذا علم الانسان أن الله كبير تصاغرت نفسه وذلت لله وخضعت لجلاله . . ودعاه ذلك إلى أن يتحلى بصفات الكمال التي تقربه إلى الله .

الدعاء بهذا الاسم.

جاء فى منظومة أسهاء الله الحسنى ؛ على إلى أعلى المقامات عَلِّنا ومن دعاء بعض الصالحين :

كبير فكبر شأننا باستقامة

« ياألله يا عظيم يا على يا كبير نسألك الخير والعفو والغنى بك ، حتى لا نشهد إلا إياك ، والطف بنا فيهما لطفا عَلِمْتَه يصلح لمن والاك ، واكسنا جلابيب العصمة في الأنفاس واللحظات ، واجعلنا عبيدا لك في جميع الحالات ، وعلمنا من لدنك عليا نصير به كاملين في المحيا والمات »

#### الحفيظ

قال ابن منظور: الحفيظ من صفات الله ـ عز وجل ـ لايعزب عن حفظه مثقال ذرة في السموات والأرض، وقد حفظ على عباده وخلقه مايعملون من خير أو شر، وقد حفظ السموات والأرض بقدرته ولا يؤوده حفظها وهو العلى العظيم، وفي التنزيل.

## ﴿ بَلْ هُوَقُرْءَانَّ يَجِيدُ ١٠٠٠) فِي لَقِيجٍ مَّعَفُوظِ ١٠٩٢)

ومن معانى الحفظ عدم النسيان ، فالله لاينسى . ومن معانيه عدم الغفلة والله لاينسى ولايغفل ولاينام . .

والله يحفظ عباده ويرسل عليهم حفظة يحفظونهم ويكلئونهم . . ويحصون أعمالهم ويكتبونها . . .

وقد ورد اسم الحفيظ في قائمة الأسهاء التي ذكرها النبي \_ ﷺ - في حديثه الشريف ، وهو الاسم التاسع والثلاثون في هذه الأسهاء .

ويشير إلى هذا الاسم في القرآن الكريم قوله ـ تعالى ـ

﴿ ٱللَّهُ لَاۤ إِلَكَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَى ٱلْقَيْوُمُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱللَّهُ لَاۤ إِلَا يَا اللَّهُ لَا اللَّهُ وَالْحَلْمُ اللَّهُ وَلَا يُحِيطُونَ مِشَى ءِ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاآةً وَسِعَ كُرْسِيَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يُحِيطُونَ مِشَى ءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاآةً وَسِعَ كُرْسِيَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ

<sup>(</sup>٤٩٢) البروج ٢١، ٢٢

وَلَا يَنُودُهُ أَرِحِفْظُهُما وَهُوَ الْعَلِي الْعَظِيمُ ١٩٣٠ اللهِ

كما يشير إليه قوله ـ تعالى ـ

﴿ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَا هَا لِلنَّنظِرِينَ ۞ وَحَفِظْنَاهَا مِنَ كُلِّ شَيْطَانِ رَّجِيدٍ ۞ ﴾ (١٩٤)

ويشير إلى ذلك قوله ـ تعالى :

﴿ قَالَ يَنقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَكَالَةٌ وَلَكِكِنِّي رَسُولٌ مِّن زَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٢٠٩٠)

وقوله \_ تعالى \_

﴿ لَهُ مُعَقِّبَنَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَعَفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا لِهُ لَا يُعَالِبُ اللَّهُ لَا يُعَالِبُ مَا يَقُومٍ حَتَى يُعَيِّرُ وَامَا بِأَنفُسِمٍ مَّ وَإِذَا آرادَ ٱللَّهُ بِقَوْمٍ سُوَّءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُ مِمِّن مَا يَقُومٍ حَتَى يُعَيِّرُ وَامَا بِأَنفُسِمٍ وَإِذَا آرادَ ٱللَّهُ بِقَوْمٍ سُوَّءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُ مِمِّن مَا يَعْمَ مِن وَالِ مِن عَالِ مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِن وَالِ مِن عَالِ مَن اللَّهُ مِن وَالْمَ مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا لَهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلِلْمُ

وقد جاء الاسم صريحاً في قوله ـ تعالى ـ

﴿ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَتِلَغَتُكُمْ مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ \* إِلَيْكُونُ ۗ وَيَسْنَخَلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمُ

<sup>(</sup>٤٩٣) البقرة د٢٥

<sup>(</sup>٤٩٤) الحجر ١٦، ١٧

<sup>(</sup> ٤٩٥ ) الأعراف ٦١

<sup>(</sup>٤٩٦) الرعد ١١

## وَلَا تَضَرُّونَهُ شَيَّنا إِنَّارِيِّ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيتٌ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ٢٩٤

وفى قوله ـ تعالى ـ

﴿ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِن سُلَطَنِ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِمِمَّنَ هُوَمِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ الْمُ الْمُ اللَّهِ مُ اللَّهِ مَ

ومن أقوال العلماء فى شرح هذا الاسم: الحفيظ هو الحافظ للسموات والأرض ، ولا يؤوده حفظهما وهو العلى العظيم ، وهو الحافظ لعباده فى جميع الأحوال .

وقيل: الحفيظ هو العالم بجميع المعلومات علماً لاتغير له ولا زوال، والمحيط بما في السموات والأرض، يحفظ وجودهما ولايؤوده حفظهما.

وقيل: الحفيظ الحافظ لكل شيء.

وقيل: الحفيظ هو البالغ الغاية لما يريد حفظه

وقيل: الذى حفظ مراتب الموجودات ومنازل الكاثنات ، فيمسك السهاء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ، ويثبت الأرض بالجبال فلا تميد بمن عليها ، ويحفظ الضعفاء من الأقوياء ، ويحفظ النبات من الحشرات ، ويحفظ الأجسام من الأمراض . .

وقيل: هو الذي حفظ القرآن من التغيير والتبديل . . وشاهد ذلك قوله ـ تعالى ـ

<sup>(</sup>٤٩٧) هود ٧٥

<sup>(</sup>٤٩٨) سبأ ٢١

## ﴿ إِنَّا نَعَنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَوَ إِنَّا لَهُ لَتَنفِظُونَ ۞ ﴾ (٢٩٠)

وهو الذى يحفظ الانسان من الشياطين ، ولولا حفظه لاغتالتهم الشياطين .

وقيل : هو الذي يحفظ الحياة من العدم ، ويحفظ الخلائق من الهلكة بيد أعدائها . . .

وقيل: هو الذي يحفظ قلوب الأولياء من التغير والاضطراب عند نزول" المحن والشدائد.

## التخلق بأدب خذا الاسم

حظ العبد من هذا الاسم أن يحفظ قلبه وجوارحه من نزغات الشيطان وشهوات النفس. وأن يحفظ قوته العملية من الانقياد لمقتضى الغضب والاسترسال مع الهوى.

ومقتضى علم الانسان بأنَّ الله يحفظه أن يحبه ويطيعه فإذا علم أن الله يحرسه ويرعاه ، وجب عليه أن يتقيه ويتولاه ..

#### الدعاء بهذا الاسم

عَلَّمنًا النبى - عَلَيْ - كيف ندعو الله أن يحفظنا من الشر فقال - فيها يرويه البخارى - « إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسى فإنه لايزال عليك من الشر حافظ » .

( ٤٩٩ ) الحجر ٩

وفى رواية أخرى عن البخارى ومسلم عن أبي هريرة .. رضى الله عنه .. « إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه فإنه لا يدرى ماخلفه عليه ، ثم ليضطجع على شقه الأيمن ، ثم ليقل : باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه ، إن أمسكت نفسي فارحمها ، وان أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عادك الصالحين » .

وقد ذكر بعض العلماء أن الذى يقرأ آيات الحفظ ثم يقول بعدها: اللهم بحق هذه الآيات الشريفة، والأسماء المعظمة الأحدية التي لانظير لها أسألك يارب أن تحفظني من شر كل ذى شر، ومن جميع المؤذيات الخارجة من الأرض والنازلة من السماء.

اللهم ياحفيظ احفظنى من المعاصى والذنوب والآثام والأمراض ، ومن فتن الليل والنهار إلا طارقاً يطرق بخير يارجن . . . الذى يدعو بذلك يحفظه الله بقدرته وحفظه .

وآيات الحفظ هي : آية الكرسي ـ وقوله ـ تعالى ـ

« فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين »

وقوله :

ر وحفظا من كل شيطان رجيم ،

وقوله :

« وحفظناها من كل شيطان رجيم » .

وقوله :

« وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم » .

وقوله :

« إن كل نفس لما عليها حافظ » .

وقوله:

« إن بطش ربك لشديد . انه هو يبدىء ويعيد . وهو الغفور الودود . ذو العرش المجيد . فعال لما يريد . هل أتاك حديث الجنود . فرعون وثمود . بل الذين كفرو في تكذيب . والله من ورائهم محيط ، بل هو قرآن مجيد . في لوح محفوظ ، . . . .

ومن مناجاة الشاعر أحمد مخيمر بهذا الاسم:

ياحافظا لوجود العالمين ، فما يحيد عن غاية نقصا وخسرانا وحافظ الخملق أن يلقسوا بأنفسهم إلى الهملاك زرافسات ووحمدانا خلقـــت فيهــم عيـــوناً يبصـــرون بـها وقــد خلقـــت بهــم للســمع آذانــاً لو لم تكـن أنــت يا ربـاه حافظهــــم

لم تشــنهد الأرض فـوق الأرض إنسـاناً

#### المقيت

المقيت من القوت ، والقُوت مايمسك الرَّمَق من الرزق ، وما يقوم به بدن الانسان وغيره من الطعام ميقولون : فلان عنده قوت ليلة ، والقوت مصدر الفعل قات ، يقال : قاته يقوته قُوْتاً . . .

والله ـ سبحانه ـ هو الذي يُقيت عباده أي يرزقهم . ويقتضى رزقهم حفظ حياتهم ، فيكون من معنى المقيت الحافظ . .

قال ابن منظور: وفى أسهاء الله ـ تعالى ـ المُقيت . هو الحفيظ ، وقيل : المقتدر ، وقيل هو الذي يعطى أقوات الحلائق . . . . . وهو من أقاته يقيته إذا أعطاه قوته .

قال : وأقاته أيضاً إذا حفظه ، وفي التنزيل .

﴿ مَن بَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَدُ نَصِيبٌ مِنْهَ وَمَن بَشْفَعْ شَفَعَةُ سَيِّئَةً يَكُن لَهُ كِفَلٌ مِنْهِا وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِينًا ۞ ﴾ (٥٠٠)

ويقول الفراء: المقيت هو المقتدر وهو المقدر، الذي يعطى كل شيء قوته. وقال الزجاج: المقيت القدير، وقيل: الحفيظ... وقال بعض العلماء في تعريف اسم الله المقيت: المقيت الرقيب والمهيمن والمقتدر والحافظ والشهيد ـ اتسع اللفظ لكل هذه المعاني جملة لأن بعضها يترتب على بعض.

(٥٠٠) النساء ٨٥

سبحانه يعطى كل شيء قوته ، فهو يمنح الأبدان الطعام ، والقلوب المعرفة والإلهام ، وهو خالق الأقوات وموصلها للأبدان ، وهو حافظ حياة الخلق بما يقوتهم به . . . .

وإذا منح الأبدان الطعام ، فلابد أن يمنح النفس الشهية له ، والقدرة على استساغته وهضمه . . فكم من نفس يتوفر أمامها القوت ويفيض عن حاجتها ، ولكنها لاتقدر على أكله لغلبة المرض أو الهم والحزن . .

والذى يقوت الخلق لابد أن يكون رقيباً عليهم عالماً بهم وبأحوالهم فيعطى بحكمة ويحرم لحكمة . ويبسط لمن يشاء ويقدر لمن يشاء ، وهو الشهيد عليهم فيعرف كيف يتصرفون فيها أعطاهم وخولهم ، ويحاسبهم على ماقدموا من خير وعلى شحهم بما في أيديهم من عطاء .

ولايقف معنى المقيت عند حدود الانسان والحيوان ، ولكنه يتناول النبات وغيره مما تقوم حياته واستدامته على الغذاء

قال القرطبي في معنى قوله ـ تعالى ـ د وكان الله على كل شيء مقيتاً » .

المقيت المقتدر، ومنه قول الزبير بن عبد المطلب:

وذى فسنة كفف ت النفس عنه وكنت على مساءته مقيتاً وأستشهد بالحديث الشريف: «كفى بالمرء إثيا أن يضيع من يُقيت» أى من هو تحت قدرته وفي قبضته من عيال.

لقد اقتضت حكمة الله أن يقدر القوت لكل مخلوق قبل أن يخلقه .

قال ـ تعالى ـ

# ﴿ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَدَرُكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَتُهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَامِ سَوَآءً لِلسَّآبِلِينَ ۞ ﴾ (٥٠١)

وهذه صفة العليم الحفيظ القادر المقتدر الذى لا يُضَيِّع أمر خلقه ولايكلهم إلى غيره . .

قال عكرمة والضحاك: قدَّر أرزاق أهل الأرض ومايصلح لمعايشهم من التجارات والأشجار والمنافع وجعل في كل بلدة ما لم يجعله في الأخرى، ليعيش بعضهم من بعض بالتجارة والأسفار (٥٠٢)...

وهناك أسباب للرزق لاتخطر على بال ، هدى الله الانسان والخلق إليها حتى قال بعضهم من بعض . . . ومن فتحت بصيرته يسر الله له سبل الحلال ليكسب رزقه منها ، ومن عميت بصيرته لم يهتد إلا إلى طرق الحرام والضلال فيكون مطعمه منها . والكل وسيلة للإقاتة والحفظ . . .

ولم يرد اسم المقيت في القرآن إلا في الآية التي ذكرناها وهي قوله تعالى : « وكان الله على كل شيء مقيتا » .

ولكنه ورد في سلسلة الأسهاء الحسنى التي ذكرها النبي ـ ﷺ ـ في حديثه الشريف . . . والمقيت بينها هو الاسم الأربعون .

<sup>(</sup>٥٠١) فصلت ١٠

<sup>(</sup>٥٠٢) تفسير القرطبي جـ ١٥ صـ ٣٤٢

#### التخلق بأدب هذا الاسم:

من علم أن الله يقوته يتأدب معه ، ويشكر نعمته ، ويطيع أوامره ويبتعد عن نواهيه . . وفي مقدمة ذلك البعد عن الحرام في المطعم والمشرب ، ولو اتبع الحلال \_ كها أمره الله بذلك \_ لاستجاب الله دعوته . . قال النبي \_ على \_ لسعد بن أبي وقاص \_ رضى الله \_ : ياسعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة » .

وقد التزم سعد بهذه الوصية فأكرمه الله بإجابة دعوته »

إن بعض الأصفياء ساروا على نهج سعد فى الالتزام بذلك ، وركبوا مركبا صعبا ارتضوه ، فتحلوا بالورع ، وآثروا أن يظلوا جياعا ولا يقبلوا أن يسيغوا لقمة من حرام أو مشبوهة . .

وكان الحارث المحاسبي ـ رضى الله عنه ـ يتحرك في يده عرق إذا مد يده إلى طعام فيه شبهة ، فيسرع بقبض يده عنه .

وبعضهم كان يجد في الطعام المشبوه مرارة فيسرع بلفظه قبل أن ينزل إلى جوفه .

ومن الأدب أيضا أن يسرع المسلم بِمَدِّ يد المعونة إلى غيره ، و أن يوسع على غيره متى كان عنده فضل ، وألا يقطع عادته مع من جعلهم الله عالة عليه .

إن الذى يتأدب بأدب هذا الاسم لا يرى أحداً رازقا - على الحقيقة - إلا الله ، وأن اليد التى تقدم القوت هى سبب من أسباب الله سخرها الله لذلك .

وهذا يُعَوِّد الانسان أن يرفع مطالبه إلى الله وحده ، ولا يقصد غيره أو يعتمد على أحد سواه .

إن بعض الأصفياء يعتمدون على الله الرازق ، فلا يهمهم كثرة المال أو الطعام ، ولا يعملون للاستكثار من عرض الدنيا . بل يكتفون منها بما يقوتهم ويقيم أودهم ، لأن الآخرة عندهم خير وأبقى .

وأفضل القوت ما كان وسطا . لا كثيراً فيطغى ويلهى ، ولا قليلا فيشغل همه القلب والنفس .

الذكر بهذا الاسم:

كان إبراهيم \_ عليه السلام \_ يناجى ربه قائلا \_ كها حكى لنا \_ القرآن الكريم : \_

## ﴿ ٱلَّذِى خَلَقَنِى فَهُوَيَّ لِينِ ۞ وَٱلَّذِى هُوَيَّظُعِمُنِى وَيَسْقِينِ ۞ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ۞ ﴾ (٥٠٣)

وهو يفتح الطريق لمن يريد مناجاة ربه عن طريق تعداد نعمه وشكر أفضاله .

روى الحاكم أن فاطعة \_ رضى الله عنها \_ سألت رسول الله \_ ﷺ \_ قائلة : يارسول الله ، هذه الملائكة طعامها التهليل والتسبيح والتحميد فها طعامنا ؟

(۵۰۳) الشعراء ۸۰: ۸۰

فَعلَّمها كلمات ، فقال : يا فاطمة قولى : «يا أول الأولين ويا آخر الأخرين ، ويا ذا القوة المتين ، يا راحم المساكين ، يا أرحم الراحمين » .

ويروى أن فاطمة شكت للنبى ـ ﷺ ـ كثرة التعب ، وطلبت خادما . فدلها النبى ـ ﷺ ـ على ماهو خير من الخادم ، وهو أن تسبح الله ثلاثا وثلاثين ، وتحمده ثلاثا وثلاثين ، وتكبره ثلاثا وثلاثين ، ثم تكمل المائة بلا إله إلا الله محمد رسول الله .

قالت: فداومت على ذلك فها شكوت تعبا ولا جوعا . . . . إن الذكر قوت يغذى الروح ، وفي غذاء الروح غذاء الجسم ، والأعمال بالنيات . .

قال بعض العلماء: إن المداومة على ذكر هذا الاسم فيها أمان من الوحشة ، ولا سيها إن أضاف إلى ذلك سورة « لأيلاف قريش » صباحا ومساء.

ومن الدعاء المسوب لبعض الصالحين:

« إلمى ، خلقت الأقوات كالستاثر ، وأودعت فيها الآيات للقلوب والبصائر ، أنت المقيت والقوت سبب ، وأنت المغيث لن لجنابك طلب ، اكشف عن بصيرتى حجب المظاهر ، حتى آخذ القوت على يديك يا قادر ، وسهل لروحى قوتها من الحب والايهان ، بمحض الفضل والجود . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم العمد على الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم العمد وعلى الله على سيدنا محمد وعلى الله وصحبه وسلم العمد وعلى الله على سيدنا محمد وعلى الله وصحبه وسلم العمد وعلى الله على سيدنا محمد وعلى الله وصحبه وسلم العمد والم العمد و المحمد و العمد و ال

<sup>(</sup>٥٠٤) أسياء الله الحسني جدا صد٢١٩ د. أحمد الشرباصي

#### الحسيب

الحسب . . الكرم ، والحسب الشرف الثابت في الآباء ، والشرف في الفعل ، وما يفتخر به الانسان من مآثر أجداده ، وهو الفعال الصالح . . هذا ما تعارف عليه الناس بالنسبة لأنفسهم . .

أما بالنسبة لله ـ جل جلاله ـ فله معنى آخر ـ هو الكافى . فالحسيب من أسهاء الله تعالى معناه : الكافى ، وهو فعيل بمعنى مُفْعِل من أحسبنى الشيء إذا كفانى .

ومن معانيه: المحاسب عباده على أعمالهم ، يحاسب الطائعين فيجزيهم على طاعتهم والعاصين فيجازيهم على معصيتهم . .

إنه يحاسب المؤمنين حسابا يسيرا ، ويدخلهم الجنة عَرَّفها لهم . ويحاسب الكافرين حسابا شديدا ، ويعذبهم عذابا نكرا .

تقول: حسبى الله ـ أى يكفينى ، وحسبنا الله ـ أى كافينا ، وهو دعاء المتوكلين الذين يقولون: حسبنا الله ونعم الوكيل.

والله ـ تعالى ـ هو الكافى عباده والمتولى أمورهم ، وهو الذى عليه الاعتباد ، وإليه يلجأ جميع العباد .

واذا فسرنا الحسيب بمعنى الكريم ، فلا كريم إلا هو . واذا اعتبرنا الحسيب مأخوذا من الشرف ، فإلى الله ينتهى كل شرف فى الوجود ، وما نال أحد شرفا على حقيقته الا بانتسابه إلى الله ، حتى قال هاشم بن عبد مناف مفتخرا : نحن آل الله . أى أهله الذين أكرمهم بجوار بيته ، وقلّدهم أمر هذا البيت .

فكل مجد دنيوى زائل ، وكل شرف مادى لا قيمة له . . وقد أكد النبى ـ ﷺ . هذا المعنى بقوله : «كرم المرء دينه ، ومروءته عقله ، وحَسَبه خلقه » .

وقال عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ : « حَسَبَ المرء دينه ، ومروءته خلقه ، وأصله عقله » .

وقد ورد اسم الحسيب في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع: في قوله \_ تعالى \_ :

﴿ وَإِذَا حُيِّينُمُ بِنَجِيَّةٍ فَحَيُّوا بِآخْسَنَ مِنْهَاۤ أَوْرُدُّوهَاۤ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْء حَسِيبًا ۞ ﴾ (٥٠٠)

وفى قوله ـ تعالى ـ :

﴿ وَإِنْكُوا الْيَنَكَ حَقَّ إِذَا بَلَعُوا الذِّكَاحَ فَإِنْ ءَا لَسَتُمْ يَنَهُمْ رُشَدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمُولَكُمْ وَالْيَسْتَعْفِفُ وَمَن أَمُولَكُمْ وَلَا تَأْكُوهُمْ وَلَا تَأْكُوهُمْ وَلَا تَأْكُوهُمْ وَلَا تَأْكُوهُمْ وَلَا تَأْكُوهُمْ فَاللَّهِمْ وَلَا تَأْكُوهُمْ فَاللَّهِمُ وَلَا مَا فَعَيْرًا فَلَيْمَ فَاللَّهِمْ أَمُولَكُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكُفَى كَانَ فَقِيرًا فَلْيَا كُلُ بِالْمَعْمُ وَفِي فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمُولَكُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكُفَى إِلَا مَعْمُ وَاللَّهُمْ أَمُولُكُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكُفَى إِللَّهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكُفَى اللَّهُ وَكُلَى اللَّهُ وَلَا مَعْمُ وَاللَّهُمْ أَلَوْهُمْ أَمُولُكُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكُفَى إِلَا لَهُ مَا فَا لَهُ مِن اللّهُ مُنْ اللّهُ مُعْمَلُهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكُفَى اللّهُ وَلَا مُعْمَى اللّهُ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ مُنْ عَلَيْهِمْ أَمُولُكُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكُفَى اللّهُ وَعَلَيْهُمْ فَاللّهُ مُنْ عَلَيْهُمْ فَاللّهُ عَلَيْهِمْ وَكُولُوا فَاللّهُ عَلَيْهُمْ فَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ فَاللّهُ مُنْ عَلَيْهُمْ فَاللّهُ وَلَا عَلَيْهِمْ أَلَالُولُكُمْ فَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَلَا عَلَيْهُمْ فَا اللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ فَا اللّهُ عَلَيْهُمْ فَاللّهُ عَلَيْكُمْ فَاللّهُ مُنْ اللّهُ فَا لَهُ عَلَيْهُمْ فَاللّهُ عَلَيْكُمْ فَاللّهُ مُعْلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ فَعَلَالُهُمْ عَلَيْلُولُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ فَعَلَمُ اللّهُ عَلَيْكُولُهُمْ عَلَيْهُمْ فَاللّهُ وَلَّهُمْ فَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَا اللّهُ عَلَيْكُمْ فَاللّهُ عَلَيْكُولُولُكُمْ فَا اللّهُ عَلَيْكُمْ فَاللّهُ عَلَيْكُمْ فَاللّهُ عَلَيْكُمْ فَاللّهُ عَلَيْكُمْ فَا اللّهُ عَلَالْمُ عَلَيْكُمْ فَاللّهُ عَلَيْكُمْ فَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَيْكُمْ أَلَّاللّهُ عَلَالْمُ عَلَيْكُمْ أَلّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ أَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَيْكُمْ أَلِكُمْ أَلْمُ اللّهُ عُلْكُمْ أَلِي الْعُلُولُ اللّهُ فَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ أَلْمُولُولُولُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ فَا عَلَيْكُولُولُ اللّهُ الْمُعْمُ ال

وفي قوله \_تعالى\_:

﴿ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَلَنتِ ٱللَّهِ وَيَخْشُونَهُ وَلَا يَخْشُونَا أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهُ وَكُفَى

<sup>(</sup>٥٠٥) النساء ٨٦

<sup>(</sup>٥٠٦) النساء ٦

## بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

ويفيد معنى \_ حسيب \_ فى الآيات أن الله حاسب للأعمال ومجاز عليها . كما يفيد معنى الحفظ والرعاية والكفاية وحسن الجزاء . .

رجل فسلم ، فقال : السلام عليكم ، فرد عليه رسول الله - ﷺ - السلام وقال : (عشر) ثم جلس الرجل ، ثم جاء آخر فسلم فقال : السلام عليكم ورحمة الله ، فرد رسول الله - ﷺ - وقال : (عشرون) ثم جلس الرجل . وجاء آخر فقال : السلام عليكم ورحمة الله ، فرد رسول الله - ﷺ - وقال : (عشرون) ثم جلس الرجل . وجاء آخر فقال : السلام عليكم ورحمة الله ويركاته ، فرد عليه رسول الله - ﷺ - وقال (ثلاثون) .

إن الله يجزى الذى قال « السلام عليكم » فقط بعشر حسنات ، ويجزى الذى قال « السلام عليكم ورحمة الله » بعشرين حسنة ، ويجزى الذى قال « السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بثلاثين درجة . . وكذلك الأمر بالنسبة لمن رد عليه . ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . .

وقد وردت مادة « حسب » في القرآن الكريم في عدة مواضع - منها مرتين بلفظ « الحاسب » إحداهما في قوله تعالى

﴿ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَنَّهُ مُ ٱلْجَقِّ أَلَا لَهُ ٱلْمُتَكِّمُ وَهُو أَسْرَعُ ٱلْمُسِيدِينَ ٢٠٠٥)

<sup>(</sup>٥٠٧) الأحزاب ٣٩

<sup>(</sup>٥٠٨) الأنعام ٢٢

والثانية في قوله ـ تعالى ـ

﴿ وَنَضَمُ الْمَوْنِينَ ٱلْقِسَطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيكَ مَةِ فَلَا نُظَلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَيَةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَنْنَا إِهَا وَكَفَى بِنَا حَسِيدِنَ ﴿ ١٠٠٠)

ومايفيد حساب الله لعباده ـ ورد في مواضع متعددة ـ منها قوله ـ تعالى : ـ

﴿ أُوْلَتِهِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَاكُسَبُواْ وَاللهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ٢٠٠٠ ﴾ (١٠٠٠ وقوله تعالى :

﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْكُةُ وَمَا آخْتَكَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنَبَ إِلَّامِنَ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْمِلْرُ بَغْيًا بَيْنَهُ مُّ وَمَن يَكُفُرُ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ فَإِن ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ۞ ﴾ (١١٠)

أما مايشير إلى الحسيب بمعنى الكافى والمدافع عن عباده ، فقد ورد فى آيات. متعددة ... منها قوله \_ تعالى \_ :

<sup>(</sup>٥٠٩) الأنبياء ٤٧

<sup>(</sup>٥١٠) البقرة ٢٠٢

<sup>(</sup>١١٥) آل عمران ١٩

<sup>(</sup>١٢٥) الطلاق ٣

وقوله \_ تعالى \_ :

# ﴿ فَإِن تُولَّوا فَقُلَ حَسْمِ اللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَّعَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَهُورَبُ اللَّهُ المَا فَا لَهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَ

وقد دلت التجارب على أن التسلح بهذا السلاح يؤتى ثماره جيدا ، فما استنصر أحد بالله الا نصره ، وما استعز أحد بجناب الله إلا عزه ، وما توكل عليه أحد إلا كفاه . .

## التخلق بأدب هذا الاسم:

من علم أن الله كافيه لايستوحش من إعراض الخلق عنه ، ثقة منه بأن الذي قُسِم له لا يفوته ، والذي لم يُقسم له لايأتيه ، ومن أدرك أن الله هو الرازق والكافي والمعين والقوى والحافظ وتتى صلته به ، وتأدب معه ، واطمأن اليه ، واعتمد عليه . . وسار على درب المؤمنين الذين قال الله في شأنهم :

﴿ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِمَا أَصَابَهُمُ الْعَرْجُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّعَوَا أَجُرُعَظِيمُ إِلَا لِيَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسُ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ مِنْهُمْ وَاتَّعَوْا أَجُرُعَظِيمُ إِلَى اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهُ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ اللّهُ وَالْكُمْ فَا اللّهُ وَاللّهُ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ ال

(١٣٥) التوبة ١٢٩ (١٤٥) آل عمران ١٧٢: ١٧٤

لقد نصر الله هؤلاء المؤمنين الذين توكلوا عليه.

ولكن التوكل على الله لا ينافى الأخذ بالأسباب التى تؤدى إلى تحقيق المراد. ويستلزم التخلق بهذا الاسم أيضا ـ أن يحاسب الانسان نفسه أولا بأول استجابة لما جاء فى بعض الآثار: «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتهيأوا للعرض الأكبر»

### الدعاء بهذا الاسم:

قال بعض العلياء: من خاف من ظالم فقال: حسبى الله الحسيب \_ كفاه الله شر ذلك الظالم .

ومن أقوال الصالحين:

نحسن بالله عِزْنسا لا بجساه ومنصبب به یعسسز قدرنسا وبالحسبب المقسرب ومسن أراد ذلنسا من قسریب وأجسنبی سیفنا فیسه قسسولنا حسبنا اللسه والنسبی

وهو قول مستمد من قوله \_ تعالى \_ لنبيه \_ ﷺ \_

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسَّبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَّعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ١٥١٥)

جاء أعرابي للنبي ـ ﷺ ـ فقال : يارسول الله : من يلي حساب الخلق يوم القيامة ؟

(٥١٥) الأنفال ٦٤

قال: الله تبارك وتعالى.

قال الاعرابي ; هو بنفسه ؟

قال النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ : « نعم » فضحك الأعرابي .

فقال له النبى \_ صلى الله عليه وسلم \_ : ما أضحكك يا أعرابي ؟ قال : إن الكريم إذا قدر عفا وإذا حاسب سامح . . »

وإذا داوم العبد على ذكر هذا الاسم كفاه الله ما أهمه من أمر دينه ودنياه . أخبر بذلك النبى - صلى الله عليه وسلم - فى حديث رواه ابن السنى عن أبى الدرداء . قال : « من قال حين يصبح وحين يمسى : حسبى الله لاإله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم - سبع مرات - كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة .

ومن مناجاة الشاعر أحمد بخيمر:

الشنمس لولا الحسيب ما طحلت والأرض لولاه لم تسدر أبسدا سبحانه رازق العباد وكسافيهم ومغنى الوجود مسذ وجسدا تباركت ذاتك العليمة مسا نعبد إلاك واحسدا أحسدا الطفل في المهدد أنت تطبعمه والطير تعطيه قادراً صمداً (١١٥)

<sup>(</sup>٥١٦) أسهاء الله الحسني \_أحمد نحيمر ٥٩

#### الجليل

ورد اسم الجليل في سلسلة الأسماء الحسنى التي ذكرها النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في حديثه الشريف ، ورقمه في هذه السلسلة الثاني والأربعون وورد مايشير اليه في قوله ـ تعالى ـ

## ﴿ وَيَبْغَىٰ وَجَهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَادِ ۞ ﴾ (١٧)

وفي قوله \_تعالى \_

# ﴿ نَبَرُكَ ٱشْمُ رَبِّكَ ذِى ٱلْجَلَالِ وَٱلَّإِكْرَامِ ۞ ﴾ (١١٠)

فذو الجلال جليل ، كما أن ذا العظمة عظيم ، وذا الملك مَلِك ، وذا المهابة مهيب .

قال ابن منظور في لسان العرب : جلال الله عظمته ، ولايقال : الجلال الله ، والجليل من صفات الله ـ تقدس وتعالى ـ

وقد يوصف به الأمر العظيم ، والرجل ذو القدر الخطير . وفي الحديث الشريف ما معناه : أكثروا من النداء

ب « ياذا الجلال والإكرام »

والمقصود الإكثار من الدعاء بهذا الاسم.

وهو سبحانه وتعالى الجليل الموصوف بنعوت الجلال ، والحاوى لها جميعها ، فله الجلال المطلق . .

<sup>(</sup>١٧٥) الرحمن ٢٧

<sup>(</sup>١٨٥) الرحمن ٧٨

قال العلماء في تفسير هذا الاسم: الجليل هو العظيم عما لا يليق به ، الكامل في الذات والصفات ، كاشف القلوب بأوصاف جلاله ، وكاشف الأسرار بنعوت جماله ، وكل مافي العالم من جلال وكمال وحسن وبهاء من أنوار ذاته وآثار صفاته .

وقيل الجليل: هو الموصوف بنعوت الجلال والعظمة والصفات العليا ، وهى : الغِنى والمُلك والتقديس والعلم والقدرة ـ وغيرها من صفات الكيال .

وهو المستحق بأن يأمر وينهى ، وهو المتجلى على خلقه من غير أن يراه أحد فى الدنيا بعينيه ، لأنها لاتقدران على مشاهدة جماله وكماله ونوره ، قال \_ تعالى :

﴿ وَلَمَّاجَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَٰكِنَا وَكُلَّمَهُ وَبُهُ مَقَالَ وَبِّ أَرِنِ أَنظُرْ إِلَيْكُ قَالَ لَن تَرَكِنِي وَلَكِنِ ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّمَ كَانَهُ وَسَوْفَ تَرَكِنِي فَلَمَّا جَكَلَّى وَبُهُ ولِلْجَبَلِ جَعَلَهُ وَدَكَّا وَخَرَّمُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ شُبْحَكَنَك وَبُهُ ولِلْجَبَلِ جَعَلَهُ وَدَكَّا وَخَرَّمُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ شُبْحَكَنَك وُبُهُ ولِلْجَبَلِ جَعَلَهُ وَدَكَّا وَخَرَّمُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ شُبْحَكَنَك وُمَا اللَّهُ اللَّهُ وَانَا أَوَّلُ ٱلمُوْمِنِينَ اللَّهُ الْمِنْ مِنِينَ اللَّهُ الْعَالَةُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْعَلَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْعُلُولُ اللَّهُ اللَّ

أما في الأخرة فيرونه كما يقول سبحانه وتعالى ـ:

﴿ وُجُوَّهُ يَوْمَهِ ذِنَّاضِرَةً ۞ إِلَى رَبِّهَ اَنَاظِرَةٌ ۞ ﴿ ٢٠٠)

ومن معاني الجليل أيضاً قولهم :

<sup>(</sup>١٩٥) الأعراف ١٤٣

<sup>(</sup>٥٢٠) القيامة ٢٢، ٢٣

الجليل هو المستحق لأن يأمر وينهى ، والذى يصغر دونه كل جليل ، ويتضع معه كل رفيع .

وقيل : الجليل هو الذي يُجِلُّ من قصده ، ويُذِلُّ من طرده .

وقيل : الجليل هو الذي يجل قدره في قلوب العارفين ، ويعظم خطره في نفوس المحبين .

وقيل : الجليل هو الذي يجل في علوه عن أن يشرف عليه أحد ، ويعلو بكبريائه أن يعرف كمال جلاله فرد .

وقيل: الجليل الذي أجلَّ الأولياء بفضله، وأذل الأعداء بعدله. سبحانه لاجليل الا هو، ولا كبير إلا هو، ولا عظيم إلا هو..

ولكن هل هناك فرق بين هذه الأسهاء؟

لقد تكفل الغزالى ـ رحمه الله ـ بالاجابة عن هذا السؤال فقال: الجليل هو الموصوف بنعوت الجلال ، ونعوت الجلال هى ماسبق أن أشرنا إليها . . . وهى الغنى والملك والتقديس والعلم والقدرة وما إليها . . والموصوف بها على الحقيقة هو الجليل جل جلاله .

فهذا الاسم يرجع إلى كمال الصفات - كما قال ابن منظور. أما الكبير فهو اسم يرجع إلى كمال الذات..

والعظيم اسم يرجع الى كهال الذات والصفات معا . . وقد أكد ذلك الرازى ـ رحمه الله ـ في شرحه لهذه الأسهاء .

#### التخلق بآداب هذا الاسم

قال العلماء: الجليل من العباد هو الذى تحسن صفاته الباطنة وتجمل أخلاقه ، ويتنزه عن العقائد الباطلة والنحل الفاسدة ، والأخلاق المذمومة ، ويتصل بالمعارف القيمة والمبادىء الشريفة . .

إنه بذلك يرتفع قدره ويعلو شأنه ، ويكون له فى قلوب الناس محبة وكرامة .

والذى يعرف هذا الاسم الشريف لابد أن يتواضع ويتذكر أن الله هو الذى أفاض عليه النعم ، فيخضع لله ويعظمه ويجله . .

#### الذكر بهذا الاسم

إن استدامة الذكر بهذا الاسم تنصر الذاكر به على الشيطان ووساوسه ، ومن أجل ذلك دعانا النبى \_ صلى الله عليه وسلم \_ إلى الاكثار من ذكره وملازمة الدعاء به . . .

عن سعيد المقبرى أن رجلا كان يكثر من قول: اللهم ياذا الجلال والإكرام . . فكنا نرى حوائجه وقد قضاها له الله . .

ومن أدعية الصالحين بهذا الاسم ماذكره د . أحمد الشرباصى ـ عن بعض الصالحين :

« إلهى أنت الجليل الذى يرتعد الجميع من جلالك ، وتذوب الأكباد من خشية سلطانك ، وأنت الكريم الذى تحن إليك القلوب ، والرحيم المتجلى

بالحنان المنفس من الكروب.

لك الكمال المطلق ، والعز المحقق ، امنحنا عيون البصيرة لنرى أثر قدرتك وعظمتك ، واحفظنا من الغرور بظاهر الأقوال ، والوقوف عند صور الأعمال .

« إلهى تجل لى باسمك الجليل ، فلا أرى مخلوقاً الا وقد مسجد لعظمتك ، وأرى الكل ذليلا لتجلى باهر قدرتك ، فلا أقدم على معصيتك إنك على كل شيء قدير ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم »(۵۲۱)

قال العلماء: الكريم ـ جل جلاله ـ دائم المعروف ، كثير النوال ، ذو الطول والإنعام ، يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولله خزائن السموات والأرض .

ابتدأ خلقه بجوده وكرمه منذ أن كانوا في عالم غيبه ، ثم نقلهم الى عالم الحياة محفوفين بلطفه ، مغذين بكرمه ، . . وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة »

<sup>(</sup>٥٢١) أسياء الله الحسني د . أحمد الشربصي جـ ١ صـ ٢٣٠

#### ( الكريم )

والكريم هو كثير العطاء ، دائم الإحسان ، واسع الكرم ، سبحانه إذا قدر عفا وإذا وعد وفي ، وإذا سئل أعطى وكفى ، لايضيع من أقبل عليه ولا يترك من التجأ إليه .

وقال ابن عطاء: الكريم هو الذي لاتتخطاه الأمال.

وقال ابن منظور: الكريم من صفات الله تعالى وأسهائه . . . . وهو الكثير الخير ، الجواد ، المعطى الذي لاينفذ عطاؤه ، وهو الكريم المطلق ، والكريم الجامع لأنواع الخير والشرف والفضائل . . . والكريم اسم جامع لكل مايحمد ، فالله ـ عز وجل ـ كريم حميد الفعال ورب العرش الكريم العظيم .

وقد ورد هذا الاسم فى قوله ـ تعالى ـ ﴿ وَتَعَالَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُلَكُ الْحَقُّ لَا إِلَا هُورَبُ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيمِ ﴿ وَمَا اللَّهُ الْمُلَكَ اللَّهُ الْمُلَكَ اللَّهُ الْمُلَكَ اللَّهُ الْمُلَكَ اللَّهُ الْمُورَبُ ٱلْعَالَى ـ وفى قوله ـ تعالى ـ

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْإِنسَانُ مَاغَرَكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ ﴿ كَا أَيُّهَا ٱلْإِنسَانُ مَاغَرَكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ

وفی قولہ ۔ تعالی ۔

﴿ قَالَ ٱلَّذِي عِنْدَهُ، عِلْرُقِنَ ٱلْكِنَابِ أَنَا ءَائِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرَفُكَ فَلَمَّارَ اللهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ, قَالَ هَنذَا مِن فَصْلِ رَبِي لِيَبْلُونِيّ ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكُفُرٌ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا

<sup>(</sup>۵۲۲) المؤمنون ۱۱۲

<sup>(</sup> ۲۳ ه ) الانفطار ٦

يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ - وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنَّ كُرِيمٌ ٥٢١ ﴾ (٥٢١)

وقد ورد هذا الاسم وصفا للرزق في قوله \_ تعالى \_ :

﴿ أُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حُقًّا لَكُمْ دَرَجَنَّ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيدُ ٢٠٠٠ ﴾ (٥٢٠)

وورد وصفاً للمقام في قوله \_ تعالى \_

﴿ فَأَخْرَجْنَكُهُم مِّن جَنَّدِي وَعُيُونِ ۞ وَكُنُوزِ وَمَقَامِر كَرِيمِ ۞ ﴿ ٢٦٠)

وورد وصفاً للكتاب في قوله تعالى :

﴿ إِنَّمَا ثُنذِرُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلدِّحْرَوَخَشِى ٱلرَّحْنَ بِٱلْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَعْيِرةِ وَأَجْرِ كريمِ ۞ ﴾ (١٨٠)

وجاء وصفاً للرسول في قوله تعالى :

﴿ إِنَّهُ رَلَقَوْلُ رَسُولِكِرِيمٍ ۞ (٢٩٠)

وجاء ، صفا للملائكة الكرام في قوله ـ تعالى ـ

﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَنفِظِينَ ۞ كِرَامًا كَلِيدِزَ ١٠٣٠٠

( دم د ) الانصال ع ( ۱۳۰ ) الانتظار ۱۱ ، ۱۱

(۲۲۵) الشعراء ۱۸

(۷۲۰) النما ۲۹

(۲۸۱) یسی ۱۱

وقوله :

## ﴿ بِأَيْدِى سَفَرَةِ ۞ كِرَامِ بَرَدَةِ ۞ ﴿ وَ ٣١٠)

وجاء وصف الأكرم لله ـ تعالى ـ في قوله :

﴿ اقرا ودبك الأكرم الذي علم بالقلم ﴾

وهو اسم تفضيل ، كما أن كريم صيغة مبالغة وكلاهما يدل على أن الله \_ جلت قدرته بلغ الغاية في الكرم . فلا كريم على الحقيقة سواه ، ولا يوجد كرم إلا كان هو أصله . .

وكرم غيره مستمد منه . وقد وصف كلامه بتلك الصفة ـ فقال :

## ﴿ إِنَّهُ الْقُرْءَ النَّاكِيمُ ﴿ فِي كِللَّبِ مَّكُنُونِ ﴿ ٢٣٥ ﴾ (٣٢٠)

ومن أقوال العلماء والصالحين في معنى هذا الاسم: يقول الجنيد: الكريم الذي لايُحْوِجُك إلى وسيلة.

وقال الحارث المحاسبي : الكريم هو الذي يعطى بغير حساب . وقال الدقاق : هو الذي إذا عفا عن عبد عفا عمن له مثل معصيته ، فهو واسع العفو والعطاء .

وقال غيرهم: هو الذي لا يخيِّب رجاء الآمنين. وهو الذي لا يضيع من توسل به ولا يترك من التجأ إليه. ويحفظ الكرماء إذا ماتوا. ومعنى ذلك أنه يحفظ ذكرهم، ويحفظ ذريتهم.

<sup>(</sup> ۵۳۱ ) عبس ۱۶

<sup>(</sup>٥٣٢) الواقعة ٧٧ ، ٧٨

والكريم هو الذى لا ييئس العصاة من التوبة ، ويتوب عليهم من غير مسألتهم .

والكريم من الناس هو الذى لا يرضى أن ترفع إلى غير ربه حاجته . وإذا أذنبت أمامه اعتذر عنك ، وإذا هجرت وصلك ، وإذا مرضت عادك ، وإذا قدمت من سفر زارك ، وإذا افتقرت أحسن إليك بنفسه وماله . . والكريم هو الذى يعطى من غير منة . .

واستقصاء صفات الكرم على حقيقتها لا تكون إلا لله ـ جل وعلا ـ فهو الكريم حقيقة ، وكرم غيره عارية منه ، وتفضل عليهم من كرمه . . التخلق بأدب هذا الاسم

الذى يعيش فى ظل هذا الاسم عليه أن يتخلق بالمثل العليا التى تليق بتلك الصفة \_ وقد وصف بها النبى \_ صلى الله عليه وسلم \_ نبى الله يوسف وآباءه \_ عليهم السلام \_ حيث قال : « الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف كان عقوب بن إسحاق بن إبراهيم » . . . . وكرم يوسف كان عظيها جليلا . .

فقد قابل .. عليه السلام .. الإساءة بالإحسان ، وعفا عن إخوته الذين هموا بقتله ، وألقوه في غيابة الجب ، حتى بيع بثمن بخس دراهم معدودة ، ولم يقل لهم حين عرفوه إلا كلهات تليق بشرفه وكرمه ، قال لهم :

﴿ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيُوْمِ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ﴿ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيُومِ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ وَهُو أَرْحَمُ ٱلرَّحِينِ

( ۵۲۳ ) يوسف ۹۲

إن المؤمن عليه أن يتوجه بجوارحه إلى ربه ، ويتعود إطعام الفقير ، وكسوة العارى ، وصلة الأرحام ، ومواساة الأيتام ، وعليه أن يتسع قلبه للتجاوز عن الهفوات ، والعفو عن الأخطاء وستر العورات ، ومغفرة الزلات . .

قال \_ صلى الله عليه وسلم \_ « من أبلغ حاجة من لا يستطيع إبلاغها أمنه الله يوم الفزع الأكبر » .

### الذكر في ظل هذا الاسم

روى البيهقى والديلمى عن أُبَّ - رضى الله عنه - عن ابن عباس - رضى الله عنها - قال : جاء جبريل - عليه السلام - إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضاحكاً مستبشراً فى أحسن صورة .

فقال: السلام عليك يامحمد

قال: وعليك السلام يا جبريل.

قال جبريل: إن الله \_ تعالى \_ أرسلنى إليك بهدية لم يعطها أحداً قبلك ، وإن الله \_ تعالى \_ أكرمك بها

قال \_ صلى الله عليه وسلم \_ ما هي يا جبريل ؟

قال: كلمات من كنوز عرشه . قل: «يا من أظهر الجميل وستر القبيح ، ويا من لم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر ، يا عظيم العفو ، يا حسن التجاوز ، يا واسع المغفرة ، يا باسط اليدين بالعطية ، يا منتهى كل شكوى ، يا صاحب كل نجوى ، يا كريم الصفح ، يا عظيم المنّ ، يا مبدى النعم قبل استحقاقها ، يا رباه ، يا سيداه ، يا أملاه ، أسألك النجاة من النار » .

وقد خص الله نبينا صلى الله عليه وسلم وأمته بالكثير من المنح والعطايا . . وقد ذكر العلماء أن مَنْ أكثر من ذكر اسم الله « الكريم » أوقع الله في قلوب الخلق إكرامه .

وقالوا: من ذكر هذا الاسم مع اسمه تعالى « ذى الطُّول الوهاب » ظهرت البركة في أسبابه وأحواله.

ومن الدعاء الوارد بهذا الاسم : يا كريم العفو ياذا العدل أنت الذي ملأ كل شيء عدله .

وقيل: إن من واظب على ذكره مع الاستغفار غفر الله ذنوبه وستر عيوبه كائنة ما كانت . .

ومن منظومة أسهاء الله الحسني :

تفضل علينا يا كريم بسؤلنا واكلأنا أنت الرقيب برأنة

الرقيب

جاء في لسان العرب: من أسماء الله \_ تعالى \_ الرقيب ، وهو الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء ، وهو فعيل بمعنى فاعل \_ جاء في الحديث: «ارقبوا محمداً في أهل بيته » أي احفظوه فيهم .

وفى الحديث: «ما من نبى إلا أعطى سبعة نجباء رقباء» أي حفظة يكونون معه، والرقيب: الحفيظ.

ويقتضى الحفظ الحراسة ، وتقتضى الرقابة الاشراف والعلو . . وقد جاء اسم الرقيب في قوله ـ تعالى ـ

﴿ مَا قُلْتُ لَمُمْ إِلَّا مَا آَمَرْ تَنِي بِدِياً إِن اعْبُدُوا ٱللَّهُ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِم شَهِيدًا مَا قُلْتُ لَمُمْ إِلَّا مَا آَمَرْ تَنِي بِدِياً إِن اعْبُدُوا ٱللَّهُ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ مَا يُمْ وَلَيْهِمْ مَا دُمْتُ فِيمٍ مَا فَاللَّهُ وَلَيْهِمْ فَاللَّهُ وَلَيْهِمْ فَاللَّهُ وَلَيْهِمْ مَا دُمْتُ فِيمِمْ فَلَكُمُ لِللَّهُ وَشَهِيدُ

(°₹٤) **♦** 

وفي قوله ـ تعالى ـ

﴿ وَيَكَوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمُ إِنِّ عَلَمِلَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوكَلِدِبٌ وَآرْتَقِبُواْ إِنِّى مَعَكُمْ دَقِيبٌ ۞﴾ (٥٥٠)

وفى قوله ـ تعالى ـ

<sup>(</sup> ١١٧ ) المائدة ١١٧

<sup>(</sup> ۲۵ م هود ۹۳

﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا نُقَسِطُوا فِي الْلِنَهَى فَأَنكِمُوا مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَلَةِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبِكُمْ فَإِنْ خِفْئُمُ أَلَّا نَعْدِلُواْ فَوَحِدَةً أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ٢٠٠٥)

وفي قوله ـ تعالى :

﴿ لَا يَجِلُ لَكَ النِّسَآةُ مِنْ بَعْدُ وَلَآ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَذْوَجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ زَّفِيبًا ۞ ﴾ (٣٧٠)

ويقول العلماء: الرقيب معناه أن الله ـ جل وعلا ـ يراقب عباده ويحصى أعلم ويحيط بمكنونات سرائرهم ولا يغيب عنه شيء من أمرهم . وقالوا: إنه ـ جلت قدرته ـ لا يغفل عن خلقه طرفة عين ، ولا يغيب عليه من أمرهم شيء صغر أو كبر ، يشهدهم ويحفظهم . فسبحانه « لا تأخذه سنة ولا نوم » .

ولقد وكل الله بالانسان ملكين يحفظانه ويسجلان عليه حسناته وسيئاته وهما رقيب وعتيد اللذان ورد ذكرهما في قوله ـ تعالى ـ

﴿ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلِ إِلَّا لَدَيْدِ رَقِيبٌ عَنيدٌ ﴿ ﴾ (٥٣٨)

قال القرطبي في تفسير هذه الآية : في الرقيب ثلاثة أوحه : أحدها أنه المتتبع للأمور ، الثاني أنه الحافظ ، الثالث أنه الشاهد .

<sup>(</sup> ٥٣٦ ) النساء ٣

<sup>(</sup>٧٣٧) الأحزاب ٥٢

<sup>(</sup>۳۸م) ق ۱۸

وفى العتيد وجهان أحدهما: أنه الحاضر الذي لا يغيب ، والثاني أنه الحافظ المعد إما للحفظ أو الشهادة .

ومن رحمة الله بعباده أن هذين الملكين اللذين أعدهما الله لحفظ عبده إذا مات العبد المؤمن يلزمان قبره يستغفران له إلى يوم القيامة . . . . . . فقد روى أنس أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : « إن الله وكل بعبده ملكين يكتبان عمله ، فإذا مات قالا : ربنا قد مات فلان فائذن لنا أن نصعد إلى السهاء ، فيقول الله ـ تعالى ـ إن سهاواتي عملوءة بملائكتي يسبحونني فيقولان : ربنا نقيم في الأرض . فيقول الله ـ تعالى ـ إن أرضى مملوءة من خلقي يسبحونني . فيقولان : يارب فأين نكون ؟

فيقول الله ـ تعالى ـ : كونا على قبر عبدى ، فكبرانى وهللانى وسبحانى واكتبا ذلك لعبدى إلى يوم القيامة (٥٣٩٥) » .

#### التأدب بهذا الاسم:

والتأدب بهذا الاسم يرفع صاحبه إلى مقام الإحسان الذي ورد معناه فيه الحديث الشريف . . . . وهو « أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك » .

والمراقبة تضبط عمل العبد ، وترفع درجاته عند ربه ، لأنه إذا راقب ربه انتهى عن كل عمل سيء ، وتأدب بكل عمل حسن .

قال بعضهم: من راقب الله في خواطره عصمه الله في جوارحه .

<sup>(</sup> ٥٣٩ ) تفسير القرطبي جـ ١٧ صـ ١٢ ـ سورة ق ـ

وحدثوا أن بعض الشيوخ كان يقرب تلميذاً له أكثر من غيره من التلاميذ ، فحدثوه في ذلك . فقال لهم : سأريكم سبب تفضيلي له . . . ثم دفع إلى كل منهم طائراً وأمره أن يذبحه في مكان لا يراه فيه أحد . وعاد كل منهم بطائره مذبوحاً ، وقال : لقد ذبحته في مكان لا يراني فيه أحد .

ما عدا هذا التلميذ الأثير عند شيخه فقد عاد بطائره غير مذبوح ، فقال له الشيخ أمام التلاميذ: لماذا لم تذبح طائرك كما ذبحوا ؟

فقال التلميذ: يا سيدى لقد أمرتنى أن أذبحه بحيث لا يرانى أحد، ولم أجد موضعاً لا يرانى الله فيه . .

إن المراقبة لها سر عظيم وأثر كبير ، وللعلماء في الحديث عنها دقائق ورقائق . . ومن ذلك ما يقوله بعضهم : إذا جلست للناس فكن واعظاً لقلبك ولنفسك ، ولا يغرنك اجتماعهم عليك فإنهم يراقبون ظاهرك والله ـ تعالى ـ يراقب باطنك .

ومن أقوالهم: علامة المراقبة إيثار ما آثر الله ـ تعالى ـ وتعظيم ما عظم الله ـ تعالى ، وتصغير ما صغر الله . .

إن حظ العبد من اسم الله الرقيب أن يداوم على مراقبة الله فى انفراده واجتهاعه مع الناس. وأن يضبط قلبه وحواسه فى صلاته، مستحضراً حقيقة قوله \_ تعالى \_ إياك نعبد وإياك نستعين »

إن الشيطان يلعب بالانسان في الصلاة محاولاً صرفه عن مناجاة مولاه ، فيشرد ذهنه في الصلاة ، فلا يدري كم صلى وكم سبح ؟

وذلك بلاء يقع فيه كثير من الناس ، ولا ينجو منه إلا من راقب الله واستحضر عظمته . نرجو الله أن يؤدبنا بأدبه ، ويمن علينا بعفوه ، وأن ينعم علينا بنعمة مراقبته وخشيته ، حتى نتمكن من ضبط الحواس وتنقية القلب واستقامة العقل .

## الذكر في ظل هذا الاسم

قال أحد الشعراء:

إذا ما خــلوت الدهــر يومــاً فلا تقــل ولا تحسبــن الله يغفــــل ساعــــة ألم تــر أن اليـــوم أســـرع ذاهــــب

خلوت ولكن قل على رقيب ولا أن ما تخفيه عنه يغيب وأن غداً للناظرين قريب

وهذا الاسم يصلح أن يذكره العبد بقلبه ، بمعنى أن يعيش فى ظله بروحه وعقله ، حتى يصبح بذلك فى ذكر دائم لا يفتر ، ويرتفع بذلك إلى ما يسمى بمقام المراقبة أو مقام الاحسان الذى يعبد الانسان ربه فى ظله كأنه يراه ، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه . .

إن هذه المراقبة. تثمر الحياء من الله ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «استحيوا من الله حق الحياء».

قالوا: إنا نستحي يانبي الله، والحمد لله.

قال: «ليس ذلك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، ومن أراد الأخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء».

وقال بعض العلماء: من ذكر هذا الاسم في سفر ، حفظه الله وحفظ أهله وولده في غيبته . فليقرأ العبد قوله ـ تعالى ـ

﴿ هُوَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءَ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَمَعَكُمْ أَيْنَ مَاكُنُتُمُ وَاللَّهُ بِمَاتَعَمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ ﴿ (١٠٠٠)

ومن قرأ هذا الاسم على جنين سلَّمه الله . .

قال الشاعر أحمد مخيمر:

فلا الأرض تغفسل عن سيرهسا ولا الشمس في كل صبح تغيب(الم)

لك الحمسد ربسي ، خلقت الوجسود وأنست عليسه حفيظ رقيسب

<sup>(</sup> ۱۹۵ ) اخدید ٤ ( ١٤١ ) أسهاء الله الحسني لأحمد مخيمر صد ٦٤

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



#### المجسيب

جاء اسم المجيب في قوله \_ تعالى :

﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَدَلِحَ أَقَالَ يَعَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهِ عَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرُكُمْ فِيهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهُ إِنَّ رَبِّى قَرِيبٌ يُجِيبُ (١٤٥)

وفى قوله ـ تعالى :

﴿ وَلَقَدْنَادَ سَنَانُوحٌ فَلَيْعُمَ ٱلْمُجِيبُونَ ﴿ ٢٤٥)

ويغهم أيضا من قوله ـ تعالى :

﴿ أَمَّن يُحِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ الشُّوَءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَمَّن يُحِيبُ الْمُضْطَرِّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ الشَّوَءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَءَ اللَّهُ مَّعَ اللَّهُ قَلِيلًا مَّا لَذَكَرُونَ شَلَى ﴾ (١٤٥)

ومن قوله ـ تعالى :

﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِسَادِى عَنِي فَإِنِي فَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوهَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِّ فَا لِسَأَلَكَ عِسَادِى عَنِي فَإِنِي فَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوهَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِّ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَمَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿ ﴿ \* \* \* ) فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَمَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿ ﴿ ﴿ \* \* )

<sup>(</sup> ٤٤٢ )هود ۲۱

<sup>(</sup>٥٤٣) الصافات ٧٥

<sup>(</sup>٤٤٥) النمل ٦٢

<sup>(</sup>٥٬٥) البقرة ١٨٦

ومن قوله ـ تعالى :

﴿ فَالسَّنَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَلِمِ مِن ذَكِرٍ أَوَ أُنثَى بَعْضُكُم مِنْ بَعْضِ فَالَّذِينَ هَا جَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِينرِهِمْ وَأُودُوا فِي سَكِيلِ وَقَلْتَلُوا وَقُتِلُوا لَا كُفِّرِنَ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِمِمْ وَلَا أَدْخِلَتَهُمْ جَنَّنتِ بَحْدِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثُوَا بَا مِنْ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ مُصَّنَ الثَّوابِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ عِندَهُ مُصَّنَ الثَّوابِ اللَّهُ اللَّهُ عَندُ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ مُصَّنَ الثَّوابِ اللهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عِندَهُ مُصَّنَ الثَّوابِ اللهِ اللَّهُ وَاللَّهُ عِندَاهُ مُصَّنَ الثَّوابِ اللهِ اللَّهُ وَاللَّهُ عِندَاهُ مُصَنَّى الثَّوابِ اللهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَندَهُ مُصَلَّى النَّهُ وَاللَّهُ عِندَاهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عِندَاهُ مُصَلَّى النَّوابِ اللَّهُ الْولَالِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَالَةُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُولِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْعِلَالَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفَالِ

قال صاحب لسان العرب: المجيب هو الذي يقابل الدعاء والسؤال بالعطاء والقبول \_ وهو الحق سبحانه وتعالى \_

وهو اسم فاعل من أجاب يجيب . . . . والجواب معروف وهو: رد الكلام .

والفعل: أجاب يجيب . . قال ـ تعالى ـ

« فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لى » أى فليجيبون .

والمصدر الإجابة ، والاسم الجابة مثل الطاعة والطاقة ، من أطاع وأطاق

والاجابة والاستجابة بمعنى . يقال : استجاب الله دعاءه وأجاب . والمجيب في حق الله \_ تعالى \_ هو الذى يقابل مسألة السائلين بالاسعاف ، ودعاء الداعين بالاجابة ، وضرورة المضطرين بالكفاية ، بل

<sup>(</sup>٥٤٦) آل عمران ١٩٥

ينعم قبل النداء ، ويتفضل قبل الدعاء ، يعلم حاجة المحتاجين قبل سؤالهم ، وقد علم ذلك أزلا فدبر أسباب كفاية الحاجات .

والله \_ سبحانه \_ ندب عباده لدعائه ، ووعدهم الإجابة فقال :

﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِ آَسْتَجِبْ لَكُو ۚ إِنَّا الَّذِينَ يَسْتَكُمْ مُرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ۞ ﴿ (١٤٥)

والدعاء هو مخ العبادة كها يقول العلهاء ، وهو مفتاح الحاجة ومستروح أصحاب الفاقات ، وملجأ المضطرين ومتنفس ذوى المآرب .

وقد ذم الله قوما تركوا الدعاء فقال:

﴿ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُ مِينَا بَعْضَ الْمُحَيِّنَا بَعْضَ اللَّهُ الْمُنافِقَاتُ وَيَقْمِضُونَ أَيْدِيَهُمُّ نَسُوا ٱللَّهُ فَنَسِيَهُمُّ إِنَّ وَيَقْمِضُونَ أَيْدِيَهُمُّ نَسُوا ٱللَّهُ فَنَسِيَهُمُّ إِنَّ وَيَقْمِضُونَ أَيْدِيَهُمُّ نَسُوا ٱللَّهُ فَنَسِيَهُمُّ إِنَّ الْمُنافِقِينَ عَنِ ٱلْمُنافِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ (١٤٥٠)

فقبض الأيدى كناية عن ترك الدعاء.

وعاب على قوم تركوا الدعاء عند البأساء فقال فى حقهم « فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ماكانوا يعملون » .

والله \_ سبحانه \_ يعلم حاجة المحتاجين قبل سؤالهم ، ومن حكمته أنه

<sup>(</sup>٥٤٧) غافر ٢٠٠

<sup>(</sup> ۵۶۸ ) التوبة ۲۷

قضى منذ الأزل أن قضاء الحاجات متوقف فى بعض الأحيان على خالص الدعوات .

والله \_سبحانه \_ ضمن الإجابة للإنسان فى الوقت الذى يريده الله \_ جلت قدرته \_ لا الوقت الذى يريده العبد ، فعلى الانسان ألا يجزع لتأخر الاجابة فقد يكون فى ذلك الخير له .

ولاجابة الدعاء شروط أهمها طيب المطعم ، وقد مرت بنا وصية النبى على المعد بن أبى وقاص رضى الله عنه ، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة حين قال له : ياسعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة .

والله يحب أن يسمع صوت دعاء عباده إياه ، خصوصا إذا كانوا من المقربين إليه . يقول ـ عز وجل ـ لجبريل : ياجبريل أُخّر حاجة عبدى فإنى أحب أن أسمع صوته ، وهذا كله حسب مشيئته تعالى . . .

وقد يكون الداعى من المبغضين ، فيقول الله لجبريل : ياجبريل اقض لعبدى حاجته فإنى أكره أن أسمع صوته .

#### التخلق بهذا الاسم

إن التخلق بأدب هذا الاسم يعنى الافتقار إلى الله والخضوع له ، ولزوم الوقوف ببابه واللجوء إليه فى كل صغيرة وكبيرة ، ولقد ورد أن الله أوحى إلى موسى قائلا : يا موسى سلنى كل شيء حتى الملح .

وهو أمر يدل على مدى فاقة العبد لربه وشدة حاجته اليه . ...وعلمه بأن كل شيء بيده سبحانه ، وأن اللجوء إليه في المهام الكبيرة كاللجوء إليه في المهام الصغيرة .

ومُقتضى التَّادب بهذا الخُلُق أن يعين الانسان غيره ويجيب طلبه، ويقضى حاجته، ولا يرد السائل ولا ينهر المحتاج.

وعليه أن يستجيب الأمر الله بإطاعة أوامره وترك نواهيه قال تعالى:

﴿ يَنَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِللَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ لِمَا يُعَيِيكُمُ مُ وَلَكَ مُوالدَّ مُوالدُولِ مُوالدَّ مُوالدَّ مُوالدَّ مُوالدَّ مُوالدَّ مُوالدُول مُوالدَّ مُوالدُول مُوالدُول مُوالدُول مِن مُوالدُول مُوالدُول مُوالدُول مُوالدُول مُوالدُول مِن مُوالدُول مُوالدُول مِن مُوالدُول مُولِق مُولِدُول مُولِي مُولِقُولُ مُولِدُول مُولِدُول مُولِدُول مُولِدُول مُولِدُ مُولِدُول مُولِدُول مُولِدُ مُو

## التذكر بهذا الاسم:

الدعاء بهذا الاسم يثمر سرعة الإجابة إن شاء الله ، ومن أدام الذكر به أجاب الله دعوته بشرط الصلاح والتقوى والورع ، مع وجوب الرضا بالقضاء والقدر . .

حكى عن الليث أنه قال: رأيت ابن نافع ضريراً ثم رأيته بصيراً فقلت له: بم رد عليك بصرك؟ فقال: جاءني في المنام من قال لى: قل ياقريب، يامجيب، ياسميع الدعاء، يالطيفا لما يشاء، رد على بصرى فقلتها فرد الله على بصرى ...

ومن دعاء الصالحين:

« يا ألله يا سميع يا قريب يا مجيب يا ودود حُلْ بيننا وبين فتنة الدنيا

( ٤٩ ) الأنفال ٢٤

والنساء والغفلة والشهوة وظلم العباد وسوء الخلق ، واغفر لنا ذنوبنا واقض عنا تبعاتنا واكشف عنا السوء ونجنا من الغم واجعل لنا منه مخرجا . إنك على كل شيء قدير » .

## ومن أدعية الصالحين أيضًا:

« يارب يا الله ، يا عظيم يا كريم يا سميع يا بصير يا قريب يا مجيب يا الله ، أعوذ بك من الفتن ماظهر منها وما بطن ، وأعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ، وأعوذ بك من الفقر إلا إليك ومن الذل إلا لك ومن الخوف إلا منك ، وأعوذ بك أن أقول زوراً أو أغشى فجوراً أو أصبح مغروراً »

### الواسيسع

ورد اسم الواسع في قوله \_ تعالى \_ :

وقوله ـ تعالى :

﴿ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُرُ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْفَى أَحَدُّ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْبُهُ مَا بُوكُمْ عِندَرَيِكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَصْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيدِ مَن يَشَاأَ وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلِيدٌ ١٠٠٠ ﴾ (١٠٠٠)

وقوله ـ تعالى :

﴿ وَإِن يَنَفَرَّ قَا يُغَينِ اللَّهُ كُلَّا مِن سَعَيِّهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَرَي مَا اللَّهِ وَاسِعًا حَرَي مَا اللَّهِ وَاسِعًا حَرَي مَا اللَّهِ وَاسِعًا حَرَي مَا اللَّهِ وَاسْعًا حَرَي مَا اللَّهُ وَاسْعًا حَرَي مَا اللَّهُ وَاسْعًا حَرَي مَا اللَّهُ وَاسْعًا حَرَى مَا اللَّهُ اللَّهُ وَاسْعًا حَرَى مَا اللَّهُ وَاسْعًا حَرَي مَا اللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ ال

ورحمة الله واسعة . . قال سيحانه :

﴿ وَأَحْتُبُ لَنَافِ هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدُنَّا إِلَيْكُ قَالَ عَذَابِي

<sup>(</sup>٥٥٠) النجم ٣٢

<sup>(</sup>١٥٥) آل عمران ٧٣

<sup>(</sup>٥٥٢) النساء ١٣٠

أُصِيبُ بِهِ ، مَنْ أَشَاآَهُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٌ فَسَأَحَتُ بُهَا لِلَّذِينَ يَنَقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِتَا يَنْنِنَا يُؤْمِنُونَ اللَّهِ الْآنَ الْآنَ

وقال:

﴿ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل زَّبُكُمْ ذُورَحْمَةِ وَسِعَةِ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْمُعَدِّعِنِ الْمُعَدِّمِينَ اللهُ الله

ويشير هذا الاسم إلى اتساع ملك الله \_قال تعالى :

﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْغَرْبُ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَثَمَّ وَجَهُ اللَّهِ إِنَ اللَّهَ وَسِعُ عَلِيهُ ا

وقال سبحانه:

﴿ اللهُ لاَ إِللهُ إِللهُ الْحَى الْعَيْ الْقَيْوَمُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ
وَمَا فِي الْأَرْضُ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَ إِلَّا بِإِذِنِدِ وَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِ مُ
وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ مِشْيَءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَلَا أَوْسِعَ كُرْسِيَّهُ السَّمَوَتِ
وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ مِشْيَءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَلَا قَوْسِعَ كُرْسِيَّةُ السَّمَوَتِ
وَالْأَرْضُ وَلا يَتُودُهُ مِفْظُهُمَ أَوْهُ وَالْعَلِي الْعَظِيمُ اللهِ اللهُ الْعَظِيمُ اللهُ الْعَظِيمُ اللهُ الْعَظِيمُ اللهُ ال

<sup>(</sup>٥٥٣) الاعراف ١٥٦

<sup>(</sup>١٤٧) الأنعام ١٤٧

<sup>(</sup>٥٥٥) البقرة ١١٥

<sup>(</sup>٥٥٦) البقرة ٢٥٥

يقول بعض العلماء: الواسع هو الذي لا حدود لمدلول أسمائه وصفاته ، فهو تعالى واسع العلم ، واسع الرحمة ، واسع المغفرة ، واسع الملك » . . . . . . لا نهاية لسلطانه ، ولا حد لإحسانه ، فلا يُحَدُّ غناه ، ولا تنفد عطاياه ، ولا يشغله معلوم عن معلوم ولا شأن عن شأن . . سبحانه . وسع بعلمه جميع المعلومات ، وبقدرته جميع المقدورات فهو واسع العلم والسلطان والغنى والقدرة والإحسان .

وقال ابن منظور فى لسان العرب: فى أسهائه ـ سبحانه وتعالى ـ الواسع وهو الذى وسع رزقه جميع خلقه ، ووسعت رحمته كل شيء ، ووسع غناه كل فقر .

قال ابن الأنبارى: الواسع من أسهاء الله ، الكثير العطاء الذى وسع كل شيء بعلمه .

وقيل : الواسع المحيط بكل شيء من قوله \_ تعالى : « وسع ربى كل شيء علما » قال أحد الشعراء يمدح نفسه بكثرة العطاء :

« أعطيهم الجهد منى بَلْهُ ما أسع » .

معناه أعطيهم مالا أجده إلا بالجهد، فدع ما أحيط به.

قال : وقال أبو إسحاق في قوله ـ تعالى :

﴿ وَاللَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْعَرْبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَشَمَّ وَجُهُ اللَّهِ إِنَ اللَّهَ وَاسِعُ عَلِيمُ (۱۰۰۷)

أينها تولوا فاقصدوا وجه الله بتيممكم القبلة ، إن الله واسع عليم . .

<sup>(</sup>٥٥٧) البقرة ١١٥

والسعة نقيض الضيق . والفعل وسع بكسر العين ، والمضارع يسَع ويسِعُ بفتح العين وكسرها \_والمصدر سَعَةً .

وقد يأتي مضموم العين في الماضي تقول: وَسُع ومصدره وَسَاعةً. أما قوله:

# ﴿ وَالسَّمَاءَ بَلَيْنَهَا بِأَيْدِو إِنَّا لَمُوسِعُونَ ۞ ﴾ (٥٠٠)

فقال بعضهم: الأيد معناه . القدرة والقوة . وموسعون أى قادرون . وقال بعضهم: أى جعلنا بينها وبين الأرض سعة .

وقال بعضهم: إنا لموسعون الرزق على عبادنا . .

هذا بعض ما تحدث به اللغويون حول مدلول هذا الاسم الكريم أما غير أهل اللغة من العلماء فيقولون:

الواسع الذي لا نهاية لبرهانه ولا غاية لسلطانه .

وقالوا: هو الواسع في علمه فلا يجهل ، والواسع في قدرته فلا يعجل . وقالوا: هو الواسع الذي لا يعزب عنه أثر الخواطر في الضائر . وقالوا: الواسع الذي فضله شامل ونواله كامل .

أما سعة علمه فيشهد له قوله تعالى:

﴿ اللَّهُ لَا إِلَكَ إِلَّا هُوَ الْحَى الْقَيْوُمُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَكُ مَا فِي السَّمَاوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ وَإِلَّا بِإِذْ نِهِ \* يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِ مَ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ فِشَى وِيِّنْ عِلْمِهِ وَإِلَّا بِمَا شَاءً وَسِعَ كُرْسِيُّهُ

<sup>- (</sup>٥٥٨) الذاريات ٤٧

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضُ وَلَا يَتُودُهُ رَحِفَظُهُما وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ١٠٥٥)

وقوله ـ :

﴿ وَحَاجَهُ مَوْمُهُ مَالَ أَتُحَكَجُونِي فِ اللّهِ وَقَدْ هَدَئِنْ وَلاَ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِدِهِ إِلّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ۞ (١٠٥٠)

وقوله تعالى ـ :

﴿ قُل لَّوْكَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادَا لِكِلَمَاتِ رَبِّى لَنَفِدَ ٱلْبَحَرُّقِبَلُ أَن نَفَدَكَلِمَتُ رَبِّى وَلَوْجِتْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ١٠٤٠ ﴾ (٢١١)

أما سعة عطائة فيشهد لها قوله \_ تعالى :

﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَا بِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّأْقَةُ حَبَّةٍ وَاللّهُ يُفَلِعِثُ لِمَن يَشَآةٌ وَاللّهُ وَسِعُ عَلِيهُمْ سَنَا بِلَ فِي كُلِّ سُنُبُلَةٍ مِّأْقَةُ حَبَّةٍ وَاللّهُ يُفَلِعِثُ لِمَن يَشَآةٌ وَاللّهُ وَسِعُ عَلِيهُمْ سَنَا بِلَ فِي كُلِ سُنُكُ لَهُ مِن اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلِيهُمْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ عَلَيهُمْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلِيهُمْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وأما سعة رحمته وفضله وعفوه فيشهد لها قوله ـ تعالى ـ

﴿ الَّذِينَ يَعْمِلُونَ الْعَرْضَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَيِّحُونَ بِحَمَّدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ - وَيُسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلُّ مَنْ وِرَحْمَةً وَعِلْمُا

<sup>(</sup> ٥٥٩ ) البقرة ٥٥٩

<sup>(</sup> ۲۰ م) الأنعام ۸۰

<sup>(</sup> ۲۱ه ) الكهف ۱۰۹

<sup>(</sup>٥٦٢) البقرة ٢٦١

# فَأَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَاتَّمَعُوا سَبِيلَكِ وَقِهِمْ عَذَابَ الْحِيمِ ٢٥١٥)

وأما سعة ملكه فيشهد له قوله تعالى ـ

#### التخلق بأدب هذا الاسم:

قال العلماء : إن حظ العبد من اسم ربه الواسع - جل جلاله - أن يتخلق بالعلم والحكمة والرحمة . .

ومن الواجب على ذاكر هذا الاسم أن يسع الناس بالجود بقدر ماأعطاه الله ، فيقضى لهم مصالحهم ، وأن يسعهم بالخلق الطيب فيحسن معامتهم ، جاء في الأثر: « إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم »

وسعة الصدر من الصفات التي يصفون بها المؤمن لحلمه وعفوه ، وهي تعنى عدم التسرع ، وضبط النفس ، وعدم الغضب ، وهذه منحة من الله يمن بها على من يشاء من عباده .

<sup>(</sup>٥٦٣) غافر ٧

<sup>(</sup>٥٦٤) البقرة ٢٥٥

ومن دلائل التخلق بهذا الاسم أن يدعو الإنسان لنفسه ولغيره من المؤمنين ، ولا يخص بالدعاء نفسه أو أقاربه . . وقد أرشدنا النبى - صلى الله عليه وسلم - في كيفية الصلاة عليه أن نعم ولا نخصص ، فقد ورد في الجامع الصغير عن أبي هريرة أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال : وصلوا على وعلى أنبياء الله ورسله فإن الله بعثهم كما بعثني ،

وجاءه رجل أعرابي فقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولاترحم أحدا معنا، فقال له النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_: لقد حجرت واسعا.

وقد دعانا النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن نوسع على غيرنا مادام الله قد وسع علينا . .

ومن آداب التخلق بهذا الاسم أن يسعى الإنسان فى تنمية علمه ، وتوسيع مداركه ، وزيادة معلوماته ـ وقد طلب الله من نبيه ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن يدعو ربه بذلك فقال :

﴿ فَنَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْفُرْ انِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَمَا يَا لَقُدُو انِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحَدُدُ مَا لَيْكَ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ ال

الدعاء بهذا الاسم:

ومن أثر هذا الاسم فى الدعاء أن ذاكره يرزقه الله الغنى والجاه وسعة الصدر والسلامة من الغل والحرص، ويجعل له من ضيقه فرجا، ومن

<sup>(</sup> ٥٦٥ ) طه ١١٤

عسره يسرا . .

ومن الدعوات بهذا الاسم:

« اللهم إنك تعلم أنى بالجهالة معروف ، وأنت بالعلم موصوف ، وقد وسعت كل شيء من جهالتي بعلمك ، فسع ذلك برحمتك كما وسعته بعلمك واغفر لى إنك على كل شيء قدير »

« ياألله ياملك ياوهاب ، هب لنا من نعماك ماعلمت لنا فيه رضاك ، واكسنا من لدنك كسوة تقينابها من الفتن فى جميع عطاياك ، ونزهنا عن كل وصف يوجب نقصا مما استأثرت به فى عملك عمن سواك » .

« إلحى أنت الواسع الذى وسعت كل شيء ، وحيرت عظمتك كل حكيم عالم ، حيرتنا فى الوسعة المحدودة ، فكيف تكون سعة أنوارك وصفاتك ؟ غمرت العاصين بنعمتك ، ووسعت الموجودات بقدرتك ، ووسعت الجانى بعفوك الشامل ، ووسعت الضعفاء برزقك الواصل . .

أما الشاعر أحمد مخيمر فيقول في مناجاته في ظل هذا الاسم:

جل ربى وسعت رحمت كل شىء سعة ليست تحد واسع النعمة لاتحصى ولا هى من كشرتها بحا يعد واسع الغفران إن جاء إلى بابه المقصود عاص لايسرد واسع الحلم على قدرته واسع العلم، وما للعلم حد.

أما صاحب منظومة أسهاء الله الحسنى فيدعو ربه قائلا:

أجب لدعانا يامجيب بسرعة وياواسع وسيع لنا فيض رحمة

## [ الحكيم ]

جاء فى لسان العرب : الله ـ سبحانه وتعالى : أحكم الحاكمين ، وهو الحكيم الذى له الحكم .

ومن صفات الله \_ تعالى : الحَكَم والحكِيم والحاكم . ومعانى هذه الأسهاء متقاربة والله أعلم بما أراد بها ، وعلينا الإيهان بأنها من أسهائه .

أما ابن الأثير فيقول: من أسهاء الله الحكم والحكيم وهما بمعنى الحاكم، وهو القاضى، فهو فعيل بمعنى فاعل، أو هو الذي يحكم الأشياء ويتقنها، فهو فعيل بمعنى مُفْعِل.

فالحكيم ذو الحكمة . والحكمة معناها معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم . ويقال لمن يحسن دقائق الصناعات ويتقنها : حكيم .

والحكم : العلم والفقه ، وقد تفضل الله بها على بعض خلقه ، فقد جاء في حق يحيى بن زكريا ـ عليهما السلام ـ

﴿ يَنِيَحْيَىٰ خُذِالَّكِتَابَ بِقُوَّةُوا النَّنَاهُ الْخُكُمُ صَبِيتًا ﴿ يَنِيَحْيَىٰ خُذِالَّكِ الْمُعَالَّ أَى آتيناه علما وفقها .

وجاء في الأثر: « الصمت حكم وقليل فاعله » كها جاء قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ « ان من الشعر لحكها » أو حكمة .

وجاءت الحكمة من حَكَم الشيء وأحكمه إذا منعه من الفساد.

<sup>(</sup>۵۲۱) مریم ۱۲

جاء فى أقوال العرب ، حَكم اليتيم كها تُحكم ولدك ، أى امنعه من الفساد كها تمنع ولدك ، ومنه حكمة الدابة : وهى الآلة التى تمنع الدابة من الجموح .

ولفظة الحكيم مبالغة من الحكمة تفيد تعظيم الحق - جل وعلا - في حكمته التي تدق عن الأفهام ، وتجل عن التصور في الأذهان .

الحكيم في القرآن:

وقد جاء اسم الله الحكيم في القرآن في مواضع كثيرة تفوق المائة موضع .

جاء فى كثير منها مقترنا باسمه العزيز . . وذلك فى نحو قوله ـ تعالى ـ ﴿ رَبُّنَا وَابْعَتْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ عَايَدِيْكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِكْبَ وَرُبَّنَا وَابْعَتْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ عَايَدِيْكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِكَابَ وَالْمَعْ مِنْ الْعَرْيِدُ الْمُعَالِكُ مَا وَالْمِعْ مَا اللّهِ اللّهُ اللّهُ الْعَرْيُدُ الْمُعَالِمُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وفی قوله \_ تعالی \_

﴿ فَإِن زَكْتُ مِنْ مَهْدِ مَا جَاءَ نَكُمُ الْبَيْنَاتُ فَأَعْلِنُوا أَنْ أَلَّهُ عَيْنُ حَكِيمُ ۞ ﴾ (٢٥٠)

وقوله تعالى ـ

(٥٦٧) البقرة ١٢٩

(٥٦٨) البقرة ٢٠٩

﴿ رُسُلًا مُبَشِرِينَ وَمُنذِدِينَ لِثَلَّايَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةُ بَعْدَ الرُّسُلِّ وَكَانَ اللَّهُ عَنِهِ زُاحَكِيمًا ۞﴾ (٢٠)

وغير ذلك من الآيات .

وجاء في بعضها مقترنا باسمه العليم مثل قوله \_ تعالى \_

﴿ قَالُواْ سُبْحَننَكَ لَاعِلْمَ لَنَّا إِلَّا مَاعَلَّمْتَنَّ إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ 🚭 ﴾ (٥٧٠)

وقوله تعالى ـ

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ الْإِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ بَحَسُّ فَالاَيَقَّرَبُوا ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَكَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَكَذَاً وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ \* إِن شَانَةً إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ (٧٠)

وغير ذلك من الآيات .

وجاء في بعضها مقترنا باسمه الخبير مثل قوله \_ تعالى ـ

﴿ وَهُوَالْقَاهِ رُفَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَالْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ۞ ﴾ (٧٧٠)

وقوله \_ تعالى \_ :

﴿ وَهُوا لَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيُومَ يَقُولُ كُن

<sup>( 79 )</sup> النساء ١٦٥

<sup>(</sup> ۵۷۰ ) البقرة ۳۲

<sup>(</sup> ۷۱ ) التوبة ۲۸

<sup>(</sup>٧٢٥) الأنعام ١٨

فَيَكُونُ قُولُهُ ٱلْحَقَّ وَلَهُ ٱلْمُلَكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِ ٱلصُّودِ عَكِلْمُ ٱلْغَيْبِ
وَالشَّهَ كَذَةً وَهُولَ لَلْكِيمُ ٱلْخَيِيرُ ۞ ﴾ (٧٢٥)

وجاء في بعضها مقترنا باسمه التواب قال ـ تعالى ـ

﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَابُ حَكِيمٌ ۞ ﴾ (٥٧٤)

وجاء في بعضهها مقترنا باسمه الحميد ـ قال تعالى ـ :

﴿ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِيةٍ مَنْ نِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ عَمِيدٍ

وجاء في بعضها مقترنا باسمه العلى ـ قال ـ تعالى ـ

﴿ وَمَاكَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَحَيَّا أَوْمِن وَرَآيِ جِمَابٍ أَوْيُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْ نِهِ مَا يَشَآءُ إِنَّهُ مَعِلِيُّ حَكِيمٌ ۞ ﴿ ٢٠٥٥)

وجاء مقترنا باسمه الواسع ـ قال تعالى ـ :

﴿ وَإِن يَنَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلَّا مِّن سَعَتِهِ \* وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَرِكِ مَا ۞ ﴿ ٢٧٠ ٥

وجاء في صيغة التفضيل في قوله تعالى :

<sup>(</sup>٧٣٥) الأنعام ٧٣

<sup>(</sup> ۷۶ ) النور ۱۰

<sup>(</sup>٥٧٥) فصلت ٢٤

<sup>(</sup>۷۲ه) الشوری ۵۱

<sup>(</sup> ۷۰ ) النساء ۱۳۰

﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ رُّبَّهُ مَفَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّا وَعَدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَعَكُمُ الْمُ

وفي قوله تعالى ــ

﴿ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِٱلدِّينِ ﴿ أَلْتَسَ ٱللَّهُ بِأَخَكِمِ ٱلْحَكِمِينَ ﴿ ﴿ ٢٠٥)

ولأن القرآن كلام الله فقد وصفه الله بما وصف به ذاته فقال

﴿ يِسَ ١ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمُتَكِيدِ ١ ٥٠٠)

وقال:

﴿ وَإِنَّهُ فِي أَيْرًا لَكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَ إِنَّ حَكِيدٌ ﴿ ﴿ ﴿ ( ٥٨١)

وقال :

﴿ ذَالِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَاتِ وَٱلذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ وَالدِّكُو الْحَكِيمِ

ووصف الله أمره بأنه حكيم . فقال :

﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْ لَتِهِ مُّبَرَّكَةً إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ۞ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرِ حَكِيمٍ

(◊٨٣) ♦ 🗘

<sup>(</sup> ۱۷۸ ) هود ۱۵

<sup>(</sup> ۷۹ ) التين ۷ ، ۸

<sup>(</sup> ۵۸۰ ) یسن ۱

<sup>(</sup>٥٨١) الزخرف ٤

<sup>(</sup>۸۲) آل عمران ۵۸

<sup>(</sup> ۸۳ م ) الدخان ۳ ، ٤

وإذا كنا قد تعرضنا لأقوال اللغويين في معنى الاسم الشريف ، فله عند غيرهم من العلماء معان ودلائل .

قال الإمام الغزالي ـ رحمة الله ـ : لايعرف حقيقة الله إلا الله فيلزم أن يكون الحكيم الحق هو الله ، لأنه هو الذي يعلم أصل الأشياء بعلمه الأزلى الدائم الذي لايتصور أحد زواله . ولاتتطرق إليه شبهة أو خفاء .

ذلك لأن الحكمة هي معرفة أفضل المعلومات بأفضل العلوم ، وعلى ذلك فالحكيم هو العليم . .

وقد تفضل الله بالحكمة على من يشاء من عباده فقال :

## ﴿ يُوْتِي ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَآءُ وَمَن يُوْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِي َ خَيْراً كَثِيرًا وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَ ۖ ۞ ﴾ (١٨٥)

واختلف العلماء حول مفهوم الحكمة في تلك الآية اختلافا يشير الى دقة مرماها وعمق معناها .

فقال بعضهم: هي هنا في الآية: النبوة، وقال بعضهم: هي المعرفة بالقرآن، وقال بعضهم: هي العقل في الدين، وقال بعضهم: هي الطاعة...

وقالوا غير ذلك . وإذا كان هذا التنوع والاختلاف حول حكمة البشر التي يفيضها الله على بعض عباده فها بالكم بحكمة الله ؟ إنها فوق التصور والاعتبار . .

( ١٨٤ ) البقرة ٢٦٩

لقد قال بعض العلماء : الحكيم وهو المقدس المنزه عن فعل مالاينبغى . وحقا ذلك فها من شيء خلقه الله إلا وفق حكمة عليا وغاية مثلى . . قال تعالى :

﴿ إِنَّاكُلُّ شَيْءِ خَلَقْنَهُ بِقَدَر ﴿ إِنَّهُ ﴾ (٥٨٥)

وقال

﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّاعِن مَنَا خَزَآبِنُهُ، وَمَانُنَزِّلُهُ ﴿ إِلَّا بِقَدَرِ مَّعْلُومِ لَلْكَ ﴾ (٥٨٦)

﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثَا وَأَنَّكُمْ إِلْتَنَا لَا تُرْجَعُونَ عَ ١٧٨٧)

سبحانه هو ذو الحكمة البالغة الذى يضع كل شيء موضعه . . . . ومن معانى الحكيم المحسن فى التدبير ، اللطيف فى التقدير ، الخبير بحقائق الأمور العليم بحكمة المقدور ، الذى لا علة له فى تدبيره ولا أغراض ، وليس على فعله اعتراض . .

وإذا كان الحكيم بمعنى المتقن ـ فقد ظهر أثر ذلك فى خلقه الذى أبدعه وأتقنه . . قال تعالى :

﴿ وَتَرَى ٱلِجِبَالَ تَعْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِى تَمُرُّمَ وَالسَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ ٱلَّذِي َأَنْقَنَ كُلَّ شَيْءً إِلَّهُ وَيَرَى ٱلْجَالَ تَعْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِى تَمُرُّمَ وَالسَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ ٱلَّذِي ٱلْفَا تَعْسَبُها جَامِدَةً ﴾ (٥٨٠)

<sup>(</sup> ٥٨٥ ) القمر ٤٩

<sup>(</sup>٥٨٦) الحجر ٢١

<sup>(</sup>٥٨٧) المؤمنون ١١٥

<sup>(</sup> ۵۸۸ ) النمل ۸۸

وتجلى ذلك واضحا فى الإنسان الذى خلقه الله فى أحسن تقويم ، كما ظهر فى كل شيء مما يقع تحت الحس والمشاهدة من نجوم وأقمار ، وشموس وبحار ، وأنهار وأشجار ، ووحوش وطيور ، وغير ذلك مما لا يحصيه العد ولا يحيط به الحصر

ومظهر الحكمة البالغة سيدنا محمد على أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا . وهو الذى يقول الله فى حقه :

﴿ هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيتِ مَن رَسُولًا مِنْهُمْ يَسْلُوا عَلَيْهِمْ عَايَدِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنَابَ وَٱلْحِكَمَةَ وَإِن كَانُوا مِن فَبْلُ لَفِي صَلَالِ ثَبِينِ ۞ ﴾ (٥٩٩)

كيف يتخلق المؤمن بأدب هذا الاسم؟

إذا كان الله قد مَنَّ علينا برسولنا الذي يعلمنا الحكمة فعلينا أن نتأدب بأدب هذا النبي الكريم ، ونتخلق بأخلاقه ونتبع نهجه .

وقد أرشدنا النبى - ﷺ - إلى ضروب من الحكمة نتبعها . . . . ومن ذلك الحكم - الصمت - فالصمت حكم وقليل فاعله » فقلة الكلام حكمة . . كما علمنا - ﷺ - أن نتقن أعمالنا والإتقان حكمة ، وقال في ذلك « إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه » وذكر لنا أن أساس الحكمة خشية الله ، وقال في ذلك « رأس الحكمة غافة الله »

واذا كان الحكيم هو الذي ينظر في مستقبل أيامه ، ويدبر لأخراه كما يدبر

<sup>(</sup>٥٨٩) الجمعة ٢

لدنياه ، فقد وجب على المؤمن أن يأخذ من دنياه لآخرته ومن صحته لمرضه ، ومن شبيبته لشيبه ، ومن قوته لضعفه . . ومن فعل ذلك فقد أصبح حكيها حقا ، وكان ممن عناهم الله بقوله

﴿ يُوْتِي ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَاءَ أُومَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِي خَيْرا كَثِيراً اللهِ فَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَل

ومن الحكمة شكر الله مصداقا لقوله \_ تعالى \_

﴿ يَنْهُنَى الْقِيرِ الصَّكَلَوْةَ وَأَمْرً بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرَ عَلَى مَا أَصَابكُ \* إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأَمُورِ ﴿ (٢١٠)

الدعاء في ظل هذا الاسم

من ذكر الله بالدعاء ذكره الله بالعطاء.

قال العلماء : من أكثر من ذكر الحكيم تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه ، وفهم أسرار المعانى ولطائف الأمور .

ومن الأدعية في ذلك ما استشهد به د . أحمد الشرباصي - من كتاب الأنوار القدسية :

« إلهى إنك تجليت بنور اسمك الحكيم ، فأبرزت فى كل مخلوق حكما جليلة ، وأظهرت فى كل كاثن فضيلة ، فكل شىء لحكمة ، وكل بلية فى

<sup>(</sup>٥٩٠) البقرة ٢٦٩

<sup>(</sup> ۹۹۱ ) لقيان ۱۷

طيها نعمة . . أرسلت الرسل بالأحكام وكلها حكم ، وقدرت الأرزاق من خزائن الكرم ، فأنت الباسط لحكمة خفية ، وأنت القابض برحمة إلهية .

« أشرق على قلبي بأنوار الحكيم ، وعلمني من أسرار الخبير العليم ، حتى تنفجر الحكمة من قلبي على لساني ، فتداوى نفسى من المرض النفساني ، وَأَظْهَرُ بين العباد بالحكمة ، وأتحلى بينهم بالرحمة إنك على كل شيء قدير . . »

ومن دعاء بعض الصالحين:

« يا شديد البطش يا جبار يا قهار يا حكيم ، نعوذ بك من شر ما خلقت ونعوذ بك من ظلمة ما أبدعت ، ونعوذ بك من كيد النفوس فيها قدرت وأردت ، ونعوذ بك من شر الحساد على ما أنعمت ، ونسألك عز الدنيا والآخرة كما سألك نبيك سيدنا محمد \_ ﷺ \_ عز الدنيا بالإيمان والمعرفة ، وعز الأنخرة باللقاء والمشاهدة ، إنك سميع قريب مجيب »

ومن مناجاة الشاعر أحمد مخيمر في ظل هذا الاسم الشريف: حكيم ، عليم بالوجود ، محرك الأفلاكه ، مُعل سمواته السبعا دعا كل مافيه فأحسن خلقه بحكمته العليا وأبدع صنعا ومهد فيسه الأرض وهسدآ وربسوة وتضرها روضسا وفجرها نبعا فسسبح حسى الوحش في ظل غابة وظبي الفلا في البيد، والذنب في المرعى(٩٩٠)

وقال آخر:

إن الحكيم الذى ميرانه أبسدا بالرفع والخفض منعوت وموصوف

( ٥٩٢ ) أسماء الله لأحمد مخيمرص ٦٨

يرتب الأمر ترتيبا يريك به علما ، وفيه إذا فكرت تعريف بأنه الله فرد ، لا شسريك له في ملكه ، وله في الخلق تصريف ميزانسه الحسق لا خسران يلحقه ولا يقوم به في الوزن تطفيف(٩٢٠)

(٩٩٣) هامش أسياء الله لأحمد مخمير صـ ٦٨

#### البودود

ورد اسم الودود في القرآن الكريم مرتين في قوله \_ تعالى - :

﴿ وَأَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ مَنْ مَّ ثُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ رَجِيهُ وَدُودٌ ﴿ ١٩٤١)

وفي قوله ـ تعالى ـ :

# ﴿ إِنَّهُ، هُوَيُبُدِئُ وَيُعِيدُ ﴿ وَهُوَالْغَفُورُ الْوَدُودُ ﴾ (٥٩٥)

قال العلماء: في معنى اسم الله « الودود » . . هو الودود لأهل طاعته والراضي عنهم والمحسن إليهم ، والمادح لهم ، والجاعل بينهم مودة ومحبة .

وقالوا أيضا: هو المستحق للثناء والحمد لكثرة آلائه ورحمته الواسعة ، ولكن الإعراض يكون منهم لما ركب في طبائعهم من غرور ، ولاستجابتهم لما يدعوهم إليه الشيطان الرجيم من نفور . .

ولنتدبر ما قاله اللغويون حول مادة هذا الاسم ومعناه .

جاء في لسان العرب: الود مصدر ود ، وهو المودة ، والود ـ هو الحب ، ويكون في جميع مداخل الخير .

ويدخل الود في معنى الأمنية ، فإنك تقول : وددت الشيء أوده بمعنى أمناه . ومن ذلك قوله \_ تعالى

« يود أحدهم لو يعمر ألف سنة  $^{(997)}$  أى يتمنى .

<sup>(</sup>۹۹۶) هود ۹۰

<sup>(</sup> ٥٩٥ ) البروج ١٤ ، ١٤

<sup>(</sup>٢٦٦) البقرة ٩٩

وواده - أى أحبه ، وبينهما مودة وود أى حب . ومن ذلك قوله ـ تعالى . «قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربي »

أى لا أسألكم أجرا على تبليغ الرسالة ولكنى أذكركم المودة فى القربى ، يعنى بسبب القرابة . وقال ابن الأنبارى - فيها يحكيه ابن منظور عنه - : الودود فى أسهاء الله - تعالى -

المحب لعباده ، من قولك : وددت الرجل أوده ودا ووداداً ووداداً \_ بفتح الواو وكسرها \_

وهو عند ابن الأثير فعول بمعنى مفعول ، فالودود يعنى المحبوب لأنه مودود في قلوب أوليائه .

وقد یکون بمعنی فاعل ـ أى أنه ـ تعالى ـ يحب عباده الصالحين ويرضى عنهم . .

وقد وردت هذه المادة في القرآن الكريم دالة على ما يفيد الحب والتمنى ، ومن ذلك قوله \_ تعالى \_

﴿وَدَّكَيْرُمِّنَ أَهْلِ ٱلْكِنْكِ لَوْيَرُدُّونَكُم مِّنَ بَعْدِ إِيمَنِكُمْ كُفَّالًا حَسَدُا مِّن عِندِ أَنفُسِهِ مِنْ بَعْدِ مَا لَبَيِّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَاعْفُوا وَأَصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ عِلَيْ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ (٥٩٧)

أى تمنوا وأحبوا ذلك ومن ذلك قوله \_ تعالى \_

(٥٩٧) البقرة ١٠٩

﴿ وَدُّواْلَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءٌ فَلَانَتَخِدُواْمِنْهُمُ أَوْلِيَآهَ حَقَّى عُ يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْفَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدثُمُوهُمُّ وَلَانَةَ خُواهِمٌ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدثُمُوهُمُّ وَلَانَةَ خِدُوا مِنْهُمْ وَلِيَّنَا وَلَانَصِيرًا ۞ ﴾ (١٥٠٠)

وقوله \_تعالى\_

﴿ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ مُعْضَى وَمَاعَمِلَتْ مِن سُوَءِ تُودُ لُوَأَنَّ بِيَنْهَا وَبَاعَمِلَتْ مِن سُوَءِ تُودُ لُوَأَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَاللَّهُ رَءُ وَفُ بِالْمِبَادِ ( ١٩٩٥) بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَاللَّهُ رَءُ وَفُ بِالْمِبَادِ ( ١٩٩٥)

أى تتمنى . والمودة هى الحب والصداقة ، ومن ذلك قوله ـ تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنُوا لَا تَنَخِذُ واعَدُوى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَا اللَّهِ مِ الْمَودَّةِ وَقَدُ كَفُرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِي يُحْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيّاكُمْ أَن ثُوْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُمْ مُ كَفُرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِن الْحَقِي يُحْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيّاكُمْ أَن ثُوْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُمْ مُن خَرَجْتُهُ وَمَا أَعْلَمُ مُ وَمَن يَفْعَلْهُ مِن كُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّيدِ لِ ٢٠٠٠

وإن كان ابن الأعرابي - فيها يحكيه لسان العرب - قد فسر المودة هنا بالكتاب - ولعله فهم ذلك من مناسبة النزول حيث أرسل حاطب بن أبي بلتعة كتابا لزعهاء قريش يحذرهم فيه من فتح النبى - على - مكة . . فنزلت هذه الآية . .

<sup>(</sup>۸۹۸) النساء ۸۹

<sup>(</sup> ۹۹۹ ) آل عمران ۳۰

<sup>(</sup> ٦٠٠) المتحنة ١

وتفسير ذلك بالحب أولى لأنها جاءت في نفس السورة في مقابلة العداوة \_ في قوله \_ تعالى \_

﴿ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُرُ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً وَٱللَّهُ قَدِيرٌ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلُ بَيْنَكُرُ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً وَٱللَّهُ قَدِيرٌ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ٢٠١)

ومن كلام بعض العلماء في معنى هذا الاسم الشريف أنه يشير إلى حب الله لعباده وتقريبهم إليه بشتى النعم والفوائد . فإذا كانوا طائعين ازدادت محبته لهم وتعطفه عليهم وبره بهم .

وَوُدٌ الله \_ بمعنى عطفه على عباده ليس مقصورا على أهل طاعته ، بل يمتد إلى الخلق جميعا \_ مسلمين وكافرين \_ بدليل رزقه للخلق أجمعين .

ألم يقل الله ـ عز وجل ـ في حديث قدسى : « يا بن آدم إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسى ، وإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ خير منهم ، وإن دنوت منى شد دنوت منك ذراعا ، وإن دنوت منى ذراعاً دنوت منك باعا ، وإن أتيتنى تمشى أتيتك هرولة «(٦٠٢) ؟

ويرى الفخر الرازى أن الودود بثلاثة معان : أحدها بمعنى الواد ، والود بهذا التفسير قريب من الرحمة ، فالواد أى الراحم . والإنعام على سبيل الابتداء من نتائج الود .

والثاني أن يُودِّد أولياءه إلى خلقه كما قال سبحانه

<sup>(</sup>۲۰۱) المتحنة ۷

<sup>(</sup>٢٠٢) رواء احمد ، وعبد بن حميد عن أنس-الاتحافات السنية للمناوى ص ٢٣٤

# ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِهُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَيَجْعَلُهُمُ ٱلرَّحْنَنُ وُدًّا (١٠٣)

والثالث : أن يكون بمعنى مفعول ـ فالله تعالى هو مودود أحبابه ومحبوب أوليائه لكثرة وصول إحسانه إليهم .

وقال بعض العلماء: الودود الذي إذا أحبك قطعك عن الشرور، وأزال عن قلبك ملاحظة الرسوم والآثار..

وما أحس أحد حلاوة المحبة إلا قُطِع عن قلبه علائق الالتفات إلى غير المحبوب . والمولى ـ جل وعلا ـ مايزال يتألف قلوب عباده بالإحسان إليهم حتى يزدادوا قربا منه ومحبة له . لالحاجته إليهم . بل تفضلا منه وتكرما .

وصدق ابن عطاء الله فى حكمته حيث يقول: « إن لم تحسن ظنك به لأجل وصفه ، فأحسن ظنك به لحسن معاملته معك ، فهل عودك إلا حسنا ، وهل أسدى إليك إلا نعيا؟ »

وعلق شارح الحكم على هذه الحكمة بقوله:

«قال الشيخ . أبو الحسن الشاذلي : إنا لانحب إلا الله .

فقال رجل: إن رسول الله على على على حب من أحسن إليها »

فقال أبو الحسن : إنا لانرى محسنا إلا الله ـ تعالى ـ ولانحب سواه . . . . وحديث المصطفى ـ ﷺ ـ يقول : «أحبوا الله لما يغدوا بكم من نعمة ،

<sup>(</sup>۲۰۳) مریم ۹۹

وأحبوني بحب الله ، وأحبوا أهل بيتي بحبي »

ومازال الصالحون يحبون الله ويؤثرون حبه على ماعداه لإحسانه إليهم وافتقارهم إليه وغناهم به . . تقول رابعة العدوية في أغاريدها :

ولكن لك الحمد في ذا وذاكا

أحبسك حبيسن حسب الهسوى وحبسا لأنسك أهسل للااكما فأماالـذى هـو حـب الهـوى فشمعلى بحيك عمهن سمواكا وأما اللذي أنست أهمل له فكشفك لي الحجب حتى أراكا فلا الحمد في ذا ولاذاك لي

إنها المناجاة التي يثمرها الحب العظيم الذي استولى على قلوب العارفين الذين أحسوا نعمة هذا الحب ، لقد رباهم الودود على عينه وأذاقهم حلاوة مناجاته . ولذلك ورد في بعض الآثار أن الله يقول : إن أقل ما أفعله بعبدى إذا مال إلى الدنيا أن أسلبه لذة مناجاتي.

قال ابن القيم - فيها يحكيه عنه . د أحمد الشرباصي - : إن العبد المناجي لربه إذا صفا حاله من الشوائب خلصت له حلاوة المناجاة من الأكدار ، ويشير إلى أن هذا التذوق له ارتباط ما بأسياء الله الحسني، ومايصادف القلب من دلالاتها وكشف معانيها . ... فمن تأمل في اسم الودود مثلا ، وكُشِف له عن معانى هذا الاسم ولطفه ، وتعلقه بظاهر العبد وباطنه ، كان الحاصل له من أدب هذا الاسم أمرا عظيها ، إذ يجد نفسه منساقة إلى حب الله ورسوله ، وإلى حب من يحب الله ورسوله ، وإلى حب المرء لايحبه إلا لله . . .

كيف يتخلق المؤمن بهذا الاسم؟

قال بعض العلماء: اللائق بذاكر هذا الاسم أن يحب الخير لجميع الخلق ، فيحب للعاصى التوبة ، وللصالح الثبات في تقواه ، وأن يكون ودوداً لعباد الله ، فيعفو عمن أساء إليه ، وأن يكون لين الجانب لجميع الناس لاسيما أهله وعشيرته ، قال - على الناس لاسيما أهله وعشيرته ، قال - على الناس لاسيما أهله وعشيرته عمن ظلمك »

وقال : « نظر الرجل لأخيه على شوق خير من اعتكاف سنة في مسجدي هذا »

وقد أخذ الشيخ حسن رضوان معنى الحديث الشريف فنظمه شعرا فقال :

تباقه نظر إلى أخيسه نظرة فاق البشر .قه اعتكف عاماً بمسجد النبى ذى الشرف مقبولة في أمر هول الساعة (١٠٤)

وَمَنَ على صدق اشتياقه نظر وكان مشل من بصدقه اعتكف فكان مؤسن له شكل مؤسن له اللاسم الذكر في ظل هذا الاسم

من استدام ذكر هذا الاسم وعمل بمعناه أحبه الناس وأقبلوا عليه ، وكثر ود الناس لهم في القلوب نظراً لكثرة دوران اسم الودود على ألسنتهم . واتصافهم بمايعنيه هذا الاسم .

( ٢٠٤ ) روض القلوب المستطاب للشيخ حسن رضوان

وذكر بعض العلماء أن من وقع في مأزق فصلى ركعتين وقال في دعائه: « اللهم ياودود ، ياذا العرش المجيد ، يامبدى ، يامعيد ، يافعالا لمايريد ، أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك ، وبقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك ، وبرحمتك التي وسعت كل شيء ، لا إله الا أنت ، ياغياث المستغيثين ، أغثني - كتب الله له الخير ، وهيأ له مخرجا مما وقع فيه . .

وذكر الدميرى فى كتاب حياة الحيوان دعاء ورد فى بعضه هذا الاسم قال فيه: « اللهم ياغنى ياحميد ، يامبدىء يلمعيد ، ياودود ، ياذا العرش المجيد يافعالا لمايريد ، اكفنى بحلالك عن حرامك ، واغننى بفضلك عمن سواك ، واحفظنى بما حفظت به عبادك الصالحين ، وانصرنى بما نصرت به الرسل إنك على كل شيء قدير »

وقال: من داوم على قراءته بعد كل صلاة ، خصوصا صلاة الجمعة ـ حفظه الله من كل مخوف ، ونصره على أعدائه وأعفاه ورزقه من حيث لا يحتسب ، ويسر عليه معيشته ، وقضى عنه دينه (٢٠٥) . . . ومن منظومة أسماء الله الحسنى :

حكيم فهبنا منك أسرار حكمة ودود تولنا بعين المحبة وللشيخ الميرغني صاحب هذه المنظومة دعاء أيضا باسم الودود . جاء فيه : \_

« اللهم ياودود ، أنت الذي أعلنت سر المودة والمحبة في قلوب عبادك الصالحين ، وأنت الذي أكملت ذوات الطالبين بنور الأنوار ، وتجليت بالعز

<sup>(</sup>٦٠٥) اقرأ الدعاء بتهامه في حياة الحيوان حـ٢ صـ٨٠ باب الشاة

الدائم والنور القائم ، فأجليت الأكوان وأظهرت الإنسان ، وتجليت باسمك الودود الملقى على الأرواح المؤمنة المتوادة . . . . اللهم إنى أسألك بنور ودك الذى ألقيته على أنبيائك وأصفيائك وأوليائك أن تلقى ودى ومحبتى في قلوب عبادك أجمعين ، كما ألقيت الوحى على عبدك ونبيك محمد - على القيت الوحى على عبدك ونبيك محمد -

#### المجيد

قد يصف الناس الرجل الكريم بأنه ماجد ، وعلماء اللغة يقولون : المجد . المروءة والسخاء ، والمجد : الكرم والشرف ، أو هونيل الشرف ، وقالوا : لايكون المجد إلا بالآباء ، بل قالوا : المجد كرم الآباء خاصة ، وهو الأخذ بقدر عظيم من الشرف والسؤدد . . .

هذا بالنسبة للناس . . . .

ولكن المجيد الذى هو من أسهاء الله ـ تعالى ـ له معنى آخر أشار إليه اللغويون أيضا . فقالوا : هو الكريم المفضال الذى تَمَجَّدَ بفعاله وجَّدَه خلقه لعظمته . . .

والمجيد هو الرفيع ، وهو الكريم . . . .

والمجيد في حق الله أيضا ـ هو الذي انفرد بالشرف الكامل والملك الواسع منذ الأزل . . . . . وقد جاء لفظ المجيد في القرآن الكريم وصفا لله في قوله ـ تعالى ـ

﴿ قَالُوٓا أَتَعۡجَبِينَ مِنَ أَمۡرِ اللَّهِ ۚ رَحۡمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَنُكُۥ عَلَيْكُوۤ أَهۡلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ يَجِيدٌ ۞ ١٠٠١

وجاء وصفا له أو لعرشه في قوله ـ تعالى :

﴿ وَهُوَالْغَفُورُالْوَدُودُ ۞ ذُوالْعَرْشِ الْمَجِيدُ ۞ ﴿ ١٠٧)

<sup>(</sup>۲۰۱) هود ۷۳

<sup>(</sup>٦٠٧) البروج ١٥، ١٥

فمن جعله وصفالله رفع « المجيد » ومن جعله وصفا للعرش جر المجيد . وجاء وصفا للفرآن الكريم مرتين في قوله ـ تعالى ـ

## ﴿ قَتْ وَالْقُرْءَ إِنِ ٱلْمَجِيدِ ۞ ﴿ (١٠٨)

وقوله .. تعالى .. :

# ﴿ بَلْ هُوَقُرْءَانَّ يَجِيدُ ١٠٩٠ فِي لَوْجٍ مَّعَفُوظٍ ٢٠٠٩ ﴾

بل إن بعضهم في الأية الأخيرة أضاف القرآن الى \_ مجيد \_ فقرأ : « بل مو قرآنُ مَجِيدٍ » فجعل « مجيد » اسهالله \_ تعالى \_ . كأنه قال : بل هو قرآن رب مجيد . . .

والله \_ تعالى \_ مجيد \_ أى عظيم القدر جليل \_ وفى بعض الكتب الساوية « المجد لله فى الأعالى وفى الأرض المسرة وعلى الناس السلام »

وفي حديث الفاتحة «قسمت الصلاة بيني وبين عبدى نصفين ، ولعبدى ماسأل ، فإذا قال العبد : الحمد لله رب العالمين - قال الله : حمدنى عبدى ، فإذا قال : الرحمن الرحيم - قال الله : أثنى على عبدى ، فإذا قال العبد : مالك يوم الدين - قال الله : مجدنى عبدى ، وإذا قال : إياك نعبد وإياك نستعين - قال الله : هذا بيني وبين عبدى ولعبدى ماسأل ، فإذا قال : اهدنا الصراط المستقيم . . . قال : هذا لعبدى ولعبدى ماسأل ، فإدا ماسأل (١١٠) »

<sup>(</sup>۲۰۸) ق ۱

<sup>(</sup> ۲۰۹ ) البروج ۲۱ ، ۲۲

<sup>(</sup>٦١٠) رواه أحمد ومسلم والترمدي وغيرهم ـ الاتحافات السنية صـ ١٢٨

ومعنى مجدنى عبدى ـ أى شرفنى وعظمني . . .

ولم ترد مادة المجد في القرآن الكريم إلا في الآيات الأربع التي ذكرناها . وربما أشار ذلك إلى عزة المجد وندرته .

ويقول بعض العلماء: صفه المجد لله ـ تعالى ـ: فهو المجيد ـ جل جلاله ـ ومعناه شريف الذات ، جميل الفعال ، حسن الخصال ، واسع الكرم ، منيع لايرام ، هو المستحق لكل صفات المجد .

وهذه الصفات لاتجتمع في مخلوق قط، وإنما للعبد من كل صفة حظ. يقول الامام الغزالي في صفة المجيد: المجيد هو الشريف ذاته الجميل أفعاله، الجزيل عطاؤه ونواله، وشرف الذات إذا قارنه حسن الفعال سمى مجدا . . . والمجيد هو الماجد أيضا إلا أن أحدهما أدل على المبالغة . ولهذا الاسم نصيب كبير من معاني أسهاء الله ـ الجليل والوهاب والكريم ـ

و رى الامام الرازى أن اسم المجيد يفيد أمرين : أحدهما أنه ذو الشرف التام الكامل . قال تعالى « ق والقرآن المجيد » أى الشريف ، فلله الشرف والمجد والعلو والعظمة .

والثانى: أن المجد يفيد السعة ، فلا يقال : رجل ماجد إلا إذا كان سخيا فاضلا كثير الخير ، وقد وصف الله قرآنه بالمجيد لكثرة فوائده وغزارتها واتساعها .

أما وصفه نفسه بذلك فيفيد كثرة إحسانه وأفضاله.

وبقول بعض الأئمة في معنى المجيد : هو العظيم ، الرفيع القدر الكثير الإحسان . وقيل: المجيد الذي لا يقطع العطاء وله النفوذ فيها يشاء.

التخلق بأدب هذا الاسم

وإذا عرفنا أن المجد يعنى الشرف والجود والعطاء والسخاء فعلى المؤمن أن يتحلى بهذه الصفات ليستحق الانتساب إلى المجد .

كان سعدبن عبادة \_ رضى الله عنه \_ يقول: اللهم هب لى حمدا ومجدا ، ولا عبد الا بفعال ولافعال إلا بمال . كأنه أراد أن يطلب من الله الغنى ليحقق المجد بما أنعم الله عليه من المال .

وكان النصر بن شميل يقول: الماجد هو الحسن الخلق السمح، ورجل ماجد ومجيد إذا كان كريها معطاء . . . وكان الامام على ـ كرم الله وجهه ـ يقول: أما نحن بنو هاشم فأنجاد أمجاد . . . أى أشراف كرام .

وقد ضُرِبَ بالهاشميين المثل في السخاء والبذل ، وكم عوتبوا على كثرة عطائهم الذي يتركهم صفر اليدين ، ولكنهم كانوا لا يبالون بذلك ولسان حالهم يقول :

أماوي إنالمال غساد ورائسح

ويبقى من المال الأحماديث والذكسر

الذكر بهذا الاسم:

قال العلماء: من ولاه الله شئون خلقه فعليه بأن يكثر من قول الله \_تعالى\_

« ذو العرش المجيد فعال لما يريد »

فاذا أدام ذلك ، وأخلص الأقوال ، وأحسن الأفعال أراه الله من عجائب صنعه ما به يتسع نفوذه ويقوى سلطانه ، ويوفقه الله لصالح العباد

والبلاد .

وقد عَلَّمنا النبى \_ ﷺ - الصلاة الابراهيمية حين سأله ابن عمر - رضى الله عنها ـ قائلا : يارسول الله ـ هذا السلام عليك قد عرفناه فكيف نصلى عليك ؟

فقال: قولوا: « اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد»

فهذه الصلاة التي أمرنا أن نقولها بعد التشهد في كل صلاة نصليها -حتى قال بعض الأثمة: لا تقبل الصلاة إلا بها -قد احتوت على اسم الله المجيد، وماذلك الا لخاصية فيه . .

إن المداومة على ذكر هذا الاسم تطهر العبد ظاهرا وباطنا من أرجاس الشهوات وعلل النفس . •

وقال بعض العلماء: إن المداومة عليه تشفى باذن الله من أمراض القلب ومن أمراض الجذام والأمراض المتقيحة ومن داء البرص.

« ومن داوم عليه أيضا أكسبه الله عزة وهيبة ومودة بين أقاربه وسائر الناس »

ويقول الشاعر أحمد مخيمر في المناجاة بهذا الاسم: جليل، ووهاب كريم، ومنعهم رحيه، ومعبود الجلال، مجيد تسبح كل الكائنات بحمده وتطوى جناح الله وهو شهيد فليس لشيء في الوجود إرادة إذا كان رب العالميان يرياد ومن كلام بعض الصالحين في تمجيد البارى:

« اللهم لك الحمد ، ولك المجد ، حمدا لا نهاية له ولا حد ، ولا يدرك له قبل ولا بعد ، لا أستطيع أن أحمدك كها أنت أهله ، ولا يستطيع لسانى ولا جنانى أن يحمدك حق حمدك .

### ومن الذكر بهذا الاسم:

« يا ألله يا حميد ، يا مجيد ، يا بر ، يا رحيم ، يا ألله يا قوى ، يا متين ، هب لى من رحمتك ما أحمدك به وأكون من المؤمنين ، وارزقنى من لطائف العز ما أكون به قويا متينا حاملا محمولا فى العالمين . . .

ومن ذلك أيضا . .

« اللهم أنت الحميد ، الرب المجيد ، الفعال لما تريد ، تعلم فرحنا بماذا ولماذا وعلى ماذا ، وتعلم حزننا كذلك ، وقد أوجبت ما أردته فينا ومنا ، ولا نسألك دفع ما تريد ، ولكن نسألك التأييد بروح من عندك فيها تريد ، كها أيدت أنبياءك ورسلك والصديقين من خلقك إنك على كل شيء قدير » .

#### الباعـــث

جاء اسم الله الباعث في سلسلة الأسهاء التي وردت في حديث النبي \_ على \_ قل على على على الباعث في سلسلة الأسها دخل الجنة . . » ورقم هذا الاسم الشريف في تلك السلسلة هو الخمسون .

وقد ورد في القرآن الكريم ما يشير إلى هذا الاسم . . مثل قوله ـ تعالى ـ

﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِ مِنْ أَنفُسِهِمٌ وَجِثْنَا بِكَ شَهِيدًا عَكَ هَوَ وَيَوْمَ نَبْعَثُ وَجَثْنَا بِكَ شَهِيدًا عَكَ هَوَ كُلَّ مَنْ وَوَهُدُى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِللَّهُ مِنْ وَوَهُدُى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِللَّهُ مِنْ لَكُ ﴾ (١١١)

وقوله \_ تعالى \_ :

﴿ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَى آن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابُامِّن فَوْقِكُمْ آوَمِن تَحْتِ أَرَّجُلِكُمْ أَوْ يَلْسِكُمْ فَوْقَكُمْ آوَمِن تَحْتِ أَرَّجُلِكُمْ أَوْ يَلْسِكُمْ فَيْ قَلْ مُوَالِقَالُهُمْ يَفْقَهُونَ ﴿ 117 ) فِي عَالَى مَا اللَّهُ مَا يَفْقَهُونَ ﴿ اللَّهُ مَا يَفْقَهُونَ ﴾ (117) وقوله ـ تعالى ـ

﴿ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ عَالِيَةٌ لَّارَيْبَ فِيهَا وَأَتَ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِ ٱلْقُبُورِ ٢١١٣)

وقوله ــ تعالى ــ

﴿ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّهِ يَنَّ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُم

<sup>(</sup>٦١١) النحل ٨٩

<sup>(</sup>٢١٢) الأنعام ٥٥

<sup>(</sup>٦١٣) الحج ٧

﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ - نَافِلَةً لَكَ عَسَى آن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مُّحْمُودًا

(١١٥)

فاسم الفاعل من هذه الافعال هو الباعث ، والمقصود به الحق ... سبحانه وتعالى \_

ومفهوم البعث في اللغة الإرسال والانهاض والإثارة والاندفاع . . فالله ـ سبحانه ـ باعث الرسل أي مرسلهم لهداية الناس وإرشادهم الى طريق الخير .

وهو باعث الخير في نفوس الناس.

وهو باعث الخلق يوم البعث والنشور ـ أى محييهم من قبورهم وناشرهم بعد موتهم .

يقول الإمام الرازى: الباعث فى حق الله \_ تعالى \_ له معانٍ منها: أنه \_ تعالى \_ يبعث الخلق يوم القيامة ، ومصداق ذلك قوله \_ تعالى \_

<sup>(</sup>٦١٤) البقرة ٢١٣

<sup>(</sup>٦١٥) الاسراء ٧٩

« وأن الله يبعث من في القبور ٣١٦٠)

ومنها أنه \_ جل وعلا \_ باعث الرسل ، ودليله قوله \_ تعالى \_

﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِ كُلِ أَمْتَةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّلْغُوتَ فَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتَ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَهُ الْمُكَذِينِ فَي (١٧٠٠)

ومنها أنه ـ سبحانه ـ يبعث عباده على الأفعال المخصوصة بأنه يخلق الإرادات والدواعى والدوافع في القلوب .

ومنها أنه \_ تعالى \_ يبعث عباده بالمعونة والإغاثة ، وعند الذنب بقبول التوبة .

ويضيف بعض العلماء الى هذه المعانى معنى آخر . وهو أنه \_ تعالى \_ يبعث النيام بيقظة الأجسام قال \_ تعالى \_

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى يَتَوَفَّن كُم بِاللَّهِ وَيَعْلَمُ مَاجَرَحْتُم بِالنَّهَارِثُمُ يَبْعَثُكُمْ فِيدِ لِيُقْضَىٰ أَجَلُ مُسَمَّىٰ ثُمَ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَيِّثُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ ﴾(١١٠)

ولعل البعث بعد الموت هو أول معنى لهذا الاسم الجليل ، لأنه لا يقدر على إعادة الحياة الى الأجسام بعد فنائها إلا الله ـ جلت قدرته ـ ولذلك أنكر

<sup>(</sup>٦١٦) الحج ٧٠

<sup>(</sup>٦١٧) النحل ٣٦

<sup>(</sup> ۱۱۸ ) الأنعام ۲۰

كثير من الناس البعث والنشور . .

﴿ وَقَالُواْ مَاهِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَانَمُوتُ وَغَيَا وَمَايُهُلِكُنَا ٓ إِلَّا ٱلدَّهْرُ وَمَا لَكُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ وَقَالُواْ مَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَكُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ وَقَالُواْ مَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَكُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ وَقَالُواْ مَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَكُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ وَقَالُوا مَا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا إِلَّا يَطُلُكُ مِنْ اللَّذِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُواللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ

﴿ وَأَقْسَمُوا بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِيهِ مِ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوثُ بَكَى وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًا وَلَكِكِنَّ أَحُنُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ ﴿ (١٢٠)

وتحداهم المولى جل وعلا \_ فقال :

﴿ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَن لَن يُبَعَثُواْ قُلْ بَلَى وَرَقِي لَتْبَعَثُنَّ ثُمَّ لَنُنَبَّوُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ ٢٢١) ﴾ (٦٢١)

وأعلمهم أن هذا أمر سهل ليست فيه مشقة فقال سبحانه:

وكانت مهمة الرسل جميعا تذكير الناس بيوم البعث ، وأنه حقيقة واقعة لأشك فيها ، وقد ضرب القرآن أمثله كثيرة لإمكانية البعث وعدم استحالته ، وأقرب مثل على ذلك ـ اليقظة بعد النوم وهو أمر مشاهد محسوس في كل لحظة من لحظات الحياة .

<sup>(</sup>٦١٩) الجائية ٢٤

<sup>(</sup> ۲۲۰ ) النحل ۳۸

<sup>(</sup>٦٢١) التغابن ٧

<sup>(</sup>۲۲۲) لقمان ۲۸

جاء أبى بن خلف بعظم قدرَث إلى النبى \_ ﷺ \_ وقال له : أتزعم أن هذا العظم البالى يحيا مرة أخرى بعد ما رمَّ ؟ ثم فتته بيده ونفخه جهة النبى \_ ﷺ \_

فقال له النبى \_ ﷺ -: «نعم ، ويبعثك الله ويدخلك النار » . وفي ذلك نزل قوله \_ تعالى \_

﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِى خَلْقَةٌ ،قَالَ مَن يُحِي ٱلْعِظَامَ وَهِى رَمِيتُ الْعَظَامَ وَهِى رَمِيتُ الْعَظَامَ وَهِى رَمِيتُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

التخلق بأدب هذا الأسم:

قال الغزالى ـ رحمه الله عنه ـ : وحقيقة البعث ترجع إلى إحياء الموتى وإنشائهم نشأة أخرى ، والجهل هو الموت الأكبر ، والعلم هو الحياة الأشرف ، وقد ذكر الله ـ تعالى ـ العلم والجهل فى القرآن الكريم وسهاهما حياة وموتا ، فمن رقى من الجهل الى العلم فقد انتقل من موت إلى حياة ، وأحياه الله حياة طيبة ، فإن كان للعبد مدخل فى إفادة الخلق العلم ودعائهم إلى الله ـ تعالى ـ فذلك نوع من الإحياء وهى رتبة الأنبياء ومن يرثهم من العلماء . .

ولعلهذا مايشير اليه شوقى في قوله عن معجزات الرسول على العدم أخوك عيسى دعا ميتا فأيقظه وأنت أحييت أجيالا من العدم فعلى المؤمن أن يكون قوة هادية تأخذ بأيدى الناس من الظلمات الى

<sup>(</sup> ۱۲۳ ) يسز ( ۷۷ : ۷۹

النور ، ومن الضلالة الى الهدى ، ومن التأخر إلى التقدم .

قال العلماء: حظ العبد من اسم ربه الباعث ـ جل جلاله ـ أن يجعل الله على يديه الهداية ، فكأنه بذلك يحيى النفوس بإخراجها من الظلمات الى النور بإذن الله.

وعلى العبد أن يبعث في نفسه دواعي العمل على مرضاة الله وطاعته ، وأن يكون متذكراً يوم البعث والنشور ، ليعد نفسه له بالعمل الطيب الصالح الذي يلقى به ربه يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من أي الله بقلب سليم .

### الذكر بهذا الاسم:

يقول بعض الصالحين : من قرأ هذا الاسم عند النوم بطريق المناجاة بأن يقول : يا ألله ياباعث ، وهو يضع يده على صدره ـ ملأ الله بنور المعرفة قلبه ، وغمر بفيض اليقين نفسه .

وقال الأستاذ أحمد مخيمر مناجِيا ربه في ظل هذا الاسم:

يحيى العظام الرميم باليه باعثها للحساب سيبحانه من آمنـــوا يدخلــون جنتــه ومن عصــوا يدخلــون نيرانـــه جاء الشفيع الذي نؤمله يطلب للصابرين غفرانه طــوب لعبــد أعماله صلحت فأثقــلت في الحسـاب ميــزانه ويقول بعض الشعراء في هذا الاسم:

يا باعيث الخيلق في زحيام رهيب والسينموات وردة كالدهيان ستقوم الأجساد من عالم الله سيراعا لم تختلط ذرتان قـــدرة أودع المهيمــن فيــها ماتنـاءى علمــا عن الأذهـان علمه قد أحساط بالكسون قدما قبل خلسق الأرواح والجسسان

روى ابن ماجة أن الرسول \_ ﷺ \_ كان يضع عند النوم يده اليمنى تحت خده الأيمن ، ثم يقول : « اللهم قنى عذابك يوم تبعث \_ أو تجمع \_ عبادك » .

وعند الاستيقاظ كان يقول: « الحمد لله الذي أحيانا بعد ماأماتنا واليه النشور »

واستشهد د . أحمد الشرباصي .. بهذا الدعاء .. من كتاب الأنوار القدسية : ..

« إلحى أنت الباعث للأرزاق من غيب علمك ، الباعث للرسل . بمحض كرمك وحلمك ـ الباعث من فى القبور بنفخ الصور . . انفخ يارب فى هيكلى روح العمل بالقرآن حتى تنبعث قواى قائمة بالخدمة منفذة لكل ماأمرت به .

ومن منظومة أسهاء الله الحسني جاء:

عجيد فمجد سرنا بفنائه وياباعث ابعثنا على خير حالة ومن الأدعية بهذا الاسم:

« ياباعث ، ياوراث ، ياجامع ، يامقسط ، أنت الذي تجمع الخير لمن شئت كيف شئت ، وأنت الجامع المقسط ، فكل محبوب يكون لى ولايكون لك فاصرفه عنى حتى لايكون لى إلا مايكون لك ، وغذنى بلطائف من عندك كما غذيت محمدا نبيك ـ صلى الله عليه وسلم ـ إنك على كل شيء قدير »

#### الشهيد

المعنى المتبادر إلى الذهن من هذا الاسم الجليل هو أن الله حاضر لايغيب عن شيء ، ولايغيب عنه شيء في ملكه ، وقد جاء ذلك في أسلوب الاستفهام التقرير في قوله ـ تعالى :

﴿ سَنُرِيهِ مَ اينينَا فِي أَلْا فَاقِ وَفِي آَنفُسِمِ مَ حَتَّى يَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ آوَلَمْ يَكُفِ بِرَيِكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ 🐨 🗲 (٢٢٤)

وقد جاء اسم الشهيد في القرآن الكريم في مواضع عدة . . منها هذه الآية المتقدمة ، ومنها قوله ـ تعالى ـ

﴿ قُلْ يَتَأَهْلُ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَاينتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ ٢٠٢٥) وقوله تعالى \_ :

﴿ ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَلْلَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ ٢٧٠)

لقد جاء هذا الاسم في القرآن الكريم على أنه اسم الله تعالى \_ وجاء في مواضع أخرى لايقصد به اسم الله تعالى:

مثل قوله \_ تعالى \_

﴿فَكَيْفَ إِذَا جِنْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِهِ بِشَهِيدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَى هَنْ وَلاَّهِ شَهِيدًا (77A) **(**(1)

( ۲۲۷ ) البروج ٩

( ۱۲۶ ) فصلت ۵۳

( ۲۲۸ ) النساء ٤١

( ۲۲۵ ) آل عمران ۹۸

( ۲۲۲ ) المائدة ۱۱۷

﴿ مَا قُلْتُ لَمُمْ إِلَّا مَا آَمَرَ تَنِي بِهِ اَنِ اعْبُدُوا اللّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَادُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءُ وَشَهِيدُ ﴿ ١٢٩)

وقوله تعالى۔

﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِى كُلِ أَمْتَوْشَهِ يدًا عَلَيْهِ مِنْ أَنفُسِمٍ مَّ وَجِثْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَنَوُلَاءً وَنَزَّلْنَا عَلَيْهِ ٱلْحِتَنَبَ يَبْيَئَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْسَةً وَيُثَرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ۞﴾

وقوله تعالى

﴿ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَا ثُوا بُرْهَا نَكُمْ فَعَلِمُوَا أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّعَتْهُم مَّاكُلُوا أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّعَتْهُم مَّاكُانُوا يَفْتَرُونَ ﴿ ١٣١٥ ﴾ (١٣١)

ومادة «شهد» تتقلب بين عدة معان منها العلم فتكون ـ شهد بمعنى علم ، أو بمعنى رأى ـ والشاهد العالم الذى يبين ماعلمه . وتأتى شهد بمعنى حلف ، وتقول : أشهد بكذا أى أحلف .

وتأتى شهد بمعنى قضي ، ومنه قوله \_ تعالى \_ :

﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَتَ كُمُّ وَأُولُوا ٱلْعِلْمِ قَآيِمًا بِالْقِسْطِ آلآ إِلَهُ

<sup>(</sup> ۲۲۹ ) المائدة ۱۱۷

<sup>(</sup> ٦٣٠ ) النحل ٨٩

<sup>(</sup>٦٣١) القصص ٧٥

### إِلَّا هُوَالْقَرْبِيزُ الْمَكِيمُ ۞ ﴿ ١٣٢)

وشهد الشاهد عند الحاكم أي بين مايعلمه وأظهره.

وقال ابن منظور في لسان العرب في مفهوم اسم الله « الشهيد » . . . . الشهيد من أسماء الله من تعالى من الأمين في شهادته .

وقيل: الشهيد الذي لايغيب عن علمه شيء

وقيل: الشهيد أى الحاضر، وهو فعيل بمعنى فاعل، من أبنية المبالغة. فاذا اعتبر العلم مطلقا فهو العليم، وإذا أضيف إلى الأمور الباطنة فهو الخبير، وإذا أضيف الى الأمور الظاهرة فهو الشهيد. ويضاف إلى هذا أنه يشهد على الخلق يوم القيامة.

وقال ابن القيم في معنى هذا الاسم: الشهيد الذي لايغيب عنه شيء ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولافي الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر . . . . بل هو مطلع على كل شيء شاهد له عالم بتفاصيله .

### إطلاق كلمة الشهيد على من قتل في سبيل الله:

وقد تطلق هذه الكلمة على المستشهد في سبيل الله ـ تعالى ـ ومعناها في هذه الحالة الاشارة إلى أنه حي عند ربه يرزق ، فهو يشاهد ويرى ، كها تشير إلى أن الملائكة يشهدون له بالجنة كها شهد الله له بذلك ، أو إلى أن يشهد عند خروج روحه ماأعده الله من نعيم مقيم وعز دائم ، أو إلى أن الملائكة تشهده وتصعد بروحه الى الملأ الأعلى ، أو إلى أن الله شهد له

<sup>(</sup>٦٣٢) آل عمران ١٨

بالايهان ، أو إلى أنه أحد الشهداء الذين يشهدون على الأمم يوم القيامة .

ويفيد معنى الشهيد بالنسبة لله تعالى : أنه ـ سبحانه ـ رقيب على عباده مطلع على أفعالهم يسمع لأقوالهم ، ولاتخفى عليه خافية مما يقومون به . فهو عالم الغيب والشهادة وهو معكم أينها كنتم والله على كل شيء شهيد » قال تعال :

﴿ أَلَمْ مَرَأَنَ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِ السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَحْوَثُ مِن بَّمَوَى ثَلَاثُةِ إِلَّا هُورَابِعُهُ مَو كَلَا خُسَةٍ إِلَّا هُوسَادِ شُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُومَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا أَثْمَ يُنْتِثُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِينَمَةِ إِنَّ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ ﴾

واذا كان الله معنا دائها فهو خير شاهد على مانقول ونفعل . . ثم يوم القيامة يحاسب كلا على ماقدمت يداه . . قال تعالى ـ

﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّتُهُم بِمَا عَمِلُواً أَحْصَىلُهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ۞ ﴾ (١٣٤)

والله - جلت قدرته - شهيد على جميع الخلق بنفسه وشهيد بملائكته الذين وكل إليهم مراقبة عباده وتسجيل أعمالهم وشهيد بأنبيائه ورسله الذين بعثهم الله مبشرين ومنذرين ، كما يأمر جوارح الانسان بأن تشهد عليه . . وقد مرت الآيات الدالة على أن الله على كل شيء شهيد . .

<sup>(</sup> ٦٣٣ ) المجادلة ٧

<sup>(</sup> ٦٣٤ ) المجادلة ٦

وشهادة الملائكة يشير إليها قوله تعالى ـ :

﴿ إِذْ يَنَلَقَّ كَالْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ فَعِيدٌ ۞ مَا يَلْفِظُ مِن فَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَيْدٌ ۞ ﴾ (١٣٥)

وشهادة الرسل يشير إليها قوله تعالى :

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّعِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنِهِ دُاوَمُبَشِّرًا وَنَدِيرًا ۞ وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ الْأَنْ فَي اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

وشهادة الجوارح يشير إليها قوله تعالى :

﴿ حَقَّةٍ إِذَا مَا جَآءُ وَهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدَتُمْ عَلَيْنَا قَالُواْ أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءِ وَهُوخَلَقَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِلللِلْمُ الللَّالِمُ الللللِّهُ اللللْمُ اللَّلْمُ الللِّهُ الللْمُ اللِلْمُ ا

كيف يتخلق المؤمن بأدب هذا الاسم:

إذا كان العبد يعلم أن الله يشهده في كل حركة وسكون فقد وجب عليه أن يخشاه ويتقيه ويعمل لهذا اليوم الذي يناقش فيه الحساب ويجد أعماله

<sup>(</sup> ۱۲۵ ) ق ۱۷ ، ۱۸

<sup>(</sup> ٦٣٦ ) الأحزاب ٤٥ ، ٤٦

<sup>(</sup> ۱۳۷ ) فصلت ۲۰ : ۲۲

وقد أحصيت عليه ودونت في كتاب لايغادر صغيرة ولاكبيرة إلا أحصاها . فاذا حجد شيئا وجد من جوارحه شاهدا يشهد عليه .

والتأدب بأدب هذا الاسم يتطلب الأمانة في أداء الشهادة وعدم كتهانها . وقد توعد الله كاتم الشهادة بقوله :

﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَغَرِ وَلَمْ نَعِيدُوا كَاتِبَ اغْرِهَنَّ مَّقْبُونَ فَ اَ فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُم بَعْضَ ا فَلْيُوَّ وَاللَّهِ مَا قَتْمِنَ أَمَننَتُهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّةٌ وَلاَ تَكْتُمُوا الشَّهَدَةُ وَمَن يَصَتَّمُهُ ا فَإِنَّهُ وَ الرَّمُ قَلْبُ أَنْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ المَا اللَّ

كها يتطلب أيضا أن يشهدوا الناس على معاملتهم وعقودهم ـ استجابة لقوله تعالى :

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ الْمُوا إِذَا تَدَايَنهُ بِدَيْ إِلَى أَجِهِ مُسَكِّى فَاحْتُبُوهُ وَلَيْكُمْ بَدَيْ إِلَى أَلْكُونَا اللّهُ الْدَيْكُمْ كَاتِبُ الْمُكَدِّلِ وَلاَيَابُ كَاتِبُ الْدَيْكُمْ كَاتِبُ الْمَكُولِ وَلاَيَابُ كَاتِبُ الْدَيْكُمْ الْمَكُمْ اللّهُ وَلَيْتُوا اللّهُ وَلَيْتُوا اللّهُ وَلِيَتُوا اللّهُ وَلَيْتُوا اللّهُ وَلَيْتُوا اللّهُ وَلَيْتُوا اللّهُ وَلَيْتُوا اللّهُ وَلَيْتُوا اللّهُ وَلَيْتُوا اللّهُ وَلاَيْتُولُ اللّهُ اللّهُ وَلاَيْتُولُ اللّهُ وَلاَيْتُولُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَا الللللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

<sup>(</sup> ٦٣٨ ) البقرة ٢٨٣

تَكُنُبُوهُ مَهِ فِيرًا أَوْكَ بِيرًا إِلَىٰ أَجَلِدٍ عَلَيْ أَقْسَطُ عِندَاللّهِ وَأَقْوَمُ لِلشّهَدَةِ وَأَذْنَىٰ أَلَا تَرْتَابُوا إِلَا آن تَكُونَ يَجْدَرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُرُ جُنَاحٌ أَلَا تَكُذُبُوهَا وَأَشْهِ دُوَا إِذَا تَسَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارُ كَايِبٌ وَلَا شَهِ يَذُولِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ وَشُوقًا بِحَمْمٌ وَاتَّقُوا اللّهُ وَيُعَلِمُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ يِكُلِ اللّهُ عَلِيهِ مَا فَا مَدْ اللّهِ اللّهُ وَيُعَلّمُكُمُ

إن استحضار هذا الاسم يعلمنا دوام المراقبة والمحاسبة للنفس ، وفى ذلك نجاة للمؤمن من المؤاخذة وعصمة من التردى فى مهاوى الضلال والفساد ، أو الاستجابة لوساوس النفس ونزغات الشيطان

#### الذكر في ظل هذا الاسم:

قال العلماء: من وقع فى تهمة باطلة وأراد الخلاص منها فليناج ربه قائلا: ياألله ياشهيد فى جوف الليل نجنى مما ألصق بى . فاذا فعل ذلك مخلصا صادقا نجاه الله تعالى:

وقال بعض العلماء: « إذا قرىء هذا الاسم في السحر ، أو في الصباح بنية إصلاح الولد العاق أو الزوجة المشاكسة أصلح الله حالها.

وإذا استدام الانسان ذكره أثمر حال المراقبة في قلبه.

ومن الدعاء في ظل هذا الاسم مايحكيه د . أحمد الشرباصي ـ عن بعض الصالحين يقول :

. ( ۱۳۹ ) البقرة ۲۸۷ « إلحى أنت المطلع على أعمال العباد ، الظاهر الحاضر الناظر للوجود بعين الوداد ، وأنت الشاهد علينا في كل الحركات ـ اجعلنا شهداء لأنوارك في سائر اللحظات وأقمنا مقام المجاهدين حتى نشهد على أنفسنا بالتقصير والظلم في كل حين ، وامنحنا الشهادة في سبيل جهاد النفس والهوى فهو الجهاد الأكبر ، واقتل شهوة أنفسنا حتى نرضى بالمقدر إنك على كل شيء قدير »

جاء اسم الله « الحق » في القرآن الكريم في مواضع منها \_ قوله \_ تعالى \_

﴿ فَنَعَلَى اللَّهُ الْمَلِكَ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُدْ وَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْدُنُ أَمُ وَقُل رَّبِ زِدْنِي عِلْمَا ١٩٤٠ ﴾ (١٠٠)

وقوله \_ تعالى \_

﴿ ذَالِكَ إِنَّا لَلَّهَ هُوَ الْمُقَّ وَأَنَّهُ مِيْ الْمُوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيلٌ فَ ﴿ (١٤١) وقوله ـ تعالى ـ

﴿ ذَالِكَ بِأَكَ اللَّهُ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَكَ مَا يَكَعُونَ مِن دُونِيهِ مُوَ ٱلْبَاطِلُ وَالْكَ بِأَلْكَ اللَّهُ هُوَ الْعَلِيُّ الْحَكِيدُ ﴿ الْمُعَالَى اللَّهُ هُوَ الْعَلِيُّ الْحَكِيدُ ﴿ الْمُعَالَى اللَّهُ هُوَ الْعَلِيُّ الْحَكِيدُ ﴿ اللَّهُ اللَّالَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا الللَّا اللَّهُ الل

وقوله \_تعالى \_

﴿ فَتَعَلَى اللَّهُ الْمِيلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَكَ إِلَّا هُورَبُ الْمُرْشِ الْكَيدِيرِ ٢٤٢)

وقوله ـ تعالى ـ

﴿ يَوْمَ بِدِيُوفِيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ ٱلْمَدِينُ ﴿ (١٤٤)

<sup>118 4 (78.)</sup> 

<sup>(</sup> ٦٤١ ) الحج ٢

<sup>(</sup>٦٤٢) الحج ٦٢

<sup>(</sup>٦٤٣) المؤمنون ١١٦

<sup>(</sup> ٦٤٤ ) النور ٢٥

وفى غير ذلك من الآيات

وقد وردت مادة الحق فى أكثر من مائتى موضع ، منها ما يقصد به اسم الله عز وجل ـ ومنها ما يقصد به القرآن ، ومنها ما يقصد الدين ، ومنها ما يقصد به البعث ، وغير ذلك من المعانى .

والمعنى اللغوى لكلمة الحق أنه نقيض الباطل . وقال ابن منظور : إن الحق من أسماء الله ـ عز وجل ـ ، وقيل : من صفاته .

وقال ابن الأثير : الحق هو الموجود حقيقة المتحقق وجوده وإلهيته . . جاء في التنزيل :

﴿ مُ مَدُّوا إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَنَهُ مُ ٱلْحَقِّ أَلَا لَهُ ٱلْحُكُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَسِيدِنَ ٢٠٤٥)

وقال ثعلب في قوله ـ تعالى ـ

﴿ وَلُوِ إِنَّهَ مَا أَحَقُ أَهْوَا ءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَنُونَ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِ ثَلَّ اللَّمَنُونَ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِ ثَلَا السَّمَنُونَ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِ ثَلَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللللْمُ

\_ الحق هنا هو الله \_ عز وجل \_ ويجوز أن يكون هو القرآن \_ كها يقول غيره \_ أى لو كان القرآن بما يحبونه لفسدت السموات والأرض . .

يقول العلماء : الحق هو اليقين ، وهو العدل ، وهو الاسلام ، وهو الصدق ، وهو البعث والجزاء ، وهو الموت . . وهو فوق ذلك ـ الله ـ جل

<sup>(</sup> ٦٤٥ ) الأنعام ٦٢

<sup>(</sup>٦٤٦) المؤمنون ٧١

جلاله ـ الذى لا شك فى وجوده ، ولا معقب لحكمه ، ولا ناقض لقوله ، هو الذى يحق الحق بكلهاته ، ويؤيد الأحباب بآياته ، ويمحق الباطل بصولته ، ويقضى على الشر بقدرته .

هو الله الحقيق بالعبادة ، ولا معبود بحق سواه ، وهو الثابت الذى لا يزول ، ويفنى كل شيء سواه ، هو المتحقق وجوده أزلا وأبدا ، وهو الباقى عزه دائها .

هو الواجب الوجود لذاته ، ولا وجود لموجود إلا به ، هو الثابت الذي لا يزول ولا يحول ، المظهر للحق ، الموجد للأشياء كما تقتضيه حكمة الحق ـ هو الذي له الحكم وإليه ترجعون .

هو الله الحق المستحق وحده للعبادة ، ولا معبود بحق سواه ، وهو الذي يقول :

﴿ فَلَالِكُو ٱللَّهُ رَبُّكُو ٱلْمَقَى فَمَا ذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالُّ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ٢٠٤٧)

إنه الحق الذي يأخذ منه كل حق حقيقته ، وبدون الحق لا يصبح لأى شيء قيمة . . فالباطل مهما زيفت له من حجج وركبت له من براهين لا يثبت أمام مجهر اليقين وصولة الحق . . قال ـ تعالى لحبيبه ـ على ﴿ وَقُلْ جَآةَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ إِنَّ ٱلْبَطِلُ كَانَ زَهُوقًا (١٤٨)

وقال :

<sup>(</sup> ٦٤٧ ) يونس ٣٢

<sup>(</sup> ٦٤٨ ) الأسراء ٨١

# ﴿ بَلْ نَقْذِفُ بِٱلْمَقِ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَزَاهِقٌ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا نَصِفُونَ (۱۲۹)

والحق له صولة تزلزل أقدام المبطلين . . . . روى أن امرأة ارتفع صوتها في ظلامة لها في مجلس بعض الخلفاء ، وكان الخصم فيها ابن الخليفة ، فأراد بعض الجالسين أن يزجرها حتى لا ترفع صوتها في حضرة الخليفة . فقال الخليفة له . دعها فإن الحق أنطقها وأخرس خصمها .

وإذا كان الحق بهذه الصورة فهو أحق أن يتبع . .

#### التخلق بأدب هذا الاسم

إن حق الله على عبده المؤمن باسم الحق ، أن يكون الحق على لسانه ويده وقلبه . فإذا نطق نطق بالحق ، وإذا جاهد جاهد بالحق ، وإذا اعتقد اعتقد الحق . . واذا دعا دعا الى الحق . . . لقد لعن النبى - ﷺ - قوما ضاع الحق بينهم . وجاء في الحديث : « الساكت عن الحق شيطان أخرس » وعلى المؤمن ألا يرى غير الله حقا ، لأن كل شيء قائم بالله ، ووجوده مستمد من الله . . . . وقد قال الشاعر لبيد كلمة حق زكاها النبى - ﷺ - حين قال : أصدق كلمة قالها لبيد :

ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل . . وإذا تخلق المؤمن بصفة الحق وضح طريقه واستبان قصده ، ونطق بالحكمة واستنار قلبه ، وتفجرت العلوم من ينابيع عقله . إن الحق منهج ينبغى للمؤمن أن يتبعه ولا يحيد عنه ، وهو واضح وضوح الشمس لمن

١٨ ) الأنبياء ١٨

يطلبه ، ومن تسلح به سلك طريق النجاة وفاز فوزاً عظيها ، حكى بعضهم أن أحد الخلفاء اشتكى قلة المخلصين حوله ، وطلب نصيحة بعض الوعاظ في ذلك ، فقال له : اعرف الحق يتبعك أهله . . .

قال بعض الصالحين من وقف بهمته على شيء سوى الحق فاته الحق ، لأنه أعز من أن يرضى معه بشريك .

وقال ذو النون المصرى : إن الحق شاهد لأهل الحق والله هو الحق وقوله الحق .

### الذكر بهذا الاسم

من دعاء النبى \_ ﷺ \_ « اللهم لك الحمد ، أنت رب السموات والأرض وما فيهن ، أنت وما فيهن ، ولك الحمد ، أنت قيوم السموات والأرض ومن فيهن ، أنت الحق ، وقولك حق ، ووعدك حق ، ولقاؤك حق . والجنة حق ، والنار حق ، والساعة حق ، اللهم لك أسلمت ، وبك آمنت ، وعليك توكلت ، وإليك أنبت ، وبك خاصمت ، واليك حاكمت ، فاغفرلى ما قدمت وما أخرت ، وما أسررت وما أعلنت ، أنت إلهى لا إله إلا أنت »

ومن الذكر المستطاب: لا إله إلا الله الملك الحق المبين ، ومحمد رسول الله الصادق الوعد الأمين .

يقول العلماء : من لازم ذكر هذا الاسم كل يوم ماثة مرة استغنى من فقره وتيسر أمره .

ومن أدامه حسنت أخلاقه وصلحت أحواله . . . . . ومن الدعاء الكثير الدوران على ألسنة الصالحين : اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه ، وأرنا

الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.

ومن الأدعية الصالحة : اللهم أدرنا مع الحق ، وأدر الحق معنا ، واجعل الحق في قلوبنا وعلى ألسنتنا فأنت الحق المبين . .

قال الشاعر أحمد مخيمر مناجيا الحق تعالى : ..

هـ و الحـ ق والأشـياء وهـم وباطـل وكـل وجـود غيـره فهـو زائـل تبـادك ربى ما تـزال بحمـده تسـبح أفـلاك وتدعـو محـافل سـهرنا لـه فى حبـه ونجـومه أمام دعاء السـاهرين مشـاعـل لقـد طال بالركـب المسـير، وليـله متى يـا فجاج الشوق تدنو المنازل؟ ومن أدعية منظومة أسهاء الله الحسنى:

شهيد قنا شر نفس وغيرها وياحق حققنا بعلم اللدنة

## السوكيل

جاء اسم الوكيل ـ جل جلاله ـ فى القرآن الكريم فى مواطن متعددة . جاء فى قوله ـ تعالى ـ

﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَأَخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَنَا وَقَالُوا حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ شَ ﴾ (١٥٠٠)

وفى قوله \_تعالى\_

﴿ ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَآ إِلَاهُ إِلَّا هُوَ خَلِقُ كُلِ شَىء فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَا اللَّهُ وَالْمُو خَلِقُ كُلِّ اللَّهُ وَهُو عَلَا اللَّهُ مُؤْمَدُوهُ وَهُو عَلَا كُلِّ كُلِّي اللَّهُ مَا يَعْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّا اللَّا الل

وفى قوله ـ تعالى ـ :

﴿ فَلَمَلَكَ تَارِكُ ابْعَضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآبِقُ بِمِصَدُرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزُ أَوْجَاءَ مَعَدُ مَلَكً إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلً (١٠٢)

وفى قوله ـ تعالى ـ :

﴿ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ, مَعَكُمْ حَتَّى تُوْتُونِ مَوْثِقَامِنَ ٱللّهِ لَتَأْنُنَيْ بِهِ إِلَّا أَن يُعَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا ءَا تَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿ الْآَهِ ﴾ (١٠٥٣)

<sup>(</sup> ۲۵۰ ) آل عمران ۱۷۳

<sup>(</sup> ۲۵۱ ) الأنعام ۱۰۲

<sup>(</sup>۲۵۲) هود ۱۲

<sup>(</sup>٦٥٣) يوسف ٦٦

وفى قوله ـ تعالى :

﴿ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ بَنَى أَوْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّي ثَنَى وَوَكِيلٌ ١٠٥١)

وفى قوله ـ تعالى :

﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْمِنْ عِندِكَ بَيْتَ طَآبِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَالَّذِى تَقُولُ وَاللّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى اللّهِ وَكَفَى بِاللّهِ وَكِيلًا ﴿ (\*\*\*) وفي قوله ـ تعالى :

# ﴿ زَّبُّ ٱلْمُشْرِقِ وَٱلْمُغْرِبِ لَآ إِلَهُ إِلَّاهُو فَأَتَّغِذْهُ وَكِيلًا ٢٠٠١)

وفي غير ذلك من الآيات.

وتعنى كلمة الوكيل فى حق الله \_ كها يقول أهل اللغة ي \_ المقيم الكفيل بأرزاق العباد ، وحقيقته أنه يستقل بأمر الموكول إليه . . حتى لقد قال الله لعباده محذرا إياهم أن يتخذوا وكيلا من دونه قال تعالى :

# ﴿ هُدُى لِبَنِي ٓ إِسْرَوْهِ بِلَ أَلَّا تَنَّاخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا ۞ ﴿ (١٥٧)

ومعنى ذلك كما يقول الفراء: ألا تتخذوا من دونى ربا، أو كافيا. وقال ابن الأنبارى في معنى الوكيل: هو الحافظ

وقال أبو إسحاق: الوكيل في صفة الله \_ تعالى \_: الذي توكل بالقيام بجميع ما خلق .

<sup>(</sup>٦٥٤) الزمر ٦٢

<sup>(</sup> ۲۵۵ ) النساء ۸۱

<sup>(</sup>٢٥٦) المزمل ٩

<sup>(</sup>٦٥٧) الاسراء ٢

« حسبنا الله ونعم الوكيل »

فمعناه نعم الكافي كها تقول: رازقنا الله وهو نعم الرزاق.

وقد استعملت العرب الوكيل ـ بمعنى صاحب الشيء ـ قال الشاعر:

وداخلة غوراً وبالغور أخرجت وبالماء سبقت حين حان دخولها ثوت فيه حولا مظلما جاريا لها فسرت به حقا وسر وكيلها وقد فسر ابن منظور البيتين بقوله: إن جنين الناقة غار في رحمها ، وقد دخل الجنين الرحم بالماء فحملته الناقة ، وحين وضعته بعد الحول سرت الناقة بخروجه كها سرت وكيلها ـ أي صاحبها »(٢٥٨) والإنسان يقول: وكلت أمرى إلى الله أي ألجأته إليه واعتمدت فيه عليه . . . . . .

وعلى ذلك فالمتوكل على الله هو الذى يعلم أن الله كافل رزقه وأمره ، فيركن إليه وحده ولا يتوكل على غيره .

ويقال : وكل فلان فلانا إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته ، أو عجزا منه عن القيام بأمر نفسه .

والوكيل فى مفهوم الناس . هو الذى يوكله المرء عنه ليقوم له ببعض الأشياء . وقد يفى الوكيل بأدائها كلها ، أو يفى ببعضها ويقصر فى بعضها ، وقد يكون توكيله بالتفويض فى كل الأمور ، وهو ما يسمى بالتوكيل الرسمى العام . . وأداء الوكيل لمهامه القائم بها مقصور على حدود

<sup>(</sup> ٦٥٨ ) لسان العرب لابن منظور مادة ( وكل )

إمكانياته التى لا تتجاوز مقدرته البشرية المتاحة له بحسب عقله وخبرته وحسن تصرفه . .

ولكن الوكيل القادر الذى لا يعجزه شيء ، والذى ينوب عن الموكل فى كافة أموره بحسب ما تقتضيه الحكمة العليا ـ هو الحق ـ جل جلاله ـ إنه الوكيل الأعلى على كل شيء ـ كها قال سبحانه « وهو على كل شيء وكيل »

إن الوكيل البشرى مهها تعددت مواهبه ينتابه العجز أو الفتور أو الملل أو غير ذلك مما يعرض للبشر من نقص تختلف أنواعه وأهدافه وبواعثه . أما الله \_ جلت قدرته \_ فهو حسب موكله يكفيه بقدرته كل شيء ويقيه من كل سوء . ويدافع عنه أمام كل عدو ، ويدفع عنه كل مكروه قال \_ تعالى \_ : « وكفى بالله وكيلا » وقال « ومن يتوكل على الله فهو حسبه »

روى البخارى عن ابن عباس ـ رضى الله عنه ـ فى قوله تعالى ـ : « الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيهانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل » أن إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ قال هذه الآية حين ألقى فى النار ، وان محمدا ـ عليه الصلاة والسلام ـ قالها حين قال الناس إن الناس قد جمعوا لكم .

لقد روت الأخبار عن سيدنا إبراهيم أنه حين ألقى فى النار جاءه جبريل يسأله: ألك حاجة ؟ قال له إبراهيم: أما إليك فلا. قال له: أرفعها الى ربى. قال إبراهيم - عليه السلام -: علمه بحالى يغنى عن سؤالى.

لقد وثق إبراهيم عليه السلام ـ في ملاحظة الله إياه وعنايته به وكلئه له . وكان الله عند حسن ظنه فقال : يانار كوني بردا وسلاما على إبراهيم .

ولو قال: كونى بردا فقط لأوذى إبراهيم من شدة البرد، ولكنه قرن السلامة بالبرد، فكان اللطف الإلهى الدقيق الذى لايدرك مداه أحد. التأدب بأدب هذا الاسم:

إن من يدرك جلال هذا الاسم ولطف معناه . عليه أن يحسن توكله على الله ، وينزل حاجته بساحته لايتعداه الى غيره . فهو وحده خير مسئول ، وهو القادر على تفريج كرب المكروبين وإجابة حاجة السائلين .

والتوكل من شروط المؤمنين . قال الله تعالى \_

﴿ إِن يَنصُرُكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ أَو إِن يَخَذُ لَكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلَيْمَ وَكُلُم مِنْ اللَّهِ فَلَيْمَ وَكُلُ اللَّهُ وَمِنُونَ ﴿ ٢٠٥٩)

والله يحب المتوكلين عليه قال تعالى \_ :

﴿ فَهِ مَا دَحْمَةِ مِنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ مَ وَلَا كُنتَ فَظُاغِلِظَ الْقَلْبِ لَا نَفَشُوا مِنْ حَولِكُ الْقَلْبِ لَا نَفَشُوا مِنْ حَولِكُ اللّهِ إِنَّ فَاعْدُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَمُمْ وَشَاوِرْ هُمْ فِي ٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَنْهُتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ هَا ﴾ (١٣٠)

وقد أراد موسى ـ عليه السلام ـ أن يختبر إيهان قومه فاختبرهم بالتوكل على الله ، فقال لهم حين طلب منهم دخول الأرض المقدسة . .

﴿قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَ ٱلَّذِعْلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ

<sup>(</sup> ۲۵۹ )آل عمران ۱۳۰

<sup>(</sup>٦٦٠) آل عمران ١٥٩

# فَإِذَا دَحَالْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِلْمُونَّ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ٢١١)

والتوكل على الله لاينافى الأخذ بالأسباب التى أمرنا الله باتخاذها لتحقيق الغايات ، وقد قال لنا:

﴿ وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ ، عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا نَعْلَمُونَهُمُ اللَّهِ يَعْلَمُهُمُّ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا نُظْلَمُونَ ۖ ۞ (١٦٢)

وقال لنا:

﴿ هُوَالَّذِى جَعَكَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَآمَشُوا فِي مَنَا كِيهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِ فَو إِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ ١٦٢٥)

وقد قال النبى \_ صلى الله عليه وسلم \_ لرجل أراد أن يترك ناقته بلا قيد ظنا منه أن هذا ينافى التوكل \_ قال له : « اعقلها وتوكل »

وكيا يدعونا هذا الاسم إلى حسن التوكل على الله والاعتباد عليه والتفويض إليه. يدعونا كذلك الى أن نكون في حاجة المؤمن، وأن نكون أهلا لثقة من وثق بنا في قضاء حاجة من الحاجات، أو ندبنا للسعى في مهمة من المهات، أو وكل الينا التصرف في وجه من وجوه التصرفات.

<sup>(</sup> ۱۲۲ ) المائدة ۲۳

<sup>(</sup> ٦٦٢) الأنفال ٢٠

<sup>(</sup>٦٦٣) الملك ١٥

الدعاء في ظل هذا الاسم:

قال النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ « من قال حين يصبح وحين يمسى : حسبى الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم كفاه الله من أمر الدنيا وأمر الآخرة صادقا كان أو كاذبا  $^{(172)}$ 

وقد علمنا القرآن الكريم الدعاء بهذا الاسم حيث وضع أمامنا المثل في ذلك بقوله ـ تعالى \_

﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَنَا وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ شَ فَانقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضِّلٍ لَمْ يَمْسَسَّهُمْ سُوَّهُ وَالتَّبَعُواْ رِضْوَنَ اللَّهِ وَاللّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴿ (١٦٠)

وحين ذكر لنا وجوب التأسى بإبراهيم - عليه السلام - في قوله : و قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةً حَشَّنَةً فِي إِبْرَهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَإِذْ قَالُواْ لِغَوْمِهِمْ إِنَّا أَبُرَ الْأَوْ مَنْ اللَّهِ كُفُرْنَا بِكُرْ وَيَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ مِنكُمْ وَمِمَّا لَعَدُونَ اللَّهِ كُفُرْنَا بِكُرْ وَيَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ الْدَاحَقَى تُوْمِنُواْ بِاللَّهِ وَحَدَهُ وَ إِلَّا قُوْلَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لَا شَتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكَ لَكَ مِن اللَّهِ مِن شَيْءً وَيَا اللَّهِ مِن شَيْءً وَيَا المَصِيرُ فَ ﴾ (١٦٦٠)

وقد روى أبو نعيم عن شداد بن أوس عن النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_

<sup>(</sup> ٦٦٤ ) رواه البيهقى وابن عساكر عن أبي الدرداء ـ أسياء الله الحسنى لأحمد عبد الجواد ص ١٤٤

<sup>(</sup>٦٦٥) آل عمران ١٧٣، ١٧٤

<sup>(</sup>٦٦٦) المتحنة ٤

قال : « قال الله عز وجل « حسبى الله ونعم الوكيل أمان كل خائف »(١٦٧)

وقد ذكر العلماء أن الله سمى نبيه \_ صلى الله عليه وسلم \_ فى الكتب المقدسة السابقة « المتوكل » وكان \_ صلى الله عليه وسلم \_ فى توكله مثلا أعلى لأمته استجابة لقوله تعالى \_

# ﴿ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ ﴿ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّاكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ

والتوكل على الله ييسر السبل ، ويحقق الأمل ، ويعصم من المكروه ، وينجى من المخاوف .

ومن أدعية الصالحين: «يامن بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولايجار عليه ، انصرنى بالخوف منك والتوكل عليك حتى لاأخاف غيرك. ولاأخشى شيئا سواك ، ياخالق السموات السبع ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن ، أشهد أنك على كل شيء قدير وأنك قد أحطت بكل شيء عليا »

<sup>(</sup>٦٦٧) أسناء الله الحسني لأحمد عبد الجواد ص ١٤٤

<sup>(</sup> ۲۲۸ ) النمل ۷۹

verted by Lift Combine - (no stamps are applied by registered version)

المصي المبدىء المعيد الحى المسيت الحسى القيسوم الواجــــد

ورد اسم الله « القوى » في القرآن الكريم في عدة مواضع منها قوله تعالى \_

﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا بَغَيَّنَا صَلِحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَ ثُرِيرَهُ مَوْ يَنْ اوَمِنْ خِزْي يَوْمِ يَدُّإِنَّ رَبَّكِ هُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْمَزِيرُ ۞ (١٦٩)

وقوله تعالى .. :

﴿ كَدَأْبِ عَالِ فِرْعَوْ نَ وَالَّذِينَ فِن قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِعَايَنتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْمِقَابِ ٢٠٠٠)

وقوله تعالى

﴿ الَّذِينَ أُخْرِجُواْمِن دِيكَرِهِم بِفَيْرِحَقٍ إِلَّا أَن يَقُولُواْرَبُنَا اللَّهُ وَلَوَلَا دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ هَلَدِّمَتْ صَوَمِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَتُ وَمَسَجِدُ يُذْكَرُفِهَا اسْمُ اللّهِ كَيْرِيرٌ وَلِيَنصُرَكَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَإِنكَ اللّهَ لَقَوِيتُ عَزِيرٌ

(\(\psi\) € 🔯

وقوله تعالى

﴿ مَافَكَدُرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ فَكَدْرِقِي إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِي عَزِيزٌ ﴿ ﴿ ٢٧٢)

<sup>(</sup> ۱۲۹ ) هود ۲۱

<sup>(</sup> ۲۷۰) الأنفال ۲ه

<sup>(</sup> ۲۷۱ ) الحج ٤٠

<sup>(</sup> ۱۷۲ ) الحج ۷۶

وقوله تعالى ـ

# ﴿ وَرَدَّاللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَرَّيَنَا لُواْخَيْراً وَكَفَى اللَّهُ ٱلْمُوَّمِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّال

لقد اقترن هذا الاسم في أغلب المواضع باسم الله العزيز ، لما بين القوة والعزة من تلازم . واقترن بقوله : «شديد العقاب » في موضعين وجملة المواضع التي ورد فيها هذا الاسم تسعة مواضع .

ومفهوم القوى يأتى في مقابل الضعيف . والضعف من شأن المخلوق العاجز ، أما الخالق فهو القوى القادر .

والقوة تدل على القدرة وفي قوله تعالى ـ

## ﴿ عَلَّمَهُ اللَّهِ يِدُالْقُوكَ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

اختلف العلماء فقال بعضهم: هو الله ـ عز وجل ـ ولكن سائر المفسرين على أنه جبريل عليه السلام ـ

ويفيد معنى القوى بالنسبة لله تعالى ـ أنه صاحب القدرة التامة البالغة الكمال ، كما يفيد أنه المتناهى فى القوة . تتصاغر كل قوة أمام حضرته ، ويتضاءل كل عظيم أمام عظمته . .

إنه مانح القوة لمن يشاء ، وقد أعطى الذى عنده علم من الكتاب القدرة على نقل عرش بلقيس من مكانه الى حيث يوجد سليهان عليه السلام . .

<sup>(</sup>٦٧٣) الأحزاب ٢٥

<sup>(</sup> ٦٧٤ ) النجم ٥

وقد قص القرآن الكريم علينا ذلك ـ في قوله تعالى :

﴿ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِنِ آنَا ءَائِيكَ بِهِ - قَبَلَ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِكَ وَإِنِي عَلَيْهِ لَقُوعً أَمِينُ عَالَ اللَّذِي عِندَهُ مِعْلَرُ مِن الْكِنْبِ أَنَا ءَائِيكَ بِهِ مِ قَبْلَ أَن يَرْ يَدَّ إِلَيْكَ طَرَفُكَ فَلَمّا رَهَ اهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ وَقَالَ هَنذَا مِن فَضْ لِ رَبِّي لِيَبْلُونِيَ ءَأَشْكُرُ أَمَّ أَكُفْرُومَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشَكُرُ لِنَفْسِهِ مِ وَمَن كَفَرُ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيًّ كُونِمٌ ﴿ \* (١٧٥)

وإنا لنشاهد من مظاهر القوة التي يفيضها الله ـ عز وجل ـ على بعض خلقه عجائب مدهشة . لايسع المشاهد أمامها إلا أن يقول سبحان الله ـ تعجبا ـ مما يرى .

فإذا كان ممنوح القوة يستطيع بقوته أن يفتت المعادن ، وأن يلوى الحديد ، وأن يحمل الأثقال الشداد وأن يجر أو يزحزح بيديه مالايستطيع الجم الغفير جره أو زحزحته \_ كها قرأنا في الأنباء منذ أيام ان شخصا استطاع أن يجر طائرة تزن كذا طنا \_ نقول إذا كان ذو القوة المستعارة يستطيع أن يفعل ذلك ، فها بالكم بواهب القوة ذاتها ومانحها ومفيضها على من يشاء من خلقه ؟

إن القوة ملك لله \_ تعالى \_ وحده وهو الذى يعطى منها بحكمته من يشاء ويسلبها ممن يشاء ، فبينها الرجل فى أوج قوته ونضرته إذا بالمرض يدهمه فلا يقوى أن يصلب عوده ، أو يرفع رأسه ، ويضعف عن حمل أقل الأشياء ،

<sup>(</sup> ٦٧٥ ) النمل ٣٩ ، ٤٠

حتى يمن الله عليه بنعمة الصحة فتعود إليه القوة وترتد إليه العافية ، فسبحان واهب القوة ومانح القدرة .

وكيا يبث الله القوة في الانسان والحيوان يبثها كذلك في بعض المعادن والمخلوقات التي سخرها الله لخدمة الانسان.

فقد خلق الله الطاقات التي يستغلها الانسان بقدرته التي أودعها الله فيه .

ومن ذلك استخدام الانسان لطاقة الحديد التي قال الله فيها: ﴿ لَقَدُّ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا إِلَّهِ يَنْتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِنْلُبُ وَٱلْمِيزَانِ لِيقُومَ النَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَضُرُهُ، وَرُسُلَهُ، بِٱلْغَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيَ عَزِيزٌ ۞ ﴾ (١٧٦)

وطاقة البترول التى أصبحت عماد التقدم العمراني والحضاري في القرن العشرين .

ومن قبلها كانت طاقة الفحم التي استغلها الانسان في تقدمه فترة طويلة من الزمن حتى أزاحها البترول عن عرشها وتربع مكانها .

وجاءت الذرة التي تمكن الانسان من تفجيرها وتحويلها الى طاقة جبارة تخدم الحرب والسلم .

ثم هذه الطاقة الشمسية التي نلمسها في حياتنا اليومية وندرك أثرها العظيم القوى الذي يشهد بقدرة الله وعظمته وإسباغ نعمته إلى خلقه . .

<sup>(</sup> ۲۷۳ ) الحديد ۲۵

والتي تمكن الانسان من استغلالها وتسخيرها في مجالات متعددة.

هذه قُوَى وهبها الله ، وسخرها في خدمة الانسان الذي سخره لعبادته فكيف يغفل الانسان عن شكر هذه النعم ؟

إِن مظاهر القوة في الحياة تشهد أن القوة لله جميعا - كما قال - سبحانه - ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَنْخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كُحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ عَالَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّه

#### التخلق بهذا الاسم:

إن هذا الاسم يدعونا إلى الالتجاء إلى حمى واهب القوة، نستمد منه العون على مانقوم به من أعباء .

وعلى ذاكر هذا الاسم أن يكون قوى الإيهان والثقة بالله ، مستشعرا أن قوة الخالق فوق كل قوة ، باذلا كل ما منحه الله من قوة لخدمة الناس ونفعهم ، فإنه بذلك يخدم نفسه ومجتمعه ، ويرضى ضميره وربه .

وعلى المؤمن أن يكون قويا فى نصرة الحق ، والدفاع عن المظلوم والجهاد فى الدين ، فقد ورد فى الأثر الشريف « المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفى كل خير » .

وقد أمرنا الله بإعداد القوة للعدو . . . قال سبحانه:

( ٦٧٧ ) البقرة ١٦٥

﴿ وَأَعِدُوا لَهُم مَّا اَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوا لَهُم مَّا اللهُ مَعْلَمُهُمُّ وَمَا تُنفِقُوا عَدُوَ اللهُ مَعْلَمُهُمُّ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَق وَ فَا لَهُ مَعْدُولَ اللهُ اللهُ مَعْدُولَ اللهُ مَعْدُولُ اللهُ مَا اللهُ مَعْدُولُ اللهُ مَعْدُولُ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَعْدُولُ اللهُ مَعْدُولُ اللهُ مَعْدُولُ اللهُ مَا اللهُ مَعْدُولُ اللهُ مَعْدُولُ اللهُ مَا اللهُ مَعْدُولُ اللهُ مَعْدُولُ اللهُ مَعْدُولُ اللهُ مُعْدُولُ اللهُ مَعْدُولُ اللهُ مَعْدُولُ اللهُ مَعْدُولُ اللهُ مُعْدُولُ اللهُ مُعْدُولُ اللهُ مَعْدُولُ اللهُ مَعْدُولُ اللهُ مُعْدُولُ اللهُ مُعْدُولُ اللهُ مُعْدُولُ اللهُ مُعْدُولُ اللّهُ مُعْدُولُ اللّهُ مُعْدُولُ اللهُ مُعْدُولُ اللهُ مُعْدُولُ اللهُ مِعْدُولُ اللهُ مُعْدُولُ اللّهُ مُعْدُولُ اللهُ مُعْدُولُ اللّهُ مُعْدُولُ اللّهُ مُعْدُولُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُعْدُولُ اللّهُ مُعْمُولُ مُعْدُولُ اللّهُ مُعْدُولُ اللّهُ مُعْدُولُ اللّهُ مُعْدُولُ اللّهُ مُعْدُولُ اللّهُ مُعْدُولُ اللّهُ اللّهُ مُعْمُولُ اللّهُ مُعْمُولُ اللّهُ مُعْمُولُ اللّهُ مُعْمُولُ اللّهُ اللّهُ مُعْمُولُ اللّهُ اللّه

وبين لنا وسائل إعدادالقوة على لسان النبى \_ ﷺ \_ بما يشير إليه قوله « ألا إن القوة الرمى » . .

وإذا وُهِبَ المؤمن القوة فليس له أن يغتربها ، بل يتذكر دائها أن الحول والقوة لله وحده ـ جل جلاله \_ فعلى العبد ألا يتجاوز قدره وعليه أن يبذل قوته في الخير والدفاع عن الحق ونصرة الضعيف وإنصاف المظلوم وعليه ان ينتهز فرصة قوته وشبابه ويجعلها في الطاعة \_ فالنبي \_ ﷺ \_ يقول « فليأخذ العبد من نفسه لنفسه ومن دنياه لآخرته ، ومن الشبيبة قبل الكبر ومن الحياة قبل الموت » .

### الذكر في ظلال هذا الاسم:

قال العلماء: ماتلا هذا الاسم ذو همة ضعيفة أو جسم ضعيف إلا وجد القوة ، ولا ذكره مظلوم إلا كفى أمره ، وَذِكْرُه يَصْلُح أيضا لتوسيع الرزق فالله \_ يقول \_:

﴿ اللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ مِرْزُقُ مَن يَشَأَةً وَهُوَ الْقَوِي الْعَزِيزُ ﴿ ﴾ (١٧٩)

وفى الأثر النبوى الشريف:

<sup>(</sup> ۲۷۸ ) الأنفال ٢٠

<sup>(</sup> ۹۷۹ ) الشوری ۱۹

« إذا وقعت في ورطة فقل: بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، فإن الله يصرف بها ما شاء من أنواع البلاء »(١٨٠٠)

وروى محمد بن المنكدر عن جابر \_ رضى الله عنه \_ فيها يرويه أبو نعيم الأصفهاني \_ قال جابر: شكونا إلى رسول الله \_ ﷺ \_ حر الرمضاء فلم يُشْكِنا .

وقال: « استعينوا بلا حول ولا قوة إلا بالله ، فإنها تذهب سبعين بابا من الضر أدناها الهم » .

قال بعض الصالحين مناجيا ربه فى ظل هذا الاسم: إذا كان القوى يشدركنى فلست أخاف من ضعف بكون إذا حسرت على أمسور كسون فمن تيسيره أبدا تهسون

وفى منظومة أسهاء الله الحسنى فى الاسمين ـ الوكيل والقوى: وكيل فثبتنا بتوكيسلك الأحسلى قسونًا على نعسل طاعسة

<sup>(</sup> ٦٨٠ ) رواه ابن السنى عن على ـ رضى الله عنه ـ أسهاء الله الحسنى لأحمد عبد الجواد ص ١٤٦

## المتين

يرتبط اسم المتين \_ جل جلاله \_ باسمه القوى . ويقولون في معنى المتين : إنه شديد القوى ، أى بالغ القدرة ، لا يستولى عليه عجز ولا يوهنه ضعف .

وقال بعض العلهاء: المتين هو الكامل القوة ، الذى بلغت قدرته أقصى الغايات ـ سبحانه ـ لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السموات ، ولا مؤثر في الموجودات غيره .

وقد ورد اسم الله المتين في القرآن الكريم مرة واحدة في قوله تعالى :

وجاء لفظ « المتين » وصفا لكيد الله الذي يرد به على كيد الكفار من قبيل المشاكلة اللفظية \_ فقال \_ تعالى \_ :

## ﴿ وَأُمَّلِي لَهُمَّ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿ ﴾ (١٨٢)

ومعناه ـ إن كيدى قوى . .

وقال ابن منظور في لسان العرب: قوله \_عز وجل\_:

إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين».

معناه ذو الاقتدار والشدة . والمتين صفة الله القوى ، قال ابن الأثير : في القوى الشديد الذي لا يلحقه في أفعاله مشقة ولا كلفة ولا تعب ،

<sup>(</sup> ۲۸۱ ) الذاریات ۸۸

<sup>(</sup> ٦٨٢) الأعراف ١٨٣ ـ والقلم ٤٥

والمتانة الشدة والقوة ، فهو قوى من حيث انه بالغ القدرة تامها ، ومن حيث انه شديد القوة متين .

وقد قرى المتين بالرفع على أنه وصف « ذو القوة » وقرى الخفض على أنه نعت للقوة ، وتأنيث القوة كتأنيث الموعظة في قوله - تعالى - : ﴿ اللَّذِينَ يَأْكُونَ الرِّيوَ الرّيوَ الاَيقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشّيَطَانُ مِنَ الْمَيِّنَ ذَالِكَ بِأَنْهُمْ قَالُو الْمَيْعُومُ الدِّيوَ أَوَا اللّهُ الْبَيْعُ وَحُرَّمَ الرّيوَ أَوَا اللّهُ اللّهُ الْبَيْعُ وَحُرَّمَ الرّيوَ أَوَا اللّهُ وَحَرَّمَ الرّيوَ اللّهُ اللّهُ وَحَرَّمَ الرّيوَ اللّهُ وَمَنْ عَادَ فَمَنْ جَاءَ مُومَ وَعَلَقُ مِن رّبِيهِ فَاللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

قال : والقوة \_ اقتدار . . والمتين من كل شيء القويُّ .

ومظهر قوة الله أجل من أن تنكر ، فهو الذى يحفظ السموات والأرض بقدرته ولا يؤوده حفظها وهو العلى العظيم .

ومعنى لا يؤوده ـ لا يعجزه ـ والقوى لا يعجزه شيء مهما عظم . قال القرطبي في تفسير قوله ـ تعالى ـ

« إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين »

أى الشديد القوى ، والمتين وصف للرزاق بعد وصفه بذى القوة . وقد جاءت هذه الآية كالدليل على ما تقدمها من قوله \_ تعالى \_ « ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون »

لأن المستقل برزق العباد لابد أن يكون قويا قادرا مقتدرا.

(٦٨٣) البقرة ٢٧٥

وقد جاء في هذه السورة ذاتها ما يشير إلى قوة الله وقدرته في قوله \_ تعالى \_ ﴿ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا إِلَيْهِ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿ ﴾ (١٨٤)

فالأيد معناه \_ القوة والقدرة ، وموسعون \_ أى قادرون على ذلك . واضاف علماء اللغة إلى ما سبق من معانى « المتين » قولهم : أصل المادة في اللغة يدل على صلابة في الشيء مع امتداد وطول ، والمتن ما صلب من الأرض وارتفع ، والماتنة المباعدة في الغاية ، وسار سيرا مماتنا \_ أى شديداً .

والمتين مشتق من المتانة التي تعنى شدة الشيء واستحكامه وصلابته . ولا يمكن أن تقارن تلك الأوصاف الحسية التي نراها لبعض الأشياء في الكون بقوة الله ، لأن قوة الله ومتانته تعنى شدته وعظمته وقدرته الفائقة الغالبة التي لا يحيط بها وصف .

وقوته مستمدة من ذاته \_ سبحانه \_ وهي ليست في حاجة إلى معونة من أحد ، أو مساندة من جند ، أو مكاثرة من عدد .

ويقضى التخلق بهذا الاسم ما يقضى به التخلق بأدب اسمه ـ تعالى ـ القوى . من وجوب تمثل قدرة الله الغالبة وقوته القاهرة التي يقهر بها الاعداء والمكابرين .

انظر إلى قوله ـ تعالى ـ في قصة قارون:

﴿ قَالَ إِنَّمَا أُوبِيتُهُ مَلَى عِلْمِ عِندِيَّ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَكَ أَلَّهُ قَدْأَهْ لَكَ مِن قَبْلِهِ عِن

<sup>(</sup> ۱۸٤ ) الذاريات ٤٧

ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَاَشَدُّمِنَهُ قُوَّةً وَأَحَثَرُ مَعْنَا وَلا يُسْتَلُعَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ

ولا يقهر الأقوياء إلا من هو أقوى منهم . ويقول \_ تعالى \_ :

﴿ أُولَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبَلِهِمْ وَكَاْنُوَ ٱلْشَدَمِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَاتَ ٱلْأَرْضِ اللَّهُ لِيَعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ لَا إِنَّهُ كَاتَ عَلِيمًا قَدِيرًا شَ ﴾ (٦٨٦)

فمن تدبر معنى هذه الآيات وأمثالها يطمئن إلى قوة الله التي تساند المؤمن وتحفظه وترعاه ، وأنه إذا استعان بها استعان بجاه عريض وركن شديد . .

إن من أدب المؤمن أن يستعين بالله القوى فى كافة أموره ولا يلتجيء إلى أحد سواه .

يقول العلماء \_ فيها يحكيه د . أحمد الشرباصى : إن من علم أن مولاه على كل شيء قدير \_ قطع بقطع الرجاء عمن سواه ، وأفرد له سره ، كها قال الخليل إبراهيم عليه السلام \_ :

« ربنا إنى أسكنت من ذرينى بواد ذى زرع عند بيتك المحرم » والمراد أنى سهلت طريقهم إليك وقطعت رجاءهم عمن سواك ، ثم قال : « ليقيموا الصلاة » أى شغلتهم بخدمتك خاصة ، وأنت أولى بهم منى

<sup>(</sup> ٦٨٥ ) القصص ٧٨

<sup>(</sup> ٦٨٦ ) فاطر ٤٤

ومنهم ، ثم قال : « فاجعل أفئدة من الناس تهوى اليهم » أى إذا احتاجوا إلى شيء ذللت عبادك لهم فإنك على كل شيء قدير »(٦٨٧)

وليتأمل كل إنسان نشأته ، كيف كان نطفة فعلقة فمضفة ثم نزل من بطن أمه ضعيفا فأمد الله له فى القوة شيئا فشيئا حتى أصبح قادرا باطشا ، ثم رده إلى الضعف مرة أخرى ، إن ذلك من شأنه أن يقوى إيهان الإنسان بربه ، وإفراده بالطاعة والاقبال عليه . . قال - تعالى -

﴿ اللَّهُ الذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ فَوَقَ أَثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ فَوَقَ أَثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ فَوَقَ وَمُعَلَمِنْ بَعْدِ فَعَالَ مِنْ بَعْدِ فَعَلَمُ مِنْ بَعْدِ فَعَلَمُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ٢٠٨٥ ﴾ (١٨٨)

الدعاء في ظل هذا الاسم

من ابتهالات الشاعر أحمد مخيمر قوله:

هذه الشمس ترسل النسور والدفء فحيوا إلهنا شماكرينا.

لم تزل با قتداره تصنع الصبح ، وتلقى على الفضاء السنينا . والنجوم الزهر التى تملأ الليل وتهدى مسالك الحائرينا . هو سبحانه محركها ، وماسكها أن تحطـــم العالمينا »(١٨٩٠)

أما الشيخ محيى الدين بن عربي فيقول:

إن المتانعة حال ليس يدريها إلا الذي هام وجداً في معانيها وقدوة الله أبدتها لناظرنا وحكمها أبدا فيمن يعانيها

<sup>(</sup> ٦٨٧ ) أسماء الله الحسني د . أحمد الشرباصي جـ ١ ص ٢٩٤

<sup>(</sup> ۱۸۸ ) الروم ٥٤

<sup>(</sup> ٦٨٩ ) أسهاء الله الحسني . لأحمد خيمر ص ٧٧

إن الذكر بهذا الاسم ، وباسمه تعالى « القوى » يفيد ذاكره ظهور القوة ، وقوة اليقين . " تقامة . . ومن ابتهالات ابن عطاء الله السكندرى في نهاية حِكَمِه قوله :

﴿ إِلَى أَنَا الفقيرِ في غناى فكيف لا أكون فقيرًا في فقرى ؟

﴿ إِلَى أَنَا الْجَاهُلُ فِي عَلَمِي فَكِيفُ لَا أَكُونَ جَهُولًا فِي جَهِلُي ؟

« إلحى وصفت نفسك باللطف والرأفة بى ولى بعض قوة ، أفتمنعنى منها بعد ضعفى ؟

« إلهى إن ظهرت المحاسن منى فبفضلك ولك المنة على ، وإن ظهرت المساوىء منى فبعدلك ولك الحجة على .

« إلهى كيف تكلني إلى نفسي وقد توكلت بى ؟ وكيف أضام وأنت النصير لى ؟ أم كيف أخيب وأنت الحفي بى ؟

« إلهى أعنى بتدبيرك عن تدبيرى ، واختيارك عن اختيارى ، وأقفنى على مراكز اضطرارى . . . . . . . .

جاء فى معنى اسم الولى ـ فى كتب اللغة ـ أنه الناصر ، وقيل : هو المتولى لأمور العالم والخلائق القائم بها .

ومن أسهائه أيضاً الوالى وهو مالك الأشياء جميعها المتصرف فيها . وقد يكون بمعنى الولى .

وجاءت مادة هذا الاسم لتدل على معان متعددة تشير الى التصرف والحكم: تقول: وَلِيَ الشيء وولِيَ عليه ولاية وولاية بفتح الواو وكسرها في المصدر، وهي تفيد معنى السلطان، وتفيد أيضاً معنى النصرة ومن ذلك قوله \_ تعالى \_:

« مالكيم من وِلاَيتهم من شيء » بالفتح والكسر .

والولاية - بكسر الواو - بمعنى الإمارة

وولى المرأة هو الذى يلى أمره ويقوم بكفايته ، وولى المرأة هو الذى يلى عقد النكاح عليها ، وفى الحديث : « أيها امرأة نكحت بدون إذن وليها فنكاحها باطل »

ويقال: فلان أولى بهذا الأمر - أى أحق به ، وهما الأوليان - أى الأحقان.

ومن معانى المولى ـ الولى الذى يلى أمرك ، والحليف ، والسيد ومن تقلبات هذه المادة ندرك أن الولى يأتى لمعان عدة منها:

● أنه بمعنى الوالى كالجليس بمعنى الجالس . وإذا كان الوالى يعنى الحاكم ،

فالولى الذي هو الله ـ هو الحاكم المطلق في أمور عباده .

- ويأتى بمعنى المحب ، فالله ولى الذين آمنوا ، يعنى يحبهم ، وموالاة الله للعبد تعنى محبته إياه .
- ويأتى بمعنى المتكفل بأمور العباد الناصر لمن أطاعه منهم ، ولاشك أن الله ينصر أولياءه ويقهر أعداءه

« ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز »

● الولى بمعنى المتولى للأمر القائم به على خير وجه ، كولى اليتيم الذى يعنى بشئونه ، وهو أقرب الناس إليه .

وقد ورد اسم الولى «فى القرآن الكريم فى عدة مواضع منها: قوله \_ تعالى \_:

﴿ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُغْرِجُهُ مِنْ الظَّلْمَنَ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَغُرُوا الْقَلْمَن إِلَى النُّورِ إِلَى النَّلْمَن أَلْفَلْمَن أَلْفَالُمُن أَلْفِك اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

وقوله ـ تعالى ـ :

﴿ إِثَ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ أَتَّبَعُوهُ وَهَلَذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ اَمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ النَّبِيُّ وَالَّذِينَ النَّامِ (١٩١٠) الْمُوْمِنِينَ اللَّهُ وَلِينًا اللَّهِ اللَّهُ وَلِينًا اللَّهِ فِينَ اللَّهُ وَلِينًا لِمِنْ اللَّهُ وَلِينًا اللَّهُ وَلِينًا اللَّهُ وَلِينًا اللَّهُ وَلِينًا اللَّهُ وَلِينًا اللَّهُ اللَّهُ وَلِينًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِينًا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي الْمُؤْمِنِينِ اللَّهُ اللْلِيلُولِي اللللْمُ اللللللِّلْمُ اللللللِّهُ اللَّهُ الللللللِّلْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللِّلْمُ اللللللْمُ اللللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللللَّالِمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللللللْمُ الللللْمُ الللللللِمُ اللللللْمُ الل

<sup>(</sup> ۲۹۰ )البقرة ۲۵۷

<sup>(</sup> ۲۹۱ ) آل عمران ۲۸

وقوله ـ تعالى ـ:

﴿ أَمِ الشَّخَذُواْ مِن دُونِهِ \* أَوَلِيّا ۚ فَاللَّهُ هُوَالْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِ الْمَوْتِي وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ

(141) €

وقوله \_ تعالى \_:

﴿ وَهُوَالَّذِي يُنَزِّلُ ٱلْعَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُرَحْمَتُهُ وَهُوَ ٱلْوَلِيُّ ٱلْحَمِيدُ

(T\$T) **€** 

وقوله \_تعالى \_:

﴿ وَمَن يُعَمِّلِ إِللَّهُ فَمَالَهُ مِن وَلِيِّ مِن المَّدِيِّةِ وَتَرَى الظَّلِلِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَى مَرَدِيِّن سَبِيلِ ﴾ (١٩٤٠)

وقوله ـ تعالى ـ:

﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآيِكُمُّ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا ٢٩٥٥)

وقوله ـ تعالى ـ:

﴿ إِنَّهَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُمُ وَالَّذِينَ وَامْنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوْةَ وَيُوْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمَّ

رَكِعُونَ 🕲 🕈 (۱۹۲)

<sup>(</sup> ۲۹۲ ) الشورى ٩

<sup>(</sup> ۲۹۳ ) الشوری ۲۸

<sup>(</sup> ۲۹۶ ) الشورى ٤٤

<sup>(</sup> ٦٩٥ ) النساء ٥٥

<sup>(</sup>۲۹۲) المائدة ٥٥

وقوله ـ تعالى ـ

﴿ وَاخْنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبِّعِينَ رَجُلًا لِمِيقَلِنَأْ فَلَمَّا أَخَذَتُهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِ لَوْشِتْتَ أَهْلَكُنَهُ مِينِ قَبْلُ وَإِيَّنَ أَتُهُ لِكُنَا مِافَعَلَ السَّفَهَا أَيْنَا أَإِنْ هِيَ إِلَا فِنْنَكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِع مَن تَشَاتُهُ أَنتَ وَلِيُنَا فَأَغْفِرُ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرا لَفَنفِرِينَ شَيْ ﴾ (١٩٧)

قال القرطبي في تفسير معنى الولى في قوله \_ تعالى \_

« الله ولى الذين آمنوا » :

الولى فعيل بمعنى فاعل ، وهو الذي ينصر عباده المؤمنين .

وقد مر بنا فى تفسير معنى الولى أنه بمعنى المحب ، فلعل المراد هنا \_ والله أعلم \_ أن الله يحب الذين آمنوا ، والدليل على حبه إياهم أنه يخرجهم من الظلمات إلى النور ، فمن أحبه الله أراد له الخير وأرشده الى طريق السلامة والبر .

ولبعض العلماء أقوال فى معنى الولى . فهم يقولون : هو الولى الحميد الذى يتولى أمر عباده بالحفظ والتدبير ، وينصر أولياءه ويقهر أعداءه ، يتخذه المؤمن وليا فيتولاه \_ سبحانه \_ ويحفظه برعايته ويختصه برحمته .

ويقولون: 'هو مالك التدبير. فلا مدبر غيره ولاقائم بالأعمال سواه. وقال الامام الغزالي ـ الولى هو المحب الناصر، يقمع أعداء الدين وينصر أولياءه لأنه ولى المؤمنين، ألا ترى قوله:

<sup>(</sup>٦٩٧) الأعراف ١٥٥

## ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَأَنَّ ٱلْكَنْفِرِينَ لَامَوْلِي لَهُمْ ﴿ ٢٩٨٠)

ويقول الامام الرازى: إن قرب الله ـ تعالى ـ من العبد أعظم مما يستطيع العبد أن يفهمه من الآيات الكريمة التي وردت فيها كلمة الولى والمولى .

وإنما وردت هذه الأمثلة على وفق أفهام الخلق ، وإلا فلطف الله وقربه أدق من أن يصل العقل الى فهمه ، ويكفى فى الدلالة على ذلك قوله ... تعالى ...

# ﴿ وَلَقَدْ خَلَقَنَا ٱلْإِنسَنَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ مَنْسُكُمْ وَغَنَّ ٱقْرُبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ

التخلق بأدب هذا الاسم

ينبغى لذاكر هذا الاسم أن يكون وليا لله قريباً منه خاضعا له ، وأن يكون وليا للناس أيضاً ، يرعى مصالحهم ، ويتفقد شئونهم ، على قدر طاقته ، فقد ورد في الأثر « من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم »

والمؤمن إذا اتخذ الله وليا عادى الشيطان وحزبه ، وعداوة الشيطان أمر مطلوب شرعا .

وموالاة الله تفرض على المرء أن يكون خادما لمولاه حقا ، حتى يستحق أن يكون ولياً لله . وقد تطلق كلمة الولى على بعض الناس . . . . . وقد

<sup>(</sup> ۲۹۸ ) محمد ۱۱

<sup>(</sup> ۲۹۹ ) ق ۲۱

وصف الله أولياءه المؤمنين فى قوله ـ تعالى ـ : ﴿ اَلَّذِينَ عَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَقُونَ ۞ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِى اَلْحَيَوْةِ اَلدُّنِيَا وَفِ

الْآخِرَةَ لَا نَبْدِيلَ لِكَ لِمِنْ اللَّهِ ذَالِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۞ (٧٠٠)

والولى من العباد ـ كما يقول الامام الغزالى ـ هو الذى يحب الله ويحب أولياء الله

ومن خصائص الولى أن يمده الله بعونه ويؤيده بنصره ، وفي الأثر الكريم « من آذى لى وليا فقد استحل محاربتى ، وما تقرب إلى عبدى بمثل أداء الفرائض ، ومايزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت عينه التي يبصر بها ، وأذنه التي يسمع بها ، ورجله التي يمشي بها ، وفؤاده الذي يعقل به ، ولسانه الذي يتكلم به ، إن سألني اعطيته ، وإن دعاني أجبته » (٧٠١)

ولقد نهانا الله عن موالاة أعدائه فقال

﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُ واعَدُوى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآ ءَ تُلَقُوكَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدُ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ يُغْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُوْمِنُوا بِاللّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُعْ جِهَندُ افِي سَبِيلِي وَ آبِيْغَآ ءَمَّ مِنَ انْ يُشِرُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ

<sup>(</sup> ۷۰۰ ) يونس ٦٣ : ٦٤

<sup>(</sup>۷۰۱) رواه أحمد، والحكيم. وأبويعلى، والطبرانى، وأبو النعيم، وابن عساكر على عائشة ـ الاتحافات السنية في الأحاديث القدسية للمناوى ص ١٦٦

وَمَآ أَعْلَنْتُمُ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْضَلَ سَوَآءُ ٱلسَّبِيلِ ﴿ ﴿ ٧٠٧)

الذكر في ظل هذا الاسم

جاء في منظومة أسهاء الله الحسني:

متين فشدد حبل وَصْلِي دائها وليَّ فَرَقِّنـــا لأعلى الولايـة وقال العلهاء: من لازم الذكر بهذا الاسم أحبه الله وأكرمه وأنار له طريقه وهداه إلى وسائل الخير.

قالوا: ومن أكثر من ذكره خصوصا ليلة الجمعة وجد تيسيراً في أموره وصار وليا من أولياء الله \_ تعالى \_

قال ابن عطاء الله في مناجاته:

« أنت الذى أَشْرقت الأنوار فى قلوب أوليائك . وأنت الذى أزلت الأغيار عن قلوب أحبابك .

د أنت المؤنس لهم من كل موحش من العوالم ، وأنت الذى هديتهم حتى استبانت لهم المعالم .

« ماذا وجد من فقدك ؟ وما الذي فقد من وجدك ؟

« لقد خاب من رضي دونك بدلا ، ولقد خسر من بغي عنك متحولا . .

« الهي كيف يُرْجي سواك وأنت ماقطعت الإحسان ؟

وكيف يطلب من غيرك وأنت مابدلت عادة الامتنان . . . ؟

« يامن أذاق أحباءه حلاوة مؤانسته فقاموا بين يديه متملقين .

ويامن ألبس أولياءه ملابس هيبته فقاموا بين يديه بعزته مستعزين »

<sup>(</sup>۷۰۲) المتحنة ١

#### الحميد

يقول العلما في معنى الحميد ، إنه المحمود على كل حال ، المستحق الحمد . . . الحميد بحمده لنفسه أزلا ، وبحمد عباده له أبداً . إنه الحميد المطلق الذي لاحميد سواه .

ويقصد بالحمد ـ ذكر أوصاف الجلال والكمال . . . والله ـ سبحانه ـ قد حمد نفسه بنفسه من قبل أن يحمده أحد من خلقه ـ تنبيها لهم لكى يسبحوا بحمده على مأسبغ عليهم من نعم ظاهرة وباطنة - قال تعالى ـ

#### « وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها »

والحمد نقيض الذم ، والفرق بينه وبين الشكر ـ فيها يقول ثعلب ـ : أن الحمد يكون عن يد وغير يد ، والشكر لايكون إلا عن يد . وبعض اللغويين لايفرق بينها .

والحمد معناه الثناء أيضاً ، فالحمد لله يعنى الثناء عليه بما هو أهله . وجاء في لسان العرب في معنى اسم الحميد : الحميد من صفات الله

- تعالى وتقدس - بمعنى المحمود على كل حال ، وهو من الأسهاء الحسنى ، وحميد بمعنى محمود . . . . . . والحمد والشكر متقاربان ، وإن كان الحمد أعم ، فإنك تحمد الانسان وتثنى على صفاته الذاتية وعلى عطائه ، ولاتشكره على صفاته الذاتية - جاء فى الحديث : « الحمد رأس الشكر ماشكر الله عبد لا يحمده »

والإمام الغزالي \_ رحمه الله \_ يقول : الحميد هو المحمود المثنى عليه ، والله هو الحميد بحمد نفسه أزلا ، وبحمد عباده له أبداً . وهو اسم يرجع

إلى صفات الجلال والعلو والكمال منسوباً الى ذكر الذاكرين له . فان الحمد هو ذكر أوصاف الكمال من حيث هو كمال .

ولبعض العلماءعبارات أخرى تشير الى دقة فهمهم وعمق مراميهم . . فقد قالوا: إن الله \_ تعالى \_ هو مستوجب الحمد ومستحقه ، \_ المحمود على أى حال \_

وهو الذى لايحمد على مكروه سواه ، وهو الذى يوفق العبد للخيرات ويجزيه عليها ويمحو بها عنه السيئات

وقد ورد ذكر الحميد في القرآن في عدة مواضع منها ـ قوله تعالى ـ ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَا مَنُوٓ الْنَفِقُوا مِن طَيِّبَكِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا آخْرَجْنَا لَكُم مِنَ ٱلْأَرْضِ وَلَاتَيَمْ مُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم يِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيدٌ وَاعْلَمُوّا أَنَّ اللّهَ غَنِي حَكِيدٌ اللهِ اللهُ اللهِ عَنِي حَكِيدٌ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

وقوله ـ تعالى ـ

﴿ قَالُوٓ الْتَعْجِينَ مِنْ آمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَنُهُ مَلَيْكُو اَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ يَجِيدُ ۞ ﴿ (٢٠٠٠)

وقوله \_ تعالى \_ ؟

﴿ الْرَّكِتَنَبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِنُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظَّلُمَنَ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ وَلِيَالِمُن النُّورِ بِإِذْنِ وَلَيْ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

<sup>(</sup>۷۰۳) البقرة ۲۲۷

<sup>(</sup>۷۰٤) هود ۷۳

<sup>(</sup> ۷۰۵ ) ابراهیم ۱

وقوله ـ تعالى ـ:

﴿ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِيةً مَنْزِيلٌ مِنْ حَرِيدٍ ﴿ لَا مَنْ اللَّهِ اللَّهِ الْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِيةً مَنْزِيلٌ مِنْ حَرِيدٍ مِنْ اللَّهِ اللَّ

وقوله \_ تعالى \_:

﴿ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخَلِّ وَمَن يَتُولً فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ اللَّهَ هُو الْغَنِيُّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ اللَّهَ هُو الْغَنِيُّ اللَّهُ هُو الْغَنِيُّ اللَّهُ هُو الْغَنِي اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّالِيلَاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

التخلق بأدب هذا الاسم

لقد استفتح الله بالحمد كتابه الكريم ، ودل ذلك على أهمية الحمد ووجوبه . وقد أفاض العلماء في شرح صفة الحمد الذي ورد في أول الكتاب العزيز ـ فمن ذلك ما ذكره القرطبي قال : الحمد في كلام العرب معناه الثناء الكامل ، والألف واللام لاستغراق الجنس من المحامد ، فهو سبحانه يستحق الحمد بأجمعه ، لما له من الأسهاء الحسني والصفات العلا ،

وقد ورد فى الحديث الشريف عن أنس بن مالك أن رسول الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذى أعطاه أفضل عما أخذ »

وجاء فى نوادر الأصول عن أنس أيضا قال : قال رسول الله \_ على \_ : « لو أن الدنيا كلها بحذافيرها بيد رجل من أمتى ثم قال : الحمد لله \_ لكانت الحمد لله : أفضل من ذلك »

وقيل هي من الباقيات الصالحات التي ذكرها الله في قوله:

<sup>(</sup>۷۰٦) فصلت ٤٢

<sup>(</sup>۷۰۷) الحدید ۲۶

﴿ اَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَ أَوَالْبَقِينَتُ الصَّلِحَتُ خَيْرُعِندَ رَيِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرًا مَلَا ﴾ (٧٠٨)

فهذا كله يشيز إلى فضل الحمد ووجوبه على العبد في كل وقت ، لأن نعم الله لا تنفد وإحسانه دائم .

وقد يوصف العبد، بالحميد إذا حسنت عقيدته وأخلاقه وأعماله وأقواله . . ولم تظهر هذه الصفة كاملة في مخلوق إلا في سيد الخلق على الكائنات كلها . . . . . قال تعالى :

﴿ تُسَيِّحُ لَهُ ٱلسَّهَوَتُ ٱلسَّبَعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيمِنَّ وَإِن مِّن شَىءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِعَدِهِ وَلَكِين لَا نَفْقَهُونَ تَسَّبِيحَهُمُّ إِنَّهُ دَكَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿ ٢٠٩)

وقال:

﴿ وَيُسَيِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمَدِهِ وَ ٱلْمَلَيْ كُذُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِهَامَن يَشَاءُ وَهُمَّ يُجَدِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوسَدِيدُ ٱلْلِحَالِ عَلَى ﴿ (٢١)

وقال:

﴿ الَّذِينَ يَعِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ - وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَاْمَنُواْ رَبَّنَا وَسِعْتَ حَصُّلَ شَيْءِ رَبِّحْمَةً وَعِلْمًا فَأَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَاتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَا بَالْجِيمِ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>۷۰۸ الکهف ۶۲

<sup>(</sup>٧٠٩) الإسراء ٤٤

<sup>(</sup>٧١٠) الرعد ١٣

<sup>(</sup>۷۱۱) غافر ۷

وتسبيح الكائنات جميعا بحمد الله تلقائى ، والانسان هو الكائن المطالب بتذكر نعمة الله وحمده عليها ، قال \_ تعالى ..

﴿ فَأَصْبِرَعَكَ مَا يَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِرَيِكَ قَبَّلَ مُلَّلُعِ ٱلشَّمْسِ وَفَيْلَ عُرُوبِهَا وَمِنْ ءَانَآيِ ٱلْيَلِ فَسَيِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِلَعَلَّكَ تَرْمَنَىٰ ۞ (٧١٣)

وإذا كان الخطاب هنا للنبي \_ ﷺ \_ فهو لأمته أيضا . .

وحمد الله يقتضى الاقرار بفضله ومعرفة حق المنعم قبل النعمة ، وحفظ النعمة عن استعمالها فيها لا يليق بها .

### الذكر في ظل هذا الاسم

لقد علمنا النبى \_ ﷺ \_ أدعية في ظلال هذا الاسم . . . . . من ذلك ما رواه ابن ماجة عن ابن عمر أن رسول الله \_ ﷺ \_ حدثهم و أن عبدا من عباد الله قال : يارب لك الحمد كها ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك . . فلم يعرف الملكان كيف يكتبان ثوابها ، فصعدا إلى السهاء وقالا : ياربنا ، إن عبدك قد قال مقالة لا ندرى كيف نكتبها . قال الله \_ عز وجل \_ وهو أعلم بما قال عبده : ماذا قال عبدى ؟ قالا : يارب إنه قد قال : يارب لك الحمد كها ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك .

فقال الله لهما: اكتباها كما قال عبدى ، حتى يلقانى فأجزيه بها » وفي الحديث: « الطهور شطر الإيمان ، والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأن ما بين السماء والأرض »

وقال الرسول على عنها يرويه أبو هريرة - : « ألا أعلمك كلمات تذهب

<sup>18. 4 (</sup>VIY)

عنك الضر والسقم ، قل : توكلت على الحى الذى لا يموت ، والحمد لله الذى لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك فى الملك ، ولم يكن له ولى من الذل وكبره تكبيرا »

وآيات القرآن الكريم التي تحمل صيغ الحمد كثيرة وهي أولى بالاستعمال والذكر. ويليها ما جاء في الحديث الشريف، ويليها ما جاء على ألسنة الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين.

قال العلماء ؛ من داوم على ذكر « الحميد » أغناه الله غنى لا حصر له ونصره الله وأعزه ، وأكسبه المحامد في صفاته وأقواله ، وكان ذلك سببا في الشفاء من الأمراض والأسقام . كما رأينا في الحديث السابق .

#### المحصى

جاء في لسان العرب: في أسهاء الله \_ تعالى \_ المحصى ، وهو الذي أحصى كل شيء بعلمه ، فلا يفوته دقيق منها ولا جليل .

والإحصاء العد والحفظ ، وأحصى الشيء : أحاط به ، وفي التنزيل « وأحصى كل شيء عددا » معناه : أحاط علمه ـ سبحانه ـ باستيفاء عدد كل شيء . . . . . . وأحصيت الشيء : عددته .

ولم يرد اسم المحصى بلفظه فى القرآن الكريم ، ولكنه ورد فى سلسلة الأسهاء التى جاء بها الحديث الشريف « إن لله تسعة وتسعين اسها من أحصاها دخل الجنة » ورقم هذا الاسم بينها الثامن والخمسون .

ولكن ورد في القرآن ما يشير إليه ، وذلك في قوله \_ تعالى \_

﴿ إِن كُلُمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْوَنِ عَبْدُا ۞ لَقَدْ أَحْسَدُمُ وَ وَالْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْوَنِ عَبْدُا ۞ ﴾ (٧١٣)

وفي قوله ـ تعالى ـ ؛

﴿ إِنَّا نَعْنُ نُحْيِ ٱلْمَوْقَلِ وَنَكَتُبُ مَاقَدَّمُواْ وَمَاثَلَهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي الْمَوْقِ الْمَوْقِ وَالْمَالِمُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّا

وفى قوله ـ تعالى ـ :

﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِنَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّافِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيْلُنَنَا مَالِ هَذَا

(۷۱۳) مریم ۹۳: ۹۵

(۷۱٤) يسن ۱۲

اَلْكِتَنْ لَايُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرةً إِلَّا أَحْصَىهَا وَوَجَدُواْ مَاعَمِلُواْ حَاضِرًا لَّ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ١٠٥٥ (٧١٠)

وقال بعض العلماء في معنى اسم المحصى: إنه العالم بمقادير الحوادث ، وما يحيط به الخلق من علم ومالا يحيطون به كالأنفاس والأرزاق وعامة الموجودات ، فهو الشاهد على ما كان وما يكون ، وهذا يرجع إلى القدرة التامة ونفى العجز الذى هو صفة المخلوق لا الخالق . .

ومن معانى المحصى عند أهل المعرفة : أنه الذي يحصى الأعمال ويعدها ليوم اللقاء والجزاء .

وهو العالم بدقائق الأمور وأسرار المقدور، البصير بالظاهر الخبير بالباطن .

هو المحصى للطاعات ، المحيط بجميع الحالات .

هو المحصى لجميع الأنفاس، الخبير بخفى الوسواس..

وقال بعضهم: هو المحيط بكل شيء علما . وعلى هذا فسروا الحديث الشريف « إن لله تعالى ـ تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة » بمعنى علمها ـ وقال بعضهم: هو المحيط بكل موجود جملة وتفصيلا ، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء . قال ـ تعالى

﴿ يَوْمَهِ لِذِنْعُرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُرْخَافِيَةً ﴿ ١٦١)

<sup>(</sup>۷۱۵) الكهف ٤٩

<sup>(</sup>۷۱۷) الحاقة ۱۸

وكيف تخفى عليه خافية وهو العليم الخبير بكل ما يلج فى الأرض وما يخرج منها ، وما ينزل من السهاء وما يعرج فيها . . . . وقد يتضمن معنى المحصى - الحفظ . . . قال بعض العلهاء : هو الحافظ لأعداد طاعتك ، . العالم بجميع حالتك .

لقد عَرَّف الامام المغزالي \_رحمه الله\_ المحصى بالعالم ، فإذا أضيف العلم إلى المعلومات من حيث إحصائها وعدها والإحاطة بها سمى ذلك العلم إحصاء .

والله هو المحصى المطلق ، الذى ينكشف فى علمه حد كل معلوم وعدده ومبلغه . إن العبد وإن كان فى مقدوره أن يحصى بعلمه بعض المعلومات إلا أنه يعجز عن حصر الكثير منها . فإحصاؤه ناقص وعلمه قليل .

ومازال علم الإحصاء الحديث على الرغم من تطوره وتدخل الأجهزة الحديثة فيه ، واختراع الحاسبات « الألكترونية » التي سجلت بعض المعلومات \_ مازال يتعرض للخطأ والتشويش والنسيان .

وبالاضافة إلى ذلك فإن عمل هذه الحاسبات يتوقف على علم الانسان القاصر ، وهو لا يتعدى ما يلقن له من خبرات وبرامج .

أما إحصاء الله فقديم ، وهو يتناول كل صغير وكبير من ذرات هذا الكون الواسع المترامى الأطراف ، ما يدرك بالحس ومالا يدرك به ، وما يقع في دائرة العلم الإنساني ومالا يقع .

يقول الرازى ـ رحمه الله ـ : إن إحصاء الله راجع إلى علمه ـ سبحانه ـ بعدد أجزاء الموجودات وعدد حركاتهم وسكناتهم ، قال ـ تعالى ـ :

# ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَكُ كِتَنَّاكُ ﴾ (٧١٧)

كَمَا أَنْ إِحْصَاءُ الله لا يجرى عليه النسيان ـ قال ـ جل وعلا ـ: ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنْ يَتُهُم رِمَا عَمِلُوٓا أَحْصَىٰ هُ ٱللَّهُ وَلَسُوهُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ
كُلِ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ ﴾ (٧١٨)

كيف يتخلق العبد بآداب هذا الاسم؟

إن المؤمن إذا علم أن الله يحصى عليه كل شيء ، ويقدم له يوم القيامة كتابا قد سجلت فيه أعماله كلها حتى إن العبد ليقول « يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها » إذا علم المؤمن ذلك \_ دعاه هذا إلى وجوب مراقبة ربه وحساب نفسه . .

وإذا فعل العبد ذلك عن طريق المران والتدريب لم يلبث أن يتحول ذلك عنده إلى فطرة وطبيعة ، فيصبح عبدا ربانيا يكون محل نظر الله في الأرض .

قال العلماء في معنى المراقبة: هي دوام النظر بالقلب إلى الله تعالى ، ومراقبة ما يبدو من أفعاله وأحكامه . وثمرة ذلك حسن الآداب والسلامة من شدائد الحساب ، والتحلي بحلية الأولياء ذوى الألباب

كان ابن عمر ـ رضى الله عنها ـ فى سفر ، فرأى غلاماً يرعى غنماً ، فقال له : أتبيع من هذه الغنم واحدة ؟

فقال الغلام: إنها ليست لي .

<sup>(</sup>۷۱۷) النبأ ۲۹

<sup>(</sup>۷۱۸) المجادلة ٦

فقال ابن \_ عمر \_ وهو يختبر الغلام \_ : قل لصاحبها إن الذئب عدا عليها وأخذ واحدة منها .

فقال الغلام: فأين الله؟

فظل ابن عمر يردد هذه الكلمة دائماً: قال العبد: فأين الله . قال العبد فأين الله . وكان يرفع بها صوته . إعجاباً بما قال ذلك الغلام ، وحثاً للناس على الاقتداء به في تعلم المراقبة .

ويقتضى التأدب بهذا الاسم وجوب شكر المنعم على نعمه الكثيرة ، فمتى علم العبد أن هذه النعم تفوق العد والاحصاء استوجب منه ذلك دوام الشكر ، والخروج من دائرة الجحود التي يحاول الشيطان حصر الناس فيها قال ـ تعالى ـ:

﴿ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِن اللَّهَ لَعَنْ فُورٌ رَّحِيدٌ ﴿ ١٧١١) .

• وشكر المنعم على نعمه يستوجب زيادتها ، فقد جاء في القرآن الكريم قوله \_ تعالى \_:

﴿ وَإِذْ تَأَذَّ كَ رَبُّكُمْ لَهِن شَكَّرْتُعُ لَأَذِيدَنَكُمْ وَلَهِن كَغَرْبُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴾ (٧٢٠)

وقال ابن عطاء الله السكندرى فى ذلك « من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالها ، وَمَن شكرها فقد قيدها بعقالها » .

ومقتضى شكر النعمة عدم عصيان الله بها ، مصداقاً لقول الشاعر :

<sup>(</sup>٧١٩) النحل ١٨

<sup>(</sup> ۷۲۰ ) ابراهیم ۷

إذا كنست في نعمسة فيارعهسا وداوم عليهسا بشمسكر الإلبه

فإن المعاصى تزيسل النعسم فسإن الإله سيسريع النقسم إذا تم شيء بدا نقصيه توقيع زوالاً إذا قيل تم

### · الذكر في ظل هذا الاسم

قال العلماء : من أكثر من ذكر هذا الاسم أورثه الله مقام المراقبة ، وإذا أضاف إليه اسم \_ المحيط \_ أحاط من العلم بما لم يحط به غيره من الناس .

وقالوا: إن من استدام الذكر به سخر الله له الخلق ، ونجاه الله من مشقة الحساب والعقاب يوم القيامة .

ومن الأدعية الواردة في ظل هذا الاسم:

« إلحى أنت المحصى لحركات العباد ، المحيط بعمل أهل الجفاء وأهل الوداد، أحصيت جميع الأسرار في الانسان، وجمعت فيه ساثر الأكوان \_ اكشف عن قلوبنا الحجاب ، حتى نشهد في أنفسنا أنوار المعطى الوهاب ، وامنحنا نور المراقبة حتى نراقب جميع أعمالنا ، ونحصى ساثر أحوالنا إنك على کل شيء قدير(٧٢١) . . . .

ومن دعاء بعض الصالحين:

« يا محصى الأشياء وزناً وعداً ، طولاً وعرضاً ، قرباً وبعداً ، نوراً وظلاماً ، مكاناً وزماناً ، يا خالق ما نرى وما لا نرى من فوق السموات العلا وما وراءها إلى ما تحت أطباق تخوم الثرى وما بعدها ، يا مسكن المتحركات الحارة الملتهبة النارية في سريع دورانها ، ومحرك الساكنات الباردة

<sup>(</sup>۷۲۱) أسهاء الله الحسني د. أحمد الشرباصي جد ١ ص ٣١١

المائية والترابية في عميق سكونها ، يا خالق الكون والمكان والزمان بنظام عجيب وصنع بديع من غير سابق مثال ، لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال(٧٢٢) . . » .

<sup>(</sup>٧٣٢) في ملكوت الله مع أسياء الله للشيخ عبد المقصود محمد سالم ص ١٧٧

#### المبدىء المعيد

يرتبط هذان الاسمان الشريفان ويتلازمان غالباً ، وقد وردت مادتهما معاً في القرآن الكريم في عدة مواضع منها قوله تعالى -:

﴿ قُلْ أَمْرَرَبِي بِالقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَكُلْ مَسْجِلْ وَأَدْعُوهُ فَحُوهَكُمْ عِندَكُلْ مَسْجِلْ وَأَدْعُوهُ فَخُوهِكُمْ عِندَكُلْ مَسْجِلْ وَأَدْعُوهُ فَخُوهِكُمْ عِندَكُلْ مَسْجِلْ وَأَدْعُوهُ فَخُوهِكُمْ عِندَكُلْ مَسْجِلْ وَأَدْعُوهُ فَعُودُونَ اللهِ فَعُودُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وقوله ـ تعالى ـ:

﴿ يَوْمَ نَطْوِى ٱلسَّكَمَاءَ كَطَيّ ٱلسِّجِلِ لِلْكُتُبُ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ حَكْقِ نُعِيدُهُ مُوَعَدًا عَلَيْنَأَ إِنَا كُنَا فَعِلِينَ عَنْ ﴾ (٧٢٠)

وفى قوله ـ تعالى ـ:

## ﴿ إِنَّهُ مُوكِبُدِئُ وَيُعِيدُ ١٠٢٠)

ويفيد معنى المبدىء \_ كها جاء فى لسان العرب \_ أنه هو الذى أنشأ الأشياء واخترعها ابتداء من غير سابق مثال . والبدء \_ هو فعل الشيء بداية ، تقول : بدأ به وبدأه يبدؤه بدءاً ، وأبدأه وابتدأه \_ بمعنى أوجده من عدم .

ويفيد معنى المبدىء أن الله كان ولا شيء معه ولا قبله ، ثم بدأ الخلق من العدم إلى الوجود ، فأحسن كل شيء خلقه بتقدير كامل وتدبير محكم وعلم سابق وحكمة بالغة ـ قال ـ تعالى ـ:

<sup>(</sup>٧٢٣) الأعراف ٢٩

١٠٤) الأنبياء ١٠٤).

<sup>(</sup> ٧٢٥ ) البروج ١٣

# ﴿ ٱلَّذِي ٓ أَحْسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَةُ وَبَدَ أَخَلَّقَ ٱلْإِنسَانِ مِن طِينٍ ﴿ ﴾ (٢٢٦)

وتكلم العلماء فى بدء الخلق استناداً إلى الحديث الذى أورده البخارى «كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب فى الذكر كل شيء وخلق السموات والأرض(٧٢٧) . . » .

فقالوا : أول ما خلق الله الماء ثم خلق العرش ثم خلق القلم فقال له : اكتب ما هو كائن ، ثم خلق السموات والأرض وما فيهن .

وحين خلق الله القلم وقال له اكتب\_قال ، القلم : ما اكتب؟ قال : اكتب القدر فجرى بما هو كائن من ذلك اليوم إلى قيام الساعة .

وجاء فى تفسير القرطبى ـ سورة العلق ـ أن الله خلق أربعة أشياء بيده ، ثم قال لسائر الحيوان : كن فكان : القلم ، والعرش ، وجنة عدن ، وآدم عليه السلام ـ

ولما خلق الله الخلق كتب في كتاب ـ فهو عنده فوق العرش: « إن رحمتي تغلب غضبي » .

وقال العلماء : إن الله ـ تعالى ـ بعد أن خلق الماء أيبس أجزاء منه فهى الأرض ، وثار من الماء دخان فارتفع فصار سماء ، وهذا هو قوله ـ تعالى ـ: ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَكِنَ إِلَى ٱلسَّمَاءِ وَهِى دُخَانُ فَقَالَ لَمَا وَلِلْأَرْضِ ٱثْتِيَا طُوّعًا أَوْكُرُهَا قَالَتَا آئَيْنا

طَآبِعِينَ 🗘 🕻 (۲۲۸)

<sup>(</sup> ٧٢٦ ) السجدة ٧

<sup>(</sup>۷۲۷) فتح الباری جـ ٦ ص ٣٣١ كتاب بدء الخلق

<sup>(</sup>۷۲۸) فصلت ۱۱

ويلتقى معنى المبدىء مع المبدع والفاطر. فالله هو الذى بدأ الخلق وأبدعه وفطره على غير مثال سابق. سبحانه هو الخلاق العليم.

والله هو الذي أظهر جميع الخلق من العدم إلى الوجود . . وأفاض عليهم من نور اسمه الموجود . وأتحفهم باتحافات البر والجود .

واسم المبدىء له نور يشرق على قلوب المحبين ، فيطيرون شوقاً إلى رب العالمين ، لأنهم تذكروا البداية فحنوا ، وتفكروا فى الأصل فتأدبوا . . . . وقال شاعرهم فى ذلك :

قسلوب العارفيسن لها عيسون تسرى ما لا يسراه الناظسرونا وأجنحسة تطسير بغيسر ريسش إلى ملكسسوت رب العالمينسا

ولعل هذا المعنى هو ما يشير إليه ابن عطاء الله السكندرى فى حكمه حيث يقول موجها القول إلى الأنسان: «جعلك فى العالم المتوسط بين ملكه وملكوته، ليعلمك جلالة قدرك بين مخلوقاته ـ قال تعالى ـ:

### « ولقد كرمنا بني آدم »

أما ما يتعلق باسم المعيد. فقد قال العلماء: إنه من أعاد إعادة ، والله . تعالى ـ يعيد الحياة إلى الأجسام بعد موتها ، ويبعثها يوم نشورها ، قال تعالى: ﴿ كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ ثُمَّ الْمُواتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ ثُمَّ اللَّهِ وَكُنتُ مُ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ وَرَجُعُونَ ﴾ (٧٢٩)

قال ابن منظور: بدأ الله الخلق فأحياهم ، ثم يميتهم ، ثم يعيدهم

<sup>(</sup> ۷۲۹ ) البقرة ۲۸

أحياء كما كانوا . قال ـ تعالى ـ :

﴿ وَهُوَالَّذِى بَبْدَ قُوا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وَهُوَ أَهْوَثُ عَلَيْهُ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْمَرْبِينُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ ﴾ (٧٣٠)

وقال تعالى ..

﴿ قُلْ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ﴿ أَوْ خَلْقَا مِتَا يَكَ بُرُفِ صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ ٱلَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّوَ فَسَيْنَغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُ وَسَهُمْ وَيَقُولُوكَ مَنَ هُو قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُوبَ قَرِيبًا ﴾ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْنَجِيبُوبَ بِحَمْدِهِ، وَتَظُنُّونَ إِن لِبَثْتُمْ إِلَا قَلِيلَانَ ﴾ (٢٣١)

فهو سبحانه الذي يبدأ الخلق ، ثم يميتهم بعد الحياة في الدنيا ، ثم يعيدهم بعد المات إلى الحياة يوم القيامة .

ويطلق على الآخرة ـ المعاد ، كما يطلق على الصلة ـ العائدة ، لأنها تعود · بالشكر على صاحبها وبالإحسان على الموصول .

ويطلق على الأمر لا يقلع عنه صاحبه عادةً ، لأنه يعود إليه المرة بعد المرة .

ويطلق على زائر المريض عائد، لأنه يعود عليه بالسؤال.

هذه بعض المعانى التي تتقلب فيها مادة يعيد .

أما المعيد في صفة الله ـ تعالى ـ فهو الذي يعيد الخلق للحساب ، ويحشرهم إليه بعد أن فنوا في التراب ، فيناقشهم فيها قدمت أيديهم ، فإما

<sup>(</sup> ۷۳۰ ) الروم ۲۷

<sup>(</sup> ٧٣١ ) الاسراء ٥٠ : ٢٥

مسوق إلى الجنة وإما مسوق إلى العذاب.

ولا يقدر على ذلك إلا الله القادر الذى يقول للشيء كن فيكون . كيف يتأدب المؤمن بأدب هذين الاسمين ؟

إن من واجب المؤمن أن يتذكر أصله الترابي ، الذي بدأ منه ، فيخشع قلبه ويتواضع لله \_ تعالى \_

كما يتذكر كيف جعل الله منه إنساناً قويهاً مكرماً مفضلاً على كثير من الخلق تفضيلاً ، فيشكر الله على نعمته ويداوم على طاعته .

وواجبه أن يتذكر نهايته ، وأن مصيره إلى الفناء ثم الاعادة للجزاء ، فيعمل لهذا اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم .

إذا تذكر الانسان أن ما مضى من أيامه لا يعود ، وما ذهب لا يرجع ، حسب حساب وقته وأنفقه فيها يفيد ، وتذكر الحكمة القائلة ، الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك . .

إن طلب الفراغ للطاعة جفاء من العبد لمولاه ، فمن حق المولى على عبيده أن يقدموا طاعته على كل ما عداها من أعالهم . وألا يؤثروا أنفسهم أو مشاغلهم عليه . . علينا أن نتدبر جيدا قوله \_ على \_ « الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت ، والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمانى »

الذكر في ظل هذا الاسم

إذا ردد الذاكر اسم « المبدىء » مع اليقظة وحضور القلب ، وفقه الله للخيرات

ومن كان ناسيا فقال: يامبدىء يا معيد مرارا مع طلبه من الله أن يدره ما ينسى ما يذكره إن شاء الله متعالى .

ومن أكثر من ذكر اسم المعيد ذهبت حيرته ، واهتدى لما فيه صلاحه . ومن الذكر بذلك : « يامبدىء البرايا ومعيدها بعد فنائها بقدرته » و « يا معيد ما أفناه إذا برز الخلائق لدعوته . . . . . . » وذكر المعيد مفيد لمن تعتريهم الهموم والكروب والأحزان ، فما يلبثون حتى تسبقهم الإجابة بالفرح وشرح الصدر بإذن الله .

قال بعض الصالحين في الدعاء باسم المبدىء: - « إلمى أنت المبدىء للخلق من العدم ، والمظهر للجميع بمحض الكرم ، خلقت الروح من النور لتشهد الجهال ، وخلقت الجسم من الأرض فلبس حلل الديباح ، أشهد أرواحنا نور الهداية والبداية ، وأشرق علينا أنوار الأسهاء وجملنا بأنوار البهاء ، فأنت المبدىء وأنت المعيد ، وأنت على كل شيء قدير .

وقالوا في الدعاء باسم المعيد:

« إلهى أنت المعيد للعباد يوم الحشر ، المعيد لأوليائك إلى فسيح قدسك ونعيم جنتك . .

إلهى تجل لنا باسمك المعيد فأعد قوانا إليك ، حتى يكون ذلك هو البعث والنشور ، وقيامنا من سجن الأجسام التي هي لنا قبور ، فندخل جنة الرضا بغير حساب ، ونصل الى حضرة الوهاب \_ إنك على كل شيء قدير وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم »(٧٣٢)

<sup>(</sup> ٧٣٢ ) أسهاء الله الحسني د . أحمد الشرباصي جد ١ ص ٢١٧

#### المحيى الميت

ورد هذان الاسهان فى سلسلة الأسهاء التى ورد بها الحديث الشريف، ورقهاهما الحادى والستون والثانى والستون.

ومعنى المحيى . أنه باعث الحياة فى مخلوقاته بعد موتها ، فهو الذى ينفخ فى الانسان الروح فيحيا من الموت ، وهو الذى يحيى الأرض بالماء فتنبت بالرزق \_قال تعالى؛

﴿ أُوَلَمْ يَرَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ كَانَنَارَتْقَا فَفَنَقْنَاهُ مَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيِّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ۞ ﴾ (٧٣٣)

وقال تعالى :

﴿ فَأَنْظُرْ إِلَىٰٓ ءَاثْدِرَحْمَتِ اللَّهِ حَيْفَ يُحْيِ ٱلْأَرْضَ بَهِدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِ ٱلْمَوْتِيُّ وَهُوعَكَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ٢٣٤)

وقال \_ تعالى \_ :

﴿ لَاۤ إِلَكَهُ إِلَّا هُوَيْمِي وَيُمِيتُ رَيُّكُو وَرَبُّ ءَابَآ بِكُمُ الْأَوَّلِينَ ٢٠٠٠)

إنه الذي يحيى القلوب بنور المعرفة والإيمان.

وقد حلق الله الموت والحياة لحكمة . أشار اليها الحق في قوله \_ تعالى \_ .

﴿ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيُوٰةَ لِبَالُوكُمْ أَيْتُكُرْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَفُورُ ٢٣٠١)

<sup>(</sup> ۷۲۳ ) الأنبياء ۳۰

<sup>(</sup> ۷۳٤ ) الروم ٥٠

<sup>(</sup> ۷۳۵ ) الدخان ۸

<sup>(</sup> ۷۳۲ ) الملك ٢

وقدم الموت لأنه للقهر أقرب ، وقيل : قدمه لأنه أقدم ، فالأشياء في الابتداء كانت في حكم الموت كالنطفة والتراب .

وقال قتادة : كان رسول الله على على الله أذل بنى آدم بالموت ، وجعل الآخرة دار جزاء ثم دار موت ، وجعل الآخرة دار جزاء ثم دار بقاء »

وقال بعضهم: قدم الموت على الحياة لأن أكثر الناس عملا وطاعة لله من نصب الموت بين عينيه . .

ومن العلماء من يرى أن الموت ليس بعدم محض ولا فناء صرف ، وإنما هو انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقته ، والحيلولة بينهما ، وتبدل حال وانتقال من دار إلى دار . . . . . والحياة عكس ذلك .

بل إن بعض العلماء يتحدثون بأن الحياة تسرى في الجمادات ، التي يظنها الإنسان لا تحس ولا تعقل . . . . . قال تعالى

- ﴿ لَقَدْ وُعِدْ نَا هَٰذَا غَنُّ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَنذَاۤ إِلَّاۤ أَسَطِيرُاۤ لَأَوَّلِينَ ﴿ ﴾ (٧٣٧)
  - ﴿ تُسَيَّحُ لَهُ السَّيْوَتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَىءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِعَلَّهِ هِ وَلَكِن لَا لَمُسَيِّحُ بِعَلَّهِ هِ وَلَكِن لَا نَفْقَهُونَ تَسْيِيحَهُمُ إِنَّهُ رَكَانَ حَلِيمًا غَفُوزًا ﴿ ﴾ (٧٣٨)

ومن المعجزات المشهورة للنبى ـ ﷺ ـ أن الحصى سبح بين يديه ، ووضعه في يد عمر فسبح .

<sup>(</sup>۷۳۷) النمل ۲۸

<sup>(</sup> ۷۳۸ ) الاسراء ٤٤

فكيف يسبح من لاحياة فيه ؟

وقد وردت مادة الحياة والموت في مواضع كثيرة من القرآن الكريم ، تشهد بقدرة الله ـ تعالى ـ وقيوميته . . . من ذلك قوله ـ تعالى ـ فيوميته . . . من ذلك قوله ـ تعالى ـ ﴿ وَمِنْ اَيَنْ لِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وقوله ـ تعالى ـ

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِى حَآجٌ إِبْرَهِ مَ فِي رَبِهِ أَنْ ءَاتَنَهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِمُ رَبِي الَّذِي يُخِيء وَيُعِيتُ قَالَ أَنَا أُخِيء وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِمُ فَإِثَ اللَّه يَأْقِ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبَهُتَ الَّذِى كَفَرُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِيمِينَ ٢٠٤٠)

وقوله ـ تعالى ـ

﴿ قُلْ يَمَا يَنُهَا النَّاسُ إِنِي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعً اللَّذِى لَهُ مُلْكُ السَّمَنُونِ وَالْأَرْضِ لَا إِللَّهُ وَيُعِيدُ فَعَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِي السَّمَنُوتِ وَالْأَرْضِ لَا إِللَّهُ إِلَا هُوَيُحِي وَيُعِيثُ فَعَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِي اللَّهِ مَا اللَّهُ مِن اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِن اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُعَامِدُهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّا اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلَّا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّه

ومظاهر الإحياء كثيرة سبقت الإشارة إليها ، فهى ليست قاصرة على إحياء الأجسام ، بل تتناول أيضا الإحياء المعنوى بالإيهان والعلم والمعرفة

<sup>(</sup> ۷۳۹ ) فصلت ۳۹

<sup>(</sup>٧٤٠) البقرة ٢٥٨

<sup>(</sup>٧٤١) الأعراف ١٥٨

والمشاهدة ، وغير ذلك من القوى المعنوية التي تؤثر في الأشباح كما تؤثر في الأرواح . .

ولذلك قال بعض العلماء في تفسير اسم الله ـ المحيى : هو الذي أحيا العوالم بسره ، وغمر الموجودات بوافر بره ،

وهو الذى أحيا قلوب الصالحين بنور المشاهدة ، وجمل نفوس المخلصين بجمال المجاهدة .

وهو الذى أمد المحبين بنور المحبة ، ووصلهم بحبال المودة ، وشملهم بلطائف الرحمة ، وأنعم عليهم بنعمة الصحبة .

أما معنى المميت ، فهو مقدر الموت على كل من أماته ، والموت هو نقيض الحياة ، وهو من خلق الله ـ تعالى ـ ليقهر به الخلق ، فقد جاء فى التسابيح : سبحان من قهر العباد بكأس الموت .

وللموت حكمة عليا منها حفظ الحياة نفسها . فلا يدرى أحد كيف يكون طعم الحياة لو استمرت هكذا دون فناء ، مع ما يتراكم فيها على الخلق ، من ضروب المعاناة والشقاء . ؟

وفي إشارة إلى هذا المعنى قال أحد الشعراء في رثاء صديق له:

ولولا وجود الموت فينا لأصبحت أزاهرنا شوكا يُصَدُّ ويُبْعَدُ ولاجتمعت فينا من الأمس حيرة وضاق بها في عالم الغد مورد سبيل جميع الخلق هذا وقد مشى على دربه موسى النبى وأحمسد ولم ينبج نبوح رغم طبول حياته من الموت ، بل ناداه للقبر موعد فعمر كما عمسرت إنك ميست وسوف على رغم السسلامة تُلْحَدُ ولذوى النظر فكر فى الموت يهون مصيبته . . قال المعرى : خلت الناس للبقاء فضلت أمة يحسبونهم للنفساد إنما ينقلون من دار أعمال إلى دار شقوة أو رشاد وقال أحد العلماء وهو على فراش الموت ، وقد رأى تلاميذه يجزعون عليه :

لا ترعكم سكرة المسوت فما هي إلا نقسلة من هاهنسا أنا عصفور وهذا قفصى طار عنه فتخلى رهنسا وأيا ما كان الأمر فإن للموت لذعة ولوعة ، وكان النبي على سكرات الموت .

وهذا هو ما يظهر عجز الإنسان وضعفه ، فإنه لا يقدر على دفع ما هو واقع به من كربة الموت الذي يسلمه الى هذا المصير المحتوم الذي ينتظره .

ولأن الموت له رهبة يحذرها الناس جميعا حتى المقربون منهم ، فإن الله قد محاه من ديوان الآخرة ، وكتب الخلود فيها للسعداء والأشقياء على السواء كل يخلد حسب عمله . . فقد ورد أن الله يأتى بالموت في صورة كبش فيذبح بين الجنة والنار ، وينادى مناد في أهل الجنة : يا أهل الجنة خلود بلا موت ، وينادى مناد في أهل النار : يا أهل النار خلود بلا موت . .

وفى ذلك مضاعفة السعادة للسعداء ، ومضاعفة الشقاء للأشقياء . والله \_ تعالى يميت الخلق بذاته أو بواسطة رسله . .

فهو الذي يتوفى الأنفى سرحين موتها \_ وهو الذي يرسل ملائكته «حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا »

والموت من خلق الله لا شك في ذلك ، وحدوثه بأمر الله ، وقد يكون بيد الله أو بيد رسل الله من الملائكة .

ولبعض الصالحين كلمات رقيقة لمعنى المميت . فهم يقولون : المميت الذي أمات المذنبين بالمخالفات . وهو الذي أمات الجبابرة رحمة بأحبابه ، وأمات الظّلَمَة لعدم احترامهم لجنابه .

وهو الذى أمات الأرض إذا خلت من النبات ، وأحياها إذا جاءت بالثمرات .

وهو الذي أحيا السنن وأمات البدع بالعارفين من العلماء ، وهو الذي أمات شهوة النفس عند الصالحين ، وخذل بقدرته مكائد الشيطان . كيف يتخلق المؤمن بأدب هذين الاسمين ؟

إذا كان ذكر الله يحيى القلوب فعلى المؤمن أن يكثر من ذكر الله حتى يحيا قلبه .

وعليه أن ينير عقله بالعلم والمعرفة ، ويحيى نفسه بنور الإيهان . فكم من حى ميت ، وكم من ميت حى ، وصدق الشاعر الذى يقول : ليسس من مات فاستراح بميت إنما الميست ميست الأحيساء وإذا كان الشهداء أحياء عند رجم يرزقون ، فعلى المؤمن أن يسابق لنيل هذه الدرجة ـ درجة الاستشهاد في سبيل الله ـ

وعلى المؤمن أن يكون وسيلة للإحياء ببث العلم النافع ، والإرشاد المفيد والأخذ بيد الحيارى إلى طريق الخير والصلاح

وعليه أن يتأدب بأدب المميت فيميت البدعة ويحيى السنة ، وينشر

العدل ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى يقضى على الباطل وأهله ، والشرك وحزبه .

### الدعاء في ظل هذا الاسم

قال أهل المعرفة: من أكثر من ذكر اسم المحيى أحيا الله قلبه بنور المعرفة، وأضاء نفسه بأسرار المكاشفة.

ومن استعصت عليه قيادة نفسه فليقرأ في جوف الليل قدر طاقته اسم المحيى ـ فإن الله يمن عليه ـ إن شاء الله ـ بانقياد نفسه له . . وترداد اسم المميت مفيد في القضاء على الظلم وأهله .

ومن الأدعية في ظلال هذين الاسمين.

« إلحى أنت المحيى لكل مراتب الأكوان ، والمتجلى على البرايا بالفضل والإحسان ، أحييت الأشباح بالماء ، وأحييت الأرواح بظهور الضياء ، وجعلت نبيك مظهر اسمك للحيى القادر فأحييت به من شئت في الأوائل والأواخر نسألك أن توصل أرواحنا بحضرته ، وتجعلنا بفضلك في معيته . . . »

وكان من دعاء النبى - على إذا أوى إلى فراشه \_ يقول: « الله باسمك أحيا ، وباسمك أموت »

وإذا أصبح كان يقول: « الحمد لله الذى أحيانا بعد موتنا وإليه النشور » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

## الحبى القيوم

يرى بعض العلماء «أن الحى القيوم» اسم الله الأعظم فقد جاء فى تفسير القرطبى ـ عند تفسير آية الكرسى ـ : يقال : إنه اسم الله الأعظم ،

ويقال: إن عيسى بن مريم - عليه السلام - كان إذا أراد أن يحيى الموتى يدعو بهذا الدعاء: ياحى ياقيوم. ويقال: إن آصف بن برخيا - لما أراد أن يأتى بعرش بلقيس إلى سليهان دعا بقوله: ياحى ياقيوم. ويقال: إن بنى إسرائيل سألوا موسى عن اسم الله الأعظم فقال لهم: «أياهيا شراهيا» يعنى: ياحَى ياقيوم.

ويقال : هو دعاء أهل البحر إذا خافوا الغرق يدعون به . (٧٤٢) واسم « الحي » مشتق من الحياة التي هي نقيض الموت .

وهذه الصفة تفيد أن الله هو الباقى حيا بذاته أزلا وأبداً ، له الاطلاق الكلى والبنفوذ الفعلى ، وكل حى سواه ليس حيا بذاته ، وإنما يستمد حياته منه .

قال بعض العلماء: الحى هو دائم الحياة الذى له البقاء المطلق ، وكما لم يسبق وجوده عدم لايلحق بقاءه فناء ، ولاتأخذه سنة ولا نوم ، \_ سبحانه \_ الله وحده الدوام والبقاء . كل شيء هالك إلا وجهه »

وقد ورد اسم الحى فى القرآن الكريم فى عدة مواضع ، جاء فى بعضها مقترنا بالقيوم .

( ۷٤۲ ) تفسير القرطبي - جـ ٣٠ ص ٢٧١ آية الكرسي

وجاء في بعضها غير مقترن به .

وهذه هي المواضع التي جاء فيها هذا الاسم:

قال تعالى

وقال

﴿ اللَّهُ لِآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ الْعَيُّ الْقَيْوَمُ ﴿ ﴾ (١٤٤)

وقال

وَ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَيِّ ٱلْقَيْوَةِ وَقِدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴿ ( ( ( ( الله عَلَمُ الله ) ) ( ( ( ) ) )

وقال

﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِدِيدُنُوبِ عِبَادِهِ ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِدِيدُ ثُوبٍ عِبَادِهِ ﴿ خَيِيرًا ۞ ﴾ (٢٤٧)

<sup>(</sup>٧٤٣) البقرة ٢٥٥

<sup>(</sup> ٧٤٤ ) آل عمران ٢

١١١ مله (٧٤٥).

<sup>(</sup>٧٤٦) الفرقان ٥٨

وقال :

# ﴿ هُوَ ٱلْحَثُ لَآ إِلَنَهُ إِلَا هُوَ فَكَ أَدْعُوهُ مُغَلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ ﴾ (٧٤٧)

ويقول الامام الغزالى ـ رحمه الله ـ فى تفسير معنى الحى . . انه هو الفعّال الدرّاك ـ فالحى المكامل المطلق هو الذى تندرج جميع المدركات تحت إدراكه ، وجميع الموجودات تحت فعله ، حتى لايشذ عن علمه مُذرك ، ولاعن فعله مفعول ، فالله هو الحى المطلق ، وكل حى سواه فحياته بقدر إدراكه وفعله .

فالله \_ سبحانه وتعالى \_ حى ، وحياته صفة من صفاته وهو وحده الدائم البفاء الذى لاسبيل إلى فنائه

## ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ٥ وَيَبْغَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ٥٠٤١)

إن الذى يطلق عليه اسم الحى من الكائنات هو كل متكلم ناطق متحرك ، والحى من النبات ماكان طرياً غضاً يهتز. وفي الحياة المعنوية الحقيقية يوصف المسلم بأنه حى

ويوصف الكافر بأنه ميت ، وهذا مايدل عليه قوله \_ تعالى : ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَمْيَا أُولَا ٱلْأَمْوَاتُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَسْأَةُ وَمَا ٱلْتَ بِمُسْمِعِ مَّن فِ

ٱلْقُبُورِ ۞ ﴿ (٧٤٩)

<sup>(</sup>۷٤۷) غافر ۲۵

<sup>(</sup> ۷۶۸ ) الرحمن ۲۲ ، ۲۷

<sup>(</sup> ۷٤۹ ) فاطر ۲۲

وقد صم الكفار آذانهم عن دعوة الحق فلم يجيبوا من دعاهم إليها فأشبهوا الأموات الذين لايجيبون.

أما المسلمون فقد حيوا بالايهان وطاعة الله ، واستجابتهم لما جاء به رسول الله . . وحياة كل شيء مستمدة من الله الذي يحيى ويميت وهو الحي الذي لايموت

وقد دعانا الله الى التوكل عليه والالتجاء إليه والاعتصام به . وهذا هو مانتعلمه من أدب هذا الاسم الكريم .

مات لرجل ابن فبكى عليه حتى عمى ، فقال له رجل معاتباً : الذنب في عهاك ذنبك ، لأنك أحببت ميتا ، ولو أحببت حيا لما حاق بك ماحاق .

وذلك يشبه ما وعظ به عيسى عليه السلام قوماً خزنوا أموالاً فسرقت ، وخزنوا غلات فأكلها السوس . فقال لهم : اخزنوا الأموال والغلال في السماء ، حيث لاصدأ ولاسوس ، ولا حرق ولاغرق ولاضياع . .

وقصد بذلك أن يتصدقوا وينفقوا في سبيل الله فتكون مدخراً لهم عند الله الذي لاتضيع عنده الودائع.

أما القيوم فمعناه القائم بتدبير أمر خلقه في إنشائهم ورزقهم وعلمه بحاجاتهم ومعايشهم وأماكنهم .

قال القرطبى: القيوم مِنْ قام ـ أى القائم بتدبير ماخلق . وقال الحسن : القائم على كل نفس بما كسبت حتى يجازيها بعملها من حيث هو عالم بها لايخفى عليه شيء منها .

وقال ابن عباس معناه لايزول ولايحول.

وقد تنبه لمعنى هذا الاسم شاعر جاهلى \_ كان يتوقع أن يُوحى إليه \_ وهو أمية بن أبى الصلت ، وكان قد قرأ الكتب القديمة واهتدى بها إلى أن هناك دينا جديداً سيظهر ، وأن نبياً سيبعث في العرب \_ فقال :

لـم تخلق السباء والنجوم والشمس معها قمر يقوم قصدره مهيمان قيوم والحشر والجنسة والنعسيم إلا لأمر شأنه عظيم

وهذا الشاعر هو الذي قال عنه النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ : آمن شعره وكفر قلبه »

ومن معانى القيوم: الذى لاينام، وقد جاء قوله \_ تعالى \_ « لا تأخذه سنة ولا نوم » كالتفسير له .

ومن معانى القيوم أيضاً: القائم الحفيظ لكل شيء المعطى لكل شيء مابه قوامه، المقيم لكل شيء مايحفظه وكل شيء قائم بأمره.

وقال ابن منظور فى لسان العرب: القيوم والقيَّام والمدبَّرواحد، واستشهد بكلام الزجاج: القيوم والقيَّام فى صفة الله ـ تعالى ـ وأسهائه الحسنى: ـ هو القائم بتدبير أمر خلقه فى إنشائهم ورزقهم وعلمه

بأمكنتهم ، قال \_ تعالى \_ :

﴿ وَمَاْمِن دَابَتِةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعَلَّمُ مُسْنَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِ كِتَنْبِ شَبِينِ ۞ ﴾ (٧٠٠)

وإذا كان الكلام مع أهل اللغة فإنهم يتحدثون عن اشتقاق هذا الاسم فيقولون : إنه على وزن فيعول .

وهى صيغة مشتقة من قام ، زادوا فى مبناها ليزيدوا فى معناها ، ومن هذا الفعل جاء قَيِّم بمعنى قائم . . . . وقيّم المسجد إمامه ، وقيم المكان رئيسه ، والدين القيم هو المعتدل والأمة القيمة كذلك ،

« وذلك دين القيمة » أى دين الأمة القيمة المعتدلة ، ومرد ذلك إلى الاستقامة . . . كها تقول : رمح قويم أى معتدل ، وخلق قويم - أى مستقيم وأهل التفسير يقولون : القيوم - القائم على كل شيء . هذا قول مجاهد .

وقال قتادة: القيوم القائم على خلقه بآجالهم وأعيالهم وأرزاقهم . . وقد ورد في الاسم كما قلنا: القيَّام ـ بالألف ـ وفي حديث الدعاء « ولك الحمد أنت قيَّام السموات والأرض »

قال العلماء: والقيوم من أسهاء الله المعدودة ، وهو القائم بنفسه مطلقا لابغيره ، وهو مع ذلك يقوم به كل موجود ، فلايتصور وجود شيء ولا دوام وجود شيء إلا به \_ سبحانه \_

وقد ورد اسم القيوم في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع هي التي ذكرناها

<sup>(</sup>۷۵۱) هود ٦

في صدر هذا الحديث عند الكلام على اسمه تعالى «الحيّ» كيف يتأدب المؤمن باسم الله «القيوم»؟

أدب المؤمن في ظل هذا الاسم أن يقطع قلبه عن التعلق بالخلق ليصله بالخالق . لأن الله هو القائم بأمره . ومتى علم ذلك استغنى به عمن سواه .

فيجب على المؤمن أن يكون توكله على الله الغنى ، وأن يكون الله حسبه وعليه معتمده .

قال بعض أهل المعرفة : حسبك من التوكل ألا ترى لنفسك ناصراً غير الله ، ولا لرزقك خازنا غيره ، ولالعلمك شاهدا غيره .

ومتى علم المؤمن أن الله قائم بأمره استراح قلبه من الهموم وذهبت عنه الأحزان والغموم . . فمن كان رزقه على الله فلايحزن ، ومن كان حسبه الله فلايخاف . »

### الذكر في ظل هذا الاسم

رُوى عن أبى على الكنانى \_ رضى الله عنه \_ قال : رأيت رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ فى المنام ، فقلت : يارسول الله ادع الله ألا يميت قلبى ، فقال : إذا أردت أن يحيا قلبك فلايموت أبداً فأكثر من ترديد هذا القول وتكراره \_

#### « يا حى ياقيوم لاإله إلا أنت » .

وعن على \_ رضى الله عنه \_ قال : لما كان يوم بدر قاتلت ، ثم جئت إلى رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ : انظر ماذا يصنع ، فاذا هو ساجد يقول :

« ياحى ياقيوم » لايزيد على ذلك شيئاً ، ثم رجعت الى القتال ، ثم جئت إليه فوجدته يقول ذلك ، فلا أزال أذهب وأرجع وأنظره فأجده لايزيد على ذلك إلى أن فتح الله علينا بالنصر المبين .

قال بعض العلماء: من قال: ياحى ياقيوم برحمتك أستغيث وبقوتك أستعين بعث الله في نفسه النشاط،

وجنبه الخمول والكسل ، وفتح له باب الحفظ والفهم والعلم والعمل وقيومية الله هي التي يستمد منها المؤمن يقينه بأن الله معه يحفظه ويعينه .

وقد ورد أن النبى - صلى الله عليه وسلم - أوصى ابنته فاطمة - رضى الله عنها - أن تقول صباحا ومساء: « ياحى ياقيوم برحمتك أستغيث ، أصلح لى شأنى كله ، ولاتكلنى إلى نفسى طرفة عين »

وجاء في صحيح البخارى أن النبى \_ صبلى الله عليه وسلم \_ كان إذا قام يتهجد بالليل دعا ربه فقال: « اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ، ولك الحمد ، ولك ملك السموات والأرض ومن فيهن ، ولك الحمد أنت نور السموات والأرض ، ولك الحمد أنت ملك السموات والأرض ، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ، ولقاؤك حق ، وقولك حق ، والجنة حق ، والنار حق ، والنبيون حق ، ومحمد \_ صبلى الله عليه وسلم \_ حق ، والساعة حق ، اللهم لك أسلمت ، وبك أمنت ، وعليك توكلت ، واليك أنبت ، وبك خاصمت ، وإليك حاكمت ، فاغفر لى ماقدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت ، أنت المقدم وأنت المؤخر لاإله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله »

#### الواجسد

لم يرد هذا الاسم الكريم في القرآن الكريم ، ولكنه ورد في سلسلة الأسهاء الشريفة التي جاء بها الحديث الشريف ، ورقم هذا الاسم في هذه السلسلة الخامس والستون .

والواجد عكس الفاقد . والفاقد فقير عاجز ، أما الواجد فهو غنى قادر . وهذا الاسم مأخوذ من وَجد . تقول : وجد الشيء يجده وُجوداً وَوَجْداً

وَوُجُداً وجِدةً \_ قال تعانى:

« أسكنوهن من حيث سكنتم من وُجُدكم »

قال العلماء: أى من سعتكم والوُجد في المال معناه الاتساع والغنى والكثرة.

والواجد معناه الغني قال الشاعر:

الحمد لله الغني الواجد

وأوجد الله أى أغناه . تقول : الحمد لله الذى أوجدنى بعد فقر ووسع على بعد ضيق .

وفى الوجد معنى القدرة والقوة تقول: هذا من وجدى أى من قدرتى ، قال الشيخ عبد المقصود محمد سالم: هذا الاسم غير وارد فى القرآن ولكنه مجمع عليه . . . .

ومعناه: الغنى الواجد كل مايشاء ويطلب ، المدرك كل مايريد ، القادر على تنفيذ مراده ، سبحانه يعلم كل شيء ويقدر على كل شيء ، ولا يفوته مراد ، ولايستعصى عليه مطلوب ، رفيع القدر ، عظيم الشرف ، كامل

القدرة ، واسع الجود والعطاء .

وذكر بعض العلماء:

أن معناه المالك لكل مافى الوجود القادر على كل موجود ، ولا تخفى عليه خافية ، وكل شيء تحت سمعه وبصره ، وهو الغنى له مافى السموات ومافى الأرض ومابينها وما تحت الثرى .

وفى القرآن الكريم آيات كثيرة تشير الى معنى هذا الاسم الذى يشير إلى الغنى والقدرة ، وإلى أن الله لايغيب عنه شيء ولايفوته شيء وهو قريب من كل شيء .

قال \_ تعالى \_

﴿ وَوَجَدَكَ مَنَالًا فَهَدَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ عَآبِلًا فَأَغْنَىٰ ۞ ﴿ وَوَجَدَكَ عَآبِلًا فَأَغْنَىٰ ۞ ﴿ (٥٠١)

وقال \_ تعالى \_

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعَلَمُ أَنْكَ تَقُومُ أَدَىٰ مِن ثُلُقِي النَّلِ وَنِصْفَدُ وَثُلْنَهُ وَطَا إِفَةٌ مِنَ النِينَ مَعَكُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنْ رَبِّكَ يَعْلَمُ أَنْ مَعَكُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنْ يَعْلَمُ وَاللَّهُ وَمَا لَيْكُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَمَا خَرُونَ يَضُوا اللَّهُ مَنْ مَعْلَمُ اللَّهِ وَمَا خُرُونَ يَضُوا اللَّهُ مَنْ مَعْلَمُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا نَعْلَمُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مُونَ مِن فَضْلِ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ مُن اللَّهُ مَنْ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ مُن اللَّهُ مَنْ وَلَا اللَّهُ مَنْ مُن اللَّهُ مَن مُن اللَّهُ مَن مُن اللَّهُ مَنْ مُولِ اللَّهُ مَن مُن اللَّهُ مَنْ مُن اللَّهُ مَنْ مُن اللَّهُ مَا مُؤْلِلُونَ اللَّهُ مَنْ مُن الللَّهُ مَنْ مُن اللَّهُ مَنْ مُن اللَّهُ مَنْ مُن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ مُن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّه

<sup>(</sup>۷۵۱) الضحى ۷، ۸

<sup>(</sup>۷۵۲) سورة المزمل ۲۰

وقال \_ تعالى \_

# ﴿ قُل لَّكُر مِّيعَادُ يُومِ لَّا تَسْتَعْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ٢٠٠١)

فالله الذي لايغيب عنه شيء ، ويحفظ كل شيء مهما دق وصغر ـ لابد أن يكون قويا محيطا عظيها .

وإذا كان علماء اللغة قد تكلموا عن معنى الوجد ، فإن لغيرهم من العلماء قول في فهم معناه . . .

قال الامام الغزالي \_ رضى الله عنه \_ الواجد الذي لا يعوزه شيء ، وهو في مقابلة الفاقد .

والله هو الواجد المطلق ، ومن عداه إن كان واجداً لشيء ما من صفات الكيال وأسبابه فهو فاقد لأشياء ، فلا يكون واجداً الا بالاضافة .

والواجد الذي لا يضل عنه شيء، ولا يفوته شيء.

وهو الذى يجد كل ما يطلبه ويريده ، ولا يعوزه شيء من ذلك ، ولا يعجزه شيء .

وجاء في لسان العرب: الواجد بمعنى الغنى ، وهذا المعنى يدل عليه الحديث الشريف « لَيُّ الواجد ظلم » ومعنى « ليَّه » مماطلته في سداد ماعليه ، ويدل عليه قولهم: مطلُ الغنى ظلم .

كيف يتخلق المؤمن بآداب هذا الاسم؟

وحظ المؤمن من هذا الاسم أن يكون يقظاً لنفسه ، معتمداً على ربه ، واثقا في كلئه وحفظه ، ملقيا كل أحماله ببابه ، فهو وحده الغني القادر الذي

۳۰ لیس (۲۵۲)

يأخذ بيد عبده وينهضه ، ويغنيه ويسعده . وعليه أن يتمثل مفهوم هذا الاسم ويدرك منه أسرار الوجود الذي يتقلب الانسان في جنباته ، وأنه نعمة من الموجود الغني القادر الذي وسع كرسيه السموات والارض ولا يؤوده حفظها وهو العلى العظيم .

وعليه أن يتذكر نعمة الوجود التى تعنى الاهتداء إلى الله والتعرف عليه ، وسلوك الطريق الموصلة اليه ، وهذه لذة روحية لا يمكن لكل تعبيرات اللغة أن تتحدث عنها أو توفيها حقها . . وان كان ابن عطاء السكندرى قد أشار إليها إشارة قصيرة في قوله «ماذا وجد من فقدك ؟ وما الذي فقد من وجدك ؟ » .

وقد عبر شارح الحكم عن مضمون هذه الحكمة بقوله: ماذا وجد من فقدك ؟ فقال

إِن وَجَد كُل كُنُورَ الدُنيا وفقد رضا الله فهو فاقد ، لتلاشى ماأوتيه فى جنب مافاته » .

وما الذى فقد من وَجَدَك ؟ فإن فقد كل شيء في الوجود فليس بفاقد إذا كان الله بجانبه .

أجل لقد خاب من رضى دون الله بدلا ، وخسر من بغى عن الله متحولا . . إن أثمن ما فى الوجود. أن يجد الانسان نفسه ، ومعنى وجودها أن تعرف طريق ربها - فمن أجل ذلك خلقها . . إنها كلمة وردت على لسان المسيح عيسى بن مريم - عليه السلام - وهى كلمة حق : ماذا يفيد الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه ؟ ؟

الذكر والدعاء في ظل هذا الاسم

ومن شعر الشاعر أحمد غيمر في ظل هذا الاسم:

واجهد سبحانه وتعهالى كل أسهباب الكمهال القديم واجهد دون احتيه للسمىء واجهد علم العليهم الحكيم لو سمعت الطير غنت وقالت جهل ربسى من على عظيهم فاعبدوه واسهالوه وتوبوا واطلبوا عفو العفو الرحيم لا ينال الخير في الناس إلا دمن أتى الله بقلب سهيم،

قال العلياء: من أكثر من ذكر هذا الاسم نور الله قلبه وبصيرته. ومن كثر ذكره به عند تناول طعامه قوى الله قلبه.

ومن دعاء الصالحين: اللهم إن القوم قد حكمت عليهم بالذل حتى عزوا. وحكمت عليهم بالفقد حتى وجدوا، فكل عزيمنع دونك فنسألك بدله ذلا تصحبه لطائف رحمتك، وكل وجد يحجب عنك فنسألك عوضه فقدا تصحبه أنوار عبتك، فانه قد ظهرت السعادة على من أحببته. وظهرت الشقاوة على من غيرك ملكه، فهب لنا من مواهب السعداء. واعصمنا من موارد الأشقياء».

الهاجد الواحد القادر الهقتدر الهقدم والهؤخر الاول والإخر الظاهر والباطن

#### الماجسد

لم يرد اسم الماجد في القرآن الكريم ، ولكنه ورد في سلسلة الأسهاء التي ذكرها الحديث الشريف ، ورقم هذا الاسم في السلسلة ـ السادس والستون .

ولكن ورد اسم المجيد في القرآن الكريم ، وقد سبق أن تحدثنا عنه .

ومعنى الماجد أنه عظيم الجاه ، جميل الصفات ، حسن الفّعال ، شريف الذات ، عَلى الهمة ، جواد سخى . وهذه الصفات لا توجد مجتمعة فى مخلوق ، وللأنبياء منها نصيب . .

والماجد والمجيد مشتقان من المجد ، أولها اسم فاعل ، والثاني صيغة مبالغة .

وقد فرق ابن منظور بين اشتقاق الاسمين فقال مسندا القول إلى ابن سيده: جَدّ بفتح الجيم \_ يمجُد \_ بضم الجيم \_ بَجْداً فهو ماجد. وجد \_ بضم الجيم \_ بَجَادةً فهو مجيد. والمعنى فيها هو كرم الفعال . . وجاء فى معنى المجيد أنه الكريم المفضال ، وإذا قارن شرف الذات حُسن الفعال سمى مجدا ، وفعيل أبلغ من فاعل ، فكأنه يجمع معنى الجليل والوهاب والكريم .

والله \_ تعالى \_ تمجد بفعاله ، وعجَّده خَلْقُه لعظمته واتساع سلطانه .

واذا كان الذى يتصف بالمجد من البشر يأنف أن يعامل الناس بالسوء ، أو يحاسبهم على التقصير في بالكم بمن له الكيال المتناهى ، والمجد العظيم ، والعز الذى لا يرام ؟

قال العلماء: الماجد في حق الله \_ تعالى \_ هو الذى له الكمال في الأوصاف والفعال ، وهو الذي يعامل عباده بمنتهى الجود والاحسان ، هو الذي يتجلى عليهم بمدد الاقبال ، وينادى عليهم بنداء العطاء والأفضال . يقول الله \_ تعالى \_ في حديث قدسى : «يابن آدم إن ذكرتني ذكرتك ، وإن نسيتني ذكرتك ، فاذا أطعتني فاذهب حيث شئت محل تواليني وأواليك ، وتصافيني وأصافيك . وتعرض عني وأنا مقبل عليك \_ من أوصل اليك الغذاء وأنت جنين في بطن أمك ؟ لم أزل أدبر فيك تدبيرا حتى أنفذت إرادتي فيك . فلما أخرجتك إلى دار الدنيا أكثرت المعاصى . ما هكذا جزاء من أحسن اليك » (٢٥٤) سبحانك ربي ما أوسع رحمتك وأكرم عفوك !

إن الله يجزى على القليل من الطاعات بالجزيل من الحسنات ، ويغض الطرف عن كثير من الهفوات ، ويفتح الطريق أمام المذنبين للتوبة ، ويأخذ بأيديهم إلى الانابة ، ويبدل سيئاتهم \_إن تابوا \_ حسنات .

قال تعالى:

# ﴿ إِلَّا مَنْ تَابَوَءَامَنَ وَعَمِلَ عَكَمَلَامَالِحَا فَأُولَتِهِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ عَنْ فُولًا رَّحِيمًا ۞ ﴾ (٥٥٠)

ويقول بلسان العفو والاقتدار: « إن تابوا إلى فأنا حبيبهم وإن أعرضوا عنى فأنا طبيبهم » فهل هناك أرحم أو أبر من هذا الرب الكريم ؟

<sup>(</sup> ۷۵٤ ) رواه أبو نصر ربيعة بن على العجلى عن ابن عباس ، والرافعي عن ابن عباس ـ الاتحافات السنية لعبد الرءوف المناوى ص ۲۳۲

إن المخلوق مهما بلغ من المجد ، وعفا عن الجانى ، فإن طلالا من الجفاء تبقى فى القلب ، وتطفو على السطح بين الحين والحين ، وقد تكدر العلاقة وتطبعها بطابع الحذر ، فلا يكون الجانى فى مأمن أبداً . . ويعبر بعض الشعراء عن ذلك بقوله :

إن القلوب اذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يشعب فاحرص على ود القلوب من الأذى فرجوعها بعد التنافر يصعب

ولكن عفو الله شامل ، وصفحه كامل ، لأنه عَفْو الماجد القديم ، وصفح المجيد الرحيم ، الذى خلق عبده بيديه ، وسواه بقدرته وغناه بنعمته ، وأكرمه برحمته ، وقال له فى تألف وعفو : عبدى أطعنى أجعلك ربانيا مستجاب الدعوة .

فانظروا الى هذه النعمة السابغة ، وهذه الرحمة الواسعة ، وهذه المكرمة التي لا تدانيها مكرمة ، وذلك الفضل الذي لا يقاربه أي فضل .

ومن أقوال بعض الصالحين في تعريف معنى الماجد: الماجد تأكيد لاسم الواجد، ومعناها: الغنى المغنى. ومن لوازم الغَنيِّ الكريم - إغناء غيره، ومن كيال صاحب النعمة الوهاب المنح والاعطاء... فتعالى الله الملك الحق، الذي يهب الفضل ابتداء، ويرزق عباده من غير سؤال منهم بل يمنحهم جوداً منه وفضلا.

كيف يتأدب المؤمن بأدب هذا الاسم؟

إذا عرف المؤمن أن ربه هو الماجد ، وأنه المجيد ، وأنه الوهاب ، وأنه

المعطى بغير حساب ـ سمت همته اليه ، واعتمد في كل أموره عليه .

ومن قطع أمله من عطاء الخلق ووصله بالله ، أغناه الله في الدارين ، ومنحه القربي وقرة العين ، وأسعده سعادة أبدية لا يخفى أثرها ولا ينقطع مددها .

وإذا كان المؤمن يدرك أن المجد لا يحققه الانسان إلا بفعال ، فعليه أن يجتهد في أن يُحلّى نفسه بكريم الصفات وحسن الخصال حتى يستحق أن يكون ماجدا بين قومه . محبوبا بين الناس . . إن المجد ثمنه غال . . قال فيه الشاعر :

لا تحسب المجد تمراً أنت آكله لن تكسب المجد حتى تلعق الصّبرا أي لن تحققه إلا بتعب ومشقة .

ومن الصفات الحسنة التي يجب أن يتحلى بها المؤمن - أن يعفو عمن أخطأ في حقه ، ويصفح عن المسيء إليه بل ويحسن إليه . . وكان النبي - على الماجدين في الخلق ، وقال له الله - جل وعلا - « خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين »

وهذا هو الطريق إلى تحصيل المجد والمكارم.

### الدُّعاء في ظل هذا الإسم :

قال العلياء: من أكثر من ذكر هذا الاسم نور الله قلبه.

قال: وربما كشف الله عن بصيرته فأدرك مالايدركه غيره من الحلائق . . وليس هذا غريبا ، فالعلياء ورثة الأنبياء . .

ومن مأثور الدعاء بهذا الاسم:

« اللهم أنت الماجد المجيد ، الفعال لما يريد ، نسألك الأمن يوم

الوعيد » .

وقال الشاعر أحمد مخيمر مناجيا ربه الماجد:

الماجد المعبود قُدِّسَ كامسلا يعلو على كل الوجود كما له ربّ غدى عالم ذو قسدرة متفرد بالذات جسل جسلاله التاثبون العابدون دعاهم للصالحات عطاؤه ونسواله وتضرعت زلفى إليه نجومه وشموسه وبحساره وجباله وإذا الوجود أضاء فهو جماله(٢٥٠١)

١ ( ٧٥٦ ) اسماء الله الحسنى - لأحمد غيمر ص ٩٠

### الواحـــد

ورد اسم الواحد فى القرآن الكريم فى مواضع عدة ، منها قوله ـ تعالى ـ ﴿ وَلِلْهُمُّرِ إِلَكُ وَحِدُّ لَآ إِلَكَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿ (٧٠٧)

وقوله ـ تعالى ـ :

﴿ يَنَا هَلَ الْحَتَّبِ لَا تَعَنَّ لُوا فِي دِينِكُمْ وَلَاتَ عُولُوا عَلَى اللّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا اللّهِ إِلَا الْحَقَّ إِنَّمَا اللّهِ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوكُ اللّهِ وَكَلِمَتُهُ وَ الْفَنْهَ آلْفَنْهَ آلِكُ مَرْيَمَ وَدُوحٌ وَيَعَلَّمُ اللّهُ وَدُسُلِهِ وَكُلْتَعُولُوا ثَلَاثَةً أَنْتَهُوا خَيْرًا لَكَ مُ إِنَّمَا اللّهُ إِلَّهُ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَكُلْتَعُولُوا ثَلَاثَةً أَنْتَهُوا خَيْرًا لَكَ مُ إِنَّمَا اللّهُ إِلّهُ وَرُسُولُ وَكُلُولُ اللّهُ وَرَسُولُ وَكُلُولُ اللّهُ وَرَسُولُ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكُلُولُ اللّهُ وَحِيدًا اللّهُ وَكُلُولُ اللّهُ وَكُلُولُ اللّهُ وَكُلُولُ اللّهُ وَكُلُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَكُلُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ ولَا اللّهُ اللّهُ ولَا اللّهُ اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ولَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللللّهُ الللّهُ الل

وقوله \_تعالى\_

﴿ لَقَدْ حَكَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ الْإِنْ اللّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةُ وَمَكَامِنَ إِلَاهِ إِلّآ إِلَاّ وَحِدَّ وَإِن لَّدَيَنتَهُواْعَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَ الَّذِينَ كَفَرُواْمِنْهُ مُعَدَابُ أَلِيمُ وَإِن لَّذِينَتَهُواْعَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَ الَّذِينَ كَفَرُواْمِنْهُ مُعَدَابُ أَلِيمُ

وقوله ـ تعالى ـ

﴿ يَصَاحِبَ ٱلسِّجْنِ ءَأَدْبَابُ مُنَفَرِّقُونَ خَيْرً أَمِ ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَادُ ﴿ ٢٦٠)

<sup>(</sup>۷۵۷) البقرة ١٦٣

<sup>(</sup>۷۵۸) النساء ۱۷۱

<sup>(</sup> ٥٩٧) المائدة ٢٧

<sup>(</sup> ۷٦٠ ) يوسف ۳۹

وقوله ـ تعالى ـ

﴿ قُلْ مَن رَّبُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَا تَغَذَّتُم مِّن دُونِهِ الْوَلِيَاءَ لَا يَسْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعَا وَلَا مَن رَّا لِللَّهُ الْمَاكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعَا وَلَا مَنَّ فَلْ مَسْتَوِى الظَّلْمَاتُ وَالنُّورُ أَمَّ جَعَلُوا لِللَّهِ شُرِكاً قَالَهُ مَلَ فَسَتَوى الظَّلْمَاتُ وَالنُّورُ أَمَّ جَعَلُوا لِللَّهِ شُرِكاً قَالَةً مَلَ مَسْتَوى الطَّلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قُلُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قُلُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ قُلُوا لِللَّهِ شُرِكا أَهُ مَلْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهِ اللهِ اللهُ ال

وقوله \_ تعالى \_

﴿ قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَى أَنَّمَا ٓ إِلَهِ كُمْ إِلَكُ وَكِد لَا فَهَلَ أَنتُ مُسْلِمُونَ ﴾ (٧٦٢)

وغير ذلك من الآيات.

وقد ورد هذا الاسم كما رأينا فى بعض الآيات مقرونا باسمه القهار لما بينهما من ترابط ، فمن كان واحداً لا شريك له قهر المعاندين وأخزى المشركين الذين يجعلون لله شريكا ـ تعالى ـ الله عن ذلك علوا كبيراً .

قال القرطبى فى تفسير قوله ـ تعالى ـ « وإلهكم إله واحد » : لقد جاءت هذه الآية بعد تحذير الله الكاتمين الحق . . . فبعد أن بين أن أول مايجب إظهاره ولا يجوز كتمانه أمر التوحيد ، وصل ذلك بذكر البرهان ، وعلم طريق النظر ، وهو الفكر فى عجائب الصنع ، ليعلم الإنسان أنه لابد لهذا الصنع من فاعل لا يشبهه شيء » . .

<sup>(</sup>۷٦١) الرعد ١٦

<sup>(</sup>٧٦٢) الأنبياء ١٠٨

«قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد » وكان للمشركين ثلثائة وستون صنها فبين لهم أن الله واحد .

ومعنى الواحد \_ كما يقول العلماء \_ أنه الأحد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد \_ أى أنه لم يتفرع من شيء ، ولم يتفرع منه شيء ، بل هو الفرد الصمد الذى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير .

وقال العلماء: الله الواحد أى المنفرد فى ذاته وصفاته وأفعاله. والواحد أول الأعداد ولا يسبقه شيء . . والله \_ سبحانه لا أول لوجوده ولا آخر لبقائه .

وأهل اللغة يقولون: الوحدة الانفراد، يقال: رأيته وحده، وجلس وحده أى منفرداً، والله ـ سبحانه ـ لا شريك له. فهو متفرد بذاته وصفاته وأفعاله وجلاله وجماله وكهاله.

وديانة التوحيد هي التي تقضى بتوحيد الله وعدم الاشراك به . . . . جاء في لسان العرب : الله الواحد الأحد ذو الوحدانية والتوحد .

وقال ابن سيده: الله الأوحد والمتوحد وذو الوحدانية ، ومن صفاته الواحد الأحد.

والفرق بين الواحد والأحد أن الأحد بُني لنفى ما يُذكر معه من العدد ، تقول: ما جاءني من أحد .

والواحد اسم بنى لمفتتح العدد تقول : جاء واحد من الناس ، ولا تقول : جاءنى أحد .

فالواحد منفرد بالذات في عدم المثل والنظير ، والأحد منفرد بالمعني .

وقيل: الواحد هو الذي لا يتجزأ ولا يثنى ولا يقبل الانقسام ولا نظير له ولا مثل. ولا يَجْمَعُ هذين الوصفين ( الواحد الأحد ) إلا الله ـ عز وجل ـ قال ابن الأثير في معنى اسم الواحد ـ جل جلاله ـ : هو الفرد الذي لم يزل وحده ولم يكن معه آخر .

وقال الأزهرى: وأما اسم الله عز وجل و الأحد الأنه لا يوصف شيء بالأحدية غيره الا يقال: رجل أحد الو درهم أحد اكما يقال رجل وَحَد أي فرد الآن أحداً من صفات الله عز وجل استخلصها لنفسه ولا يشركه فيها شيء . .

ومعنى اسم الواحد أنه لا ثانى له . تعالى الله عن الشريك والصاحبة والولد . .

وقال الأزهرى أيضا: يقول بعض الناس: توحد الله بالأمر وتفرد. وهو صحيح من جهة المعنى ، ولكنى لا أحب أن يلفظ فى صفة الله عالى ـ إلا بما وصف به نفسه فى التنزيل أو السنة ، ولا يوجد فيهما المتوحد ولا المتفرد (٧٦٣)

والله \_سبحانه وتعالى \_ لم يرض بالوحدانية لأحد غيره .

وكل ذرات الوجود تشهد بأن الله واحد لا شريك له ، وفي ذلك يقول الشاعر :

ولل في كل تحريك قل المسكينة شلامه وفي كل تسكينة شلامه وفي كل شلك على أنسله الواحسد وفي كل شلك على أنسله الواحسد (٧٦٣) لسان العرب مادة وحد

والتوحيد هو أساس العقيدة ، وعليه تقوم كلمة الاخلاص : لا إله إلا الله ـ وبدون الأساس لا يصلح أي بناء .

وكلام العلماء في معنى التوحيد يدق عن كلام اللغويين فهم يقولون: التوحيد هو شهود قيومية الرب. فلا مدبر لأمر عباده سواه، ولا مطلع على خفاياهم غيره، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.

ومؤدى ذلك أن يجمع العبد همه على الله ، فلا يعبد سواه ، ولا يعرف إلاه . .

ومن اعتقد أن هناك نافعا أو ضارا مع الله نقص ذلك من إيهانه ومن توحيده لله .

قال بعض الصالحين: معنى الواحد أنه الذى تناهى فى سؤدده فلا شبيه يساميه ، ولا شريك يساويه .

وقال الامام الشبلى الذى كان شيخ وقته وتوفى عام أربع وثلاثين وثلثماثة ببغداد: الواحد هو الذى يكفيك عنه .

وهي عبارة راثعة لها معني عميق.

أما الحسين بن منصور فيقول: الواحد الذي لا يُعد، وقيل: الأحد الذي ليس لوجوده أمد، ولا يجرى عليه حكم أحد..

إن واحدية الله يقتضيها نظام هذا الكون واعتداله ، فلو كان هناك شريك مع الله لاختل النظام ، ولما جاء الكون على هذه الصورة من الكمال

المتناهى ، الذى يقول عنه العلماء ليس فى الامكان أبدع بما كان . والقرآن الكريم يخاطب العقل السليم قائلا،

﴿ لَوْكَانَ فِيهِمَا ءَالِمُ } إِلَّا ٱللَّهُ لَفُسَدَنَّا فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْضِ عَمَّا يَصِيغُونَ ٢٠١١)

ويقول: ﴿ مَا أَتَّفَ ذَاللَّهُ مِن وَلَيهِ وَمَا كَاكَ مَعَهُ مِنْ إِلَيْهِ إِذَا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَيْهِ بِمَا خَلَقَ وَلَمَلًا بَمْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ سُبْحَن اللَّهِ عَمَّا يَصِغُون ﴿ عَلِيمِ الْفَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَلَى عَمَّا يُشْرِكُون ﴾ (٢٦٥)

أدب المؤمن مع هذا الاسم:

إن مقتضى الايهان بهذا الاسم أن يبرأ الانسان من الشرك ، وأن ينزه قلبه عن اعتقاد القدرة لأحد مع الله \_ تعالى \_

إن كثيرا من الناس يظنون أنه بمقدور بعض الناس أن يصنع شيئا مع الله ، فيقبلون عليهم راغبين أو خائفين ، وهذا لون من الشرك ، وقد علمنا النبى \_ ﷺ أن نفرد الله وحده بالطلب ، وقال لابن عباس وياغلام ، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن ؟ احفظ الله يحفظك ، احفظ الله تجده أمامك ، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة ، إذا سألت فأسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله ، جف القلم بما هو كائن ، ولو اجتمع الخلق على أن يعطوك شيئا لم يكتبه الله \_ عز وجل \_ لك لم يقدروا على ذلك وإن اجتمعوا على أن يمنعوك شيئا كتبه الله \_ عز وجل \_ لك لم يقدروا على ذلك وإن اجتمعوا على أن يمنعوك شيئا كتبه الله \_ عز وجل \_ لك لم

<sup>(</sup> ٧٦٤ ) الأنبياء ٢٢

<sup>&</sup>quot;( ٧٦٥ ) المؤمنون ٩١ ، ٩٢

يقدروا على ذلك ، فاعمل لله \_ تعالى \_ بالرضا فى اليقين ، واعلم أن فى الصبر على ما تكره خيراً كثيراً ، وأن النصر مع الصبر ، وأن الفرج مع الكرب ، وأن مع العسر يسرا (٢٦٦)

إن اعتقاد وجود شيء مع الله يقدح في حقيقة التوحيد ، فقد كان الله ولا شيء معه ، وهو الآن على ما عليه كان . .

الله قبل وَذَر الوجيودُ وماحيوى إن كنت مرتاداً لنيل كمالر فالكل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والاجسال وهو قريب من عباده لايحجبه عنهم شيء . . . . وكيف يتصور أن يحجبه شيء وهو يقرب إليك من كل شيء ؟

وكيف يتصور أن يحجبه شيء ولولاه ماكان وجود شيء ؟ يحكى أن رجلًا قال أمام رجل من الصالحين : الحمد لله \_ ولم يقل رب

العالمين .

فقال له الرجل الصالح: قلها ياأخى وقل: رب العالمين. فقال الرجل: وأى قدر للعالمين حتى يذكروا معه؟

فقال الصالح: قلها ياأخى ، فإن الحادث إذا قرن بالقديم تلاشى الحادث وبقى القديم .

ما أجمل مانتعلمه من هذا الاسم الجليل « الواحد » فإننا لو حررنا قلوبنا من الشرك الخفى الذى يدب فيها لذقنا حلاوة التوحيد التي لاحلاوة تفوقها ولا لذة تدركها . .

<sup>(</sup>٧٦٦) أبو نعيم الاصفهاني في حلية الأولياء جـ ١ ص ٣١٤

### الدعاء في ظل هذا الاسم

روى الرواة أن النبى - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلا يقول فى دعائه : « اللهم إنى أسألك بأنك أنت الواحد الأحد ، الفرد الصمد ، الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد »

فقال النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ : « لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعى به أجاب ، وإذا سئل به أعطى »(٧٦٧)

وقال بعض العلماء : من ذكر هذا الاسم ألف مرة أخرج الله من قلبه خوف الخلق ، وكفاه شرهم وقت الشدة .

وسورة الاخلاص \_ التى تشتمل على اسم الله الأحد \_ فيها سر عجيب \_ وقد ورد فيها أنها ثلث القرآن . . . فقد قال النبى \_ صلى الله عليه وسلم \_ لأصحابه : أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث، القرآن في ليلة ؟ فشق ذلك عليهم ، وقالوا : أينا يطيق ذلك يارسول الله ؟ فقال :

﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ۞ اللَّهُ السَّحَدُ ۞ لَمْ يَكِدُ وَلَمْ يُولَدُ ۞ وَلَمْ يَكُن لَهُ إِلَى اللَّهُ السَّحَدُ ۞ (٢١٨) تعادل ثلث القرآن وَلَمْ يَكُن لَهُ إِنَّكُ الْحَدُ ۞ (٢١٨)

وورد فى فضلها أيضاً « من قرأ « قل هو الله أحد » فى مرضه الذى يموت فيه لم يفتن فى قبره ، وأمن من ضغطة القبر ، وحملته الملائكة يوم القيامة بأكفها حتى تجيزه من الصراط »(٧٦٩)

<sup>(</sup> ٧٦٧ ) رواه أبو دواد والترمذي وابن ماجة عن عبد الله بن بُريدة عن أبيه .

<sup>(</sup>٧٦٨) أخرجه مسلم ، وذكره القرطبي في تفسير سورة الاخلاص .

<sup>(</sup> ٧٦٩ ) تفسير القرطبي ـ سورة الاخلاص .

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ومن الدعاء الوارد في ظل هذا الاسم:

«يا ألله ياأحد يا واحد، ياموجود، ياجواد، ياباسط، ياكريم، ياوهاب، ياذا الطول, ياغنى يامغنى، يافتاح يارزاق، ياعليم ياحكيم، ياحى ياقيوم، يارحن يارحيم، يابديع السموات والأرض، ياذا الجلال والاكرام، ياحنان يامنان، انفحنى منك بنفحة خير تغننى بها عمن سواك،

#### الصُّسمَد

أصل الصّمد في اللغة ـ القصد ، تقول : صَمَدَه يصمِده صمداً ، وصَمَد إليه : قصده ، يأتي متعديا ولازما ، وتقول : صَمَد صَمْدَ الأمر ـ أي قصد قصده واعتمده ، وتصمّد له بالعصا أي قصد . قال معاذ بن عمرو بن الجموح حين قتل أباجهل : فصمدت له حتى أمكنتني منه غرة . أي قصدت إليه له وتهيأت له وانتظرت غفلته ، وتقول : هذا بيت مُصَمّد ـ بالتشديد ـ أي مقصود ، ويتعدى هذا الفعل بالهمزة فتقول : أصمدت إليه الأمر أي أسندته اليه .

والصَّنمد ـ بالتحريك ـ معناه السيد المطاع الذى لايقضى أمر دونه ، والذى يقصد في الحواثج . . وقد وصف أحد الشعراء رجلا بتلك الصفة ـ فقال :

علىوته بحسام ثم قسلت لسه خذها حُذَيْفُ فأنت السيد الصَّمَدُ وإنما ذلك على سبيل العارية ، لأن السيد الحقيقى الذى لاتكون الطاعة إلاَّله ، والذى يقضى ولايُقضى عليه هو الله ـجل جلاله ـ

ومن معانى الصمد أيضاً الذى لايطعم . . ومن معانيه : الدائم . والذى يناسب الحضرة الالهية من هذه المعانى ـ أنه المقصود من جميع خلقه ، وأنه السيد المطاع ، وأنه الذى لايشبه خلقه . وأنه الدائم الباقى بعد جميع خلقه .

وقد جاء اسم الصمد في قوله - تعالى - :

# ﴿ قُلْ هُوَاللَّهُ أَحَدُ ۞ اللَّهُ المَسَعَدُ ۞ لَمْ يَلِدُولَمْ يُولَدُ ۞ وَلَمْ يَكُن لَهُ حَكُمُ اللَّهُ المَسَعَدُ ۞ (٧٧٠)

قال علماء التفسير في معنى « الله الصمد » : إنه الذي يُصمد إليه في الحاجات كما قال \_ تعالى \_

# ﴿ وَمَا يِكُم مِّن يَعْمَةُ وَخَيِنَ ٱللَّهِ ثُعَ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلفُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْسُرُونَ ٢٧١)

وقال قوم: هو الدائم الباقى الذى لم يزل ولايزال.

وقال قوم: تفسيره هو ماجاء بعده «لم يلد ولم يولد» فقد قال أبي بن كعب: الصمد الذي لم يلد ولم يولد، لأنه مامن شيء يلد أو يولد إلا-سيموت، ولاشيء يموت إلايورث.

وقال على وابن عباس وغيرهما: الصمد السيد الذى انتهى إليه كل أنواع الشرف والسؤدد.

وقال أبو هريرة: إنه المستغنى عن كل أحد ، والمحتاج إليه كل أحد وقال السُّدِّى إنه المقصود في الرغائب والمستعان به في المصائب. وقال الحسين بن الفضل: إنه الذي يفعل مايشاء ويحكم مايريد. وقال مقاتل: إنه الكامل الذي لاعيب فيه.

وعلق القرطبي على هذه الأقوال بقوله: والصحيح من هذه المعانى ماشهد به الاشتقاق ـ وهو الذي يصمد اليه في الحاجات.

<sup>(</sup> ۷۷۰ ) سورة الاخلاص

<sup>(</sup> ۷۷۱ ) صورة النحل ٥٣

وتعليق القرطبى من منطلق مراعاته ظواهر الألفاظ ، ولكن بعض العلماء لهم أفهام يستنبطونها من وحى الإلهام الصادق والفطرة الصافية .. وهى مع ذلك معان لاتنبو عنها اللغة ولاتبعد عن معنى الاشتقاق ..

فقول القائل: إنه الذي تقدست ذاته عن إدراك الأبصار والعيان، وتنزه جلاله عن أن يدخل تحت الشرح والبيان ـ هو الباقي والدائم والمقصود من جميع خلقه. فإن العاقل لايقصد إلا من اتسم بالقدرة واتصف بالكمال وتنزه عن مشابهة الحوداث.

ولم يرد هذا الاسم إلا في سورة الإخلاص التي قال العلماء إنها نزلت في مناسبة . . . . . . ذكر ابن كثير في تفسيره قال : لما قالت اليهود : نحن نعبد عزير ابن الله ، وقالت النصارى : نحن نعبد المسيح ابن الله ، وقالت المجوس : نحن نعبد الشمس والقمر ، وقال المشركون : نحن نعبد الأوثان ـ أنزل الله على رسوله ـ صلى الله عليه وسلم

### «قل هو الله أحد الله الصمد»

وكان لاسم الصمد فيها أهمية خاصة ـ لأنه يشير الى أن الله ـ سبحانه وتعالى ـ هو الذي يقصده الخلق جميعا على وجه الحقيقة .

فها من عبد إلا وهو يقصد الله في عبادته ، وقد يهتدى فيها إلى وجه الحق . وقد يضل ، ولكنك إذا سألت أى إنسان مهها كانت ديانته من تعبد ؟ يقول : الله . . .

# ﴿ وَلَين سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّكَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لِيَقُولُنِ ٱللَّهُ قُلْ أَفْرَءَ يَتُم

مَّاتَنْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي ٱللَّهُ بِضَرِّهِ لُهُنَّ كَيْشِفَتُ ضُرِّهِ ۚ أَوَّ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُرَّ مُنْسِكَتُ رَحْمَتِهِ ۚ قُلْحَسِّبِي ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ ﴿ ٢٧٧٪

كيف يتخلق المؤمن بأدب هذا الاسم؟

إذا أنعم الله على عبد بأن جعله مقصد الناس فى الحواثج فعليه أن يحمد الله على هذه النعمة \_ امتثالاً للأثر الشريف « اعلموا أن حواثج الخلق اليكم من نعم الله عليكم فلاتملوها فتملوا نعم الله »

إن نعمة قضاء مصالح الخلق نعمة عظمى قلَّ من يعرف لها حقها ، ويحفظ قدرها \_ ومن تمام معرفة حقها ، أن يؤدى هذه الخدمات لوجه الله \_ لايمنُّ ، ولايضِنُّ ، ولا يكلُّ . وعليه أن يتذكر قول النبى \_ صلى الله عليه وسلم \_ « من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته »

والله في عون المرء ماكان المرء في عون أخيه . .

كها أن عليه أن يتذكر دائهاً أنه لايقضى حاجة أحد إلا بإذن الله وتوفيقه له . .

لقد أخذ الذى يقصده الناس فى حواثجهم بحظ من هذا الاسم الشريف الذى سمى الله به نفسه ، وضمنه سورة الاخلاص التى تعدل ثلث القرآن كا وردت بذلك الآثار .

ومن أحب أن يزداد تحليا بوصف الصمد ، فعليه بالاقلال من الطعام

<sup>(</sup>۷۷۲) الزمر ۳۸

والشراب ، ومداومة الصيام ، وقلة الكلام ، فإن الله \_ تعالى \_ يكسبه صفات مثل تقربه من حضرة الحق ، وترفعه إلى معية الصديقين ، ويشرف بصحبة الملائكة الذين لايأكلون ولايشربون ولا ينامون .

ومن مظاهر التأدب بأدب هذا الاسم أن يفرد المؤمن ربه بالطلب ، وأن يقصده وحده بالسؤال ، وأن يرجوه وحده لطلب النوال .

الدعاء في ظل هذا الاسم

قال بعض الصالحين:

ألجسأت ظهرى إلى ركنى ومسندى إلى المهيمان رب النساس والمسلم وقات يامنتها الآمال أجمعها لك التحكم في الأدنى وفي البعد وأفضل الذكر في رحاب هذا الاسم الإكثار من تلاوة سورة الإخلاص التي تحتوى على هذا الاسم.

أورد ابن كثير في تفسيره عن عقبة بن عامر قال : لقيت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم \_ فابتدأته ، فأخذت بيده ، فقلت : يارسول الله ، بم نجاة المؤمن ؟ قال : ياعقبة أخرس لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك .

قال: ثم لقينى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فابتدأنى فأخذ بيدى . . فقال : « ياعقبة بن عامر ، ألا أعلمك خير ثلاث سور أنزلت فى التوارة والإنجيل والزبور والقرآن العظيم ؟ »

قلت: بلي حعلني الله فداك.

قال:

واقرأ. قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس»

ثم قال : ( ياعقبة ، لاتنسهن ، ولاتبت ليلة قط حتى تقرأهن »

قال عقبة: فيا نسيتهم منذ قال « لاتنسهن » ومابت ليلة قط حتى أقرأهن .

قال عقبة : ثم لقيت رسول الله . صلى الله عليه وسلم ـ فابتدأته ، فأخذت بيده فقلت : يارسول الله ، أخبرني بفواضل الأعمال ،

فقال \_صلى الله عليه وسلم \_ «ياعقبة ، صل من قطعك ، وأعط من حرمك ، وأعرض عمن ظلمك »(٧٧٣)

ومن الأدعية الواردة في ذلك: «ياصمد من غير شبه، فلاشيء كمثله» ومن منظومة أسهاء الله الحسني في الواحد الصمد:

وياواحسد وحسد فسسؤادى لحبكسم وياصمد قو التجسائى لركسزتى وركزته هي وجهته إلى الله ونيته في قصده إياه .

قال بعض العلماء: من قرأ هذا الاسم كثيراً في السحر ظهرت عليه آيات الصدق، ولا يحس ذاكره بألم الجوع . . .

<sup>(</sup>٧٧٣) تفسير ابن كثير . سورة الاخلاص ـ تحفة الأحوذى أبواب الزهد . حديث رقم ٢٥١٧

#### القسادر

ورد اسم القادر في عدة مواضع من القرآن الكريم منها قوله \_ تعالى \_ :

﴿ اوَلَوْتَرَى ٓ إِذْ وُقِعُواْ عَلَى النَّارِ فَعَالُواْ يَلْلَيْلَنَا ثُرَدُّ وَلَاثُكُذِّبَ بِعَايِنتِ رَبِّنا وَلَكُونَ مِنْ ٱلْوَمِينَ

(YY£)**(**₩

وقوله \_ تعالى \_

﴿ قُلْ هُوَالْقَادِرُ عَلَى آن يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَذَابَا مِن فَوْقِكُمْ أَقِين تَعْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْيَلْسِكُمْ شِيعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضِ انْظُرْكَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيئتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوكَ ۞ ﴿ ( ( ( ( )

وقوله \_تعالى\_

﴿ أُولَمْ يَرُوْ إِأَنَّ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرُّ عَلَىٰ أَن يَعْ لُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمُ أَفَا لَا كُنُورًا ﴿ (٧٧١) وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَآرَيْبَ فِيهِ فَأَبَى ٱلظَّلِلِمُونَ إِلَّا كُنُورًا ﴿ (٧٧١)

وقوله ـُ تعالى ــ

﴿ أَوَلَيْسَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَنوَتِ وَالْأَرْضَ بِقَلدِ رِعَلَ أَن يَعَلَقَ مِثْلَهُ مَ بَلَ وَهُوَ الْخَرُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ اللَّهُ مَا الْعَلَيْدُ اللَّهُ الْعَلِيدُ اللَّهُ الْعَلِيدُ اللَّهُ الْعَلِيدُ اللَّهُ الْعَلِيدُ اللَّهُ الْعَلِيدُ اللَّهُ الْعَلِيدُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّالْمُ اللَّهُ اللَّاللَّلْمُ اللَّالِمُ اللَّا الْ

وغير ذلك من الآيات . . . . وورد بصيغة الجمع في قوله ـ تعالى :

<sup>(</sup>٤٧٤) الأنمام ٢٧

<sup>(</sup> ٧٧٥ ) الأنعام ٥٦

<sup>(</sup>٧٧٦) الأسراء ٩٩

<sup>(</sup>۷۷۷) یسن ۸۱

﴿ وَأَنزَلْنَامِنَ ٱلسَّمَاءِ مَلَمُ مِقَدرِ فَأَسْكَتَهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَامِ بِعِلَقَادِ رُفِنَ ( وَ الْمَرَانَ السَّمَاءُ وَمَا الْمَعَانِ الْمَعَانِ الْمَعَانِ الْمَعَانِ الْمَعَانِ الْمُعَانِ الْمُعَانِينِ الْمُعَانِ الْمُعَانِينِ الْمُعَانِ الْمُعَالِدِ الْمُعَانِ الْمُعَالِقِ الْمُعَانِ الْمُعَانِ الْمُعَانِينِ الْمُعَانِينِ الْمُعَانِينِ الْمُعَانِينِ الْمُعَانِ الْمُعَانِ الْمُعَانِينِ الْمُعَانِينَ الْمُعَانِينِ الْمُعَانِينِ الْمُعَانِينِ الْمُعَانِينِ الْمُعَانِينِ الْمُعَانِينِ الْمُعَانِينِ الْمُعَانِينَ الْمُعَانِينِ الْمُعَانِينِ الْمُعَانِينِ الْمُعَانِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِي الْمُعَانِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِّدُ الْمُعَانِينِ الْمُعَانِينِ الْمُعَلِّدُ الْمُعَانِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَانِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَانِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَانِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِيلِ الْمُعَلِيلِ الْمُعَلِيلِي الْمُعَلِيلِ الْمُعَالِينِ الْمُعَلِيلِ الْمُعَلِيلِ الْمُعِلِيلِي الْمُعَلِيلِ الْمُعَلِيلِ الْمُعَلِيلِيلِي الْمُعَلِيلِ الْمُعَلِيلِ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِيلِ الْمُعَلِيلِي الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعَلِيلِ الْمُعِلِيلِي الْمُعَلِيلِيلِي الْمُعَلِيلِيلِي الْمُعَلِيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعَلِيلِ

وقوله \_ تعالى \_

﴿ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَندِرُونَ ۞ ﴾ (٧٧٩)

وقوله \_ تعالى \_

﴿ إِلَىٰ قَلْدِرِينَ عَلَىٰ أَن فُسُوِّى بَنَا نَهُ وَ ﴾ (٧٨٠)

وغير ذلك من الآيات .

والقادر اسم الفاعل من الفعل قدر، وصيغة المبالغة منه قدير.

وقد ورد قدير في القرآن الكريم في آيات كثيرة .

منها قوله ـ تعالى

﴿ يَكَادُ الْبَنَ يَخْطَفُ أَبْصَنَرَهُمْ كُلَمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْشَاءَ اللّهُ لَذَهَبَ بِسَمْمِهِمْ وَأَبْصَنْرِهِمْ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّشَى وَقَدِيرٌ ۞﴾ (٧٨١)

وقوله ـ تعالى ــ

﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ مِنْ وَفَنكُمْ وَمِنكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَنْذَلِ ٱلْمُسُرِلِكَىٰ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْعًا إِنَّ اللَّهُ عَلَيْدُ وَكُو بَعْدَ عِلْمِ شَيْعًا إِنَّ اللَّهُ عَلِيدُ مُ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمِ شَيْعًا إِنَّ اللَّهُ عَلِيدُ مُ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمِ شَيْعًا إِنَّ اللَّهُ عَلِيدً وَ اللَّهُ عَلِيدً مُ اللَّهُ عَلَيد مُ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيد مُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْدًا لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَي اللّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَمُ عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا ع

<sup>(</sup> ۷۷۸ ) المؤمنون ۱۸

<sup>(</sup> ۷۷۹ ) المؤمنون ٩٥

<sup>(</sup> ۷۸۰ ) القيامة ٤

<sup>(</sup> ۷۸۱ ) البقرة ۲۰

<sup>(</sup> ۷۸۲ ) النحل ۷۰

قال ابن منظور فى لسان العرب: القدير والقادر من صفات الله عز وجل ـ يكونان من القدرة، ويكونان من التقدير، فقوله ـ تعالى ـ « إن الله على كل شيء قدير »

من القدرة ، لأن الله على كل شيء قدير فعلا وحقا ، والله .. سبحانه مقدر كل شيء وقاضيه .

ومن أسيائه \_ تعالى \_ أيضا المقتدر ، وسيأتي الكلام عليه .

قال ابن الأثير: في أسهاء الله \_ تعالى \_ القادر والمقتدر والقدير، فالقادر اسم فاعل من قدر يَقْدِر، والقدير فعيل منه، وهو للمبالغة، والمقتدر مفتعل من اقتدر وهو أشد مبالغة.

قال العلماء: القادر يفيد ـ ذو القدرة التامة الذي لا يعجزه شيء، ولا يتقيد بأسباب ـ قال ـ تعالى ـ

# فَقَدَ رَفَا فَيَعْمَ ٱلْقَلِدِ دُونَ ﴿

وقال:

# ﴿ إِنَّاكُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتَهُ بِفَدَرٍ ﴿ ﴾ (٧٨٤)

فمعنى ذلك أنه المقدر لقضائه ، المدبر لشئون كونه بقدر وحكمة . والقدير لم يأت في سلسلة الأسهاء الحسنى ، لأن كلا من القادر والمقتدر يشيران إليه .

<sup>(</sup> ۷۸۳ ) المرسلات ۲۳

<sup>(</sup> ٧٨٤ ) القمر ٤٩

ومعنى القدير أنه الفاعل لما يشاء على مقتضى الحكمة ، لا زائدا عليها ولا ناقصا عنها .

والقادر من مادة القدرة ، والله \_ جل وعلا \_ هو ذو القدرة والمقدرة ، وهو الذى أنعم علينا بليلة القدر المتسمة بالشرف والعظمة . وأنزل فيها القرآن العظيم .

والله - جل وعلا - لا يعرف قدره إلا هو - سبحانه - أما الخلق فها قدروه حق قدره

قال \_ تعالى \_

﴿ وَمَاقَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمُ الْقِيكَ مَةِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمُ الْقِيكَ مَةِ وَاللَّهُ مَكُونَ مُعْلَاعَمًا يُشْرِكُونَ ﴿ (٥٨٥) فَوَالسَّمَا وَتَعَالُهُ شَرِكُونَ ﴿ (٥٨٥) ﴿ وَالسَّمَا وَتَعَالُهُ شَرِكُونَ كُنَّ اللَّهُ مَا يُشْرِكُونَ فَي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا يُشْرِكُونَ فَي اللَّهُ مَا يُشْرِكُونَ فَي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا يُشْرِكُونَ فَي اللَّهُ مَا يُشْرِكُونَ فَي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا يُشْرِكُونَ فَي اللَّهُ مَا يُشْرِكُونَ فَي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا يُسْتُمُ اللَّهُ مَا يُشْرِكُونَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّا اللَّهُ مِنْ اللَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّال

قال العلماء في تفسير هذه الآية : .. ما عظموا الله حق عظمته .

- لأنهم عبدوا معه غيره ، مع أنه خالق الأشياء ومالكها . . . . ومن مظاهر قدرته أن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه \_ تعالى عما يشركون .

جاء في الترمذي عن عبدالله بن عمر - قال : جاء يهودي إلى النبي - على الله عمد إن الله يمسك السموات على إصبع والخلائق على إصبع ثم يقول : أنا الملك .

( ۷۸۵ ) الزمر ۲۷

فضحك النبى ـ ﷺ ـ حتى بدت نواجذه ، ثم قال : « وما قدروا الله حق قدره » (٧٨٦)

والقادر في صفة الله ـ تعالى ـ المتمكن من الفعل بلا معالجة ولا واسطة فلا يلحقه عجز فيها يريد إنفاذه .

وهو القادر المتصرف في سائر الأكوان ، وهو وحده الذي يملك أن يقول للشيء كن فيكون .

## أدب المؤمن في ظل هذا الاسم

قد ينعم الله على عبده بشىء من القدرة ، فيمكنه من التصرف فى بعض الأمور ، وقد يمنحه السلطان والتحكم الأمور ، وقد يمنح الله العبد كلمة نافذة ، وقد يمنحه السلطان والتحكم فى شىء من الأمور . فعليه فى هذه الحال أن يتأدب بأدب القدرة فلا يبطش ولا يظلم ولا يَغُل ولا يأخذ البرىء بإثم العاصى ،

وليعلم أن الله إذا كان قد منحه شيئاً فقد منح غيره أشياء ، وإذا كان قد فتح عليه بعلم فقد فتح على غيره بما هو أكثر « وفوق كل ذى علم عليم » وصدق الشاعر الذى يقول :

فقل لمن يدعى في العلم فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء

وفى الأثر الكريم: إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك .

ومن حكمة الله أن يمنح ظالما قدرة ينتقم بها من ظالم مثله ، ولكن ذلك

<sup>(</sup> ۷۸۲ ) تفسیر القرطبی جـ ۱۵ ص ۲۷۷ سورة الزمر

لن ينجى الظالم من العقاب . وفي الأثر : الظالم سيف الله في أرضه ينتقم به ثنم ينتقم منه .

إن جمال القدرة يتم بالعدل والتواضع ، فإذا منح الله عبدا قدرة فزينها بالخلق الفاضل ، وتواضع معها لله ، وعدل بها بين خلق الله فقد منحه الله نعمة عظمى وحباه فضلا كبيرا .

ومن تمام الأدب في ظل هذا الاسم - أن يظل الانسان على حذر من قدرة الله عليه فلا يسترسل في المعاصى ، ولا ينساق وراء الشهوات ، لأن عين القادر لا تنام ، وأعمال الانسان محصاة عليه ، وسيأتي اليوم الذي يحاسب فيه على ما قدم . . فليبادر بالتوبة ، وليقدم لغده ما ينفعه . .

#### الدعاء في ظل هذا الاسم

قال العلماء : من ذكر اسم القادر كثيرا بعد صلاة ركعتين قواه الله ظاهرا وباطنا على العبادة .

ومن الدعاء الوارد في ظل هذا الاسم:

إلهى أنت القادر الظاهر ، وأنت الشاهد الناظر ، أبرزت الوجود بالقدرة العلية ، وأوصلت الأرزاق بالحكمة الرحمانية .

امنحنا قدرة على أنفسنا فلا نخالف ، وأشهدنا الكرامة على موائد اللطائف ، واسقنا رحيقا صافيا من لا حول ولا قوة الا بالله ، فأنت ولى المؤمنين وأنت على كل شيء قدير . . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . .

#### المقتدر

ورد اسم الله « المقتدر » في القرآن الكريم في أربعة مواضع هي \_ قوله \_ تعالى \_ ؛

﴿ وَلَقَدْ جَاءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنُّذُرُ ۞ كَذَّبُوا بِعَا يَتِنَاكُمُ هَا فَأَخَذْنَامُ ٱخْذَعَ إِيزِمُ قَنْدِدٍ

وقوله \_ تعالى \_

﴿ إِنَّ ٱلْمُنْتَقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَهُرِ ٢٠٨٠) فِي مَقْعَدِ صِدَّقِ عِندَ مَلِيكِ مُقْنَدِرٍ ٢٠٨٠)

وقوله ـ تعالى ـ

﴿ وَاَضْرِبْ لَمْهُمْ مَّثَلَ الْحَيَوْةِ الدَّنْيَاكَمَاآءِ أَنزَلْنَهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاَخْلُطَ بِهِ عَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا لَذَرُوهُ الرِّينَةُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْلَدِدًا ۞ ﴿ ٢٨٩)

وقوله ـ تعالى ـ

﴿ أَوْنُرِيَنَّكَ ٱلَّذِى وَعَدْ لَنَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّفْتَدِرُونَ ﴿ ٢٩٠٠)

ومقتدر اسم فاعل من الفعل اقتدر . والاقتدار على الشيء القدرة عليه . وذكر بعض العلماء أن الفرق بين القادر والمقتدر ـ أن القادر هو الذي يقدر على إيجاد المعدوم وإعدام الموجود .

<sup>(</sup> ۷۸۷ ) القمر ٤١ ، ٤٢

<sup>(</sup> ۷۸۸ ) القمر ٤٥ ، ٥٥

<sup>(</sup> ۷۸۹ ) الكهف ٥٤

<sup>(</sup> ۷۹۰) الزخرف ۲۲

والمقتدر هو الذي يقدر على إصلاح الخلائق على وجه لا يقدر عليه غيره فضلا منه وإحسانا .

والاقتدار مبالغة في القدرة ، فمن المعروف أن زيادة المبنى تدل على زيادة في المعنى .

ففى المقتدر معنى القادر وأكثر ، فهو المتناهى فى القدرة ، أو هو المستولى على كل شيء ، أو هو المقتدر على جميع الخلائق . والمراد أنه المتحكم فى جميع الأثار .

وانظر الى اقتران المقتدر بالمليك فى قوله \_ تعالى \_ « فى مقعد صدق عند مليك مقتدر » تجد عظمة هذا الملك الذى لا يقدر على صنعه إلا الله ، ولا تليق عظمته إلا بالله .

قال العلماء في تفسير هذه الآية : إن المتقين في مجلس حق لا لغو فيه ولا تأثيم عند مليك يقدر على ما يشاء . وعند ـ هنا ـ تعنى عندية القرب والزلفي ، والمكانة والرتبة ، والكرامة والمنزلة . قال عبدالله بن أبي بريدة :

إن أهل الجنة يدخلون على الجبار \_ تبارك وتعالى \_ فيقرءون القرآن عند ربهم . وقد جلس كل إنسان مجلسه على منابر من الدر والياقوت والزبرجد والذهب والفضة بقدر أعمالهم ، فلا تقر أعينهم بشيء قط كما تقر بذلك ولا ينعمون بشيء قط أعظم من ذلك . .

وقال خالد بن معدان : بَلغنا أن الملائكة يأتون المؤمنين يوم القيامة فتقول الملائكة : يا أولياء الله انطلقوا . فيقولون : إلى أين ؟ فيقولون : إلى الجنة .

فيقول المؤمنون: إنكم تذهبون بنا إلى غير بغيتنا.

فيقولون: فها بغيتكم ؟

فيقولون : مقعد صدق عند مليك مقتدر(٧٩١)

قال الغزالى ـ رحمه الله ـ فى معنى القادر والمقتدر: إن معناهما ذو القدرة . لكن المقتدر أكثر مبالغة . والقدرة هى المعنى الذى به يوجد الشيء مقدرا بتقدير الإرادة والعلم واقعا على وفقها .

إنه مما لا شك فيه أن معنى المقتدر يفيد عظم القدرة ، فإن الهمزة والتاء لم تزد فى بناء الكلمة عبثا . ولك أن تتأمل كل الأبنية التى وردت على مثال ذلك ، فإنك ستجد مزيد معنى فى البناء الذى ورد مزيدا .

وانظر الفرق بين قرب واقترب تجد أن « اقترب » تفيد زيادة القرب أكثر من قرب .

وهناك فرق أيضا بين قولك : ارقب وارتقب .

وبين قولك : بنى وابتنى ، ورقى وارتقى ، وهكذا . . إن زيادة التاء تفيد زيادة المعنى في الفعل .

وعظم القدرة فى مقتدر يعنى التأكيد على إحاطة قدرة الله بكل صغيرة وكبيرة فى ملكه ، كما يقتضى السيطرة التامة على الكون الذى هو مظهر من مظاهر اقتداره .

أدب المؤمن مع هذا الاسم:

ينبغى للمؤمن أن يرعى مقام الله وجلاله ، ويدرك عظمة قدرته

<sup>(</sup>٧٩١) تفسير القرطبي جـ١٧ ص١٥٠ ـ سورة القمر

واقتداره ، ويعرف أن الله لاتخفى عليه خافية . . فيبذل جهده فى مرضاة ربه ، ويخشاه حق خشيته ، ويلجأ إليه فى كل أمر من أموره .

ويتعلم المؤمن من أدب هذا الاسم أن يكون مراقبا لله فيها خوله إياه من سلطة وماملًكه من أمر. فإن الله على الرغم من اقتداره حليم لا يعجل بالعقوبة على أحد، عادل لا يظلم أحدا..

وإذا أدرك العبد قدرة الله وإحاطته دعاه ذلك إلى الاستعانة به دائها ، والتفويض اليه والتوكل عليه في كل حال .

#### الدعاء في ظل هذا الاسم:

قال الشاعر أحمد مخيمر مناجيا ربه في ظل القادر المقتدر:

جل ربى القادر المقتدر من على الخلق سواه يقدر ؟ خالق الأفلاك والنجم وما تحمل الأرض وتطوى الأعصر باعث الموق ومحييسها إلى موعد فيسه البرايا تحشسر مبدع آياته شاهدة أنه من كل شسىء أكبر فاعبدوه واشكروا آلاءه فاز بالجنة عبد يشكر (٢٩٢)

ومن مظاهر قدرة الله ماعبر عنه أحد الصالحين في قوله مناجيا ربه القادر المقتدر الذي يقدر على كشف الضر وتفريج الكروب ـ فقال:

- لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين . .
- ولقد شكا إليك يعقوب فخلصته من حزنه ، ورددت عليه ماذهب من بصره ، وجمعت بينه وبين ولده .

<sup>(</sup>٧٩٢) أسماء الله الحسنى لأحمد مخيمر ص ٩٤

- ولقد ناداك نوح من قبل فنجيته من كربه
- ولقد ناداك أيوب من بعد فكشفت مابه من ضره .
  - ولقد ناداك يونس فنجيته من غمه .
- ولقد ناداك زكريا فوهبت له ولدا من بعد يأس أهله وكبر سنه .
  - ولقد علمت مانزل بإبراهيم فأنقذته من نار عدوه .
    - وأنجيت لوطا وأهله من العذاب النازل بقومه .

فهاأنذا عبدك إن تعذبنى بجميع ماعلمت من عذابك فأنا حقيق به ، وإن ترحمنى كما رحمتهم مع عظيم إساءتى فأنت أولى بذلك وأحق مَنْ أُكْرم به ، فليس كرمك مقصورا على من أطاعك وأقبل عليك ، بل هو مبذول لمن شئت من خلقك وإن ظلم نفسه بمعصيتك .

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وفي منظومة أسهاء الله الحسني . . . . . .

وياقادر ارفع لي عجزي بقوة ويامقتدر توج لي وجهي بهيبة

قال العلماء: من أكثر من ذكر اسم المقتدر دبره الله فيما يريد ، واذا أضاف الى القادر والمقتدر أسماء الشديد والقوى والقاهر ، وذكر الله بها واستنجد به على ظالم قهره الله وأنصف المظلومين منه .

### المقسدم والمؤخسر

والمقدم من الأسهاء التي وردت في سلسلة الأسهاء التي جاءت في الحديث الشريف. ورقم هذا الاسم الحادي والسبعون.

والمؤخر كذلك ورقمه الثاني والسبعون .

ويفيد معنى المقدم والمؤخر أن الله ـ سبحانه وتعالى ينزل الأمور منازلها ـ فيقدم مايشاء ويؤخر مايشاء ، فكل شيء عنده بمقدار .

وقد قدم الله ـ سبحانه ـ خلق بعض المخلوقات على بعض ، فخلق الماء فالأرض فالسموات ، وقدر في الأرض أقواتها ، وجعل فيها كل مايحتاج إليه الخلق من منافع ، ثم خلق الانسان في آخر ساعة من يوم الجمعة بيديه ، ونفخ فيه من روحه ، ثم قال للملائكة اسجدوا الآدم فسجدوا الا إبليس أبي واستكبر وكان من الكافرين .

إن تقديم خلق بعض الأشياء يعنى تقديم الأسباب على المسببات ، وهذه .

والله سبحانه \_ قدم بعض الخلق على بعض ، وقدم بعض الأزمان على بعض ، كما فضل بعض الخلق على بعض ، وبعض الناس على بعض ، وبعض الأزمنة على بعض .

وفضل جنس بني آدم على غيرهم من المخلوقات ـ فقال ـ تعالى ـ

﴿ وَلَقَدْكُرَّمْنَابَنِيَ ءَادَمُ وَحَمَّلْنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقَنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّ لَنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرِمِّمَّنَ خَلَقْنَاتَفَضِيلًا ۞ ﴾ (٧٩٣)

(۷۹۳) الاسراء ۷۰

كما فضل بعض الأنبياء على بعض فقال .. تعالى ..

﴿ يِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْ مِّنْهُم مِّن كُلُّمُ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَنتٍ وَءَاتَيْنَاعِيسَى أَبْنَ مَرْيَعَ ٱلْبَيِّنَكَتِ وَآيَّدْنَكُ بُرُوجِ ٱلْقُدُسِ ۗ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَــتَكُ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَتْهُ مُ ٱلْبَيِننَةُ وَكَكِن ٱخْتَلَفُواْ فَعِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرٌّ وَلَوْشَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَ تَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ

(Y9 £). **♦** @

وفضل ليلة القدر على غيرها من الليالي ـ قال ـ تعالى ـ ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ فَ وَمَا أَدْرَنْكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ فَ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ ٱلفِ شَهْرِ ٢ لَنَزَّلُ ٱلْمَلَكَ عَمَّةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرِ ١ سَلَعُ هِي حَقَّى مَطْلَيماً لْفَجِرِ ۞ ﴿ (٧٩٠)

وفضل الكعبة والمسجد النبوى والمسجد الأقصى على غيرها من المساجد . فكانت الصلاة في تلك المساجد أفضل وأكثر ثوابا من الصلاة في غيرها . . . . وكان شد الرحال مقصورا عليها .

ويقاس على ذلك أن دور العبادة عموما أفضل من غيرها من الأماكن الأخرى . فقد سئل النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ عن خير الأماكن فقال : المساجد ، وسئل عن شرها فقال : الأسواق .

والحكمة في ذلك لاتخفى على أي لبيب ، فان المساجد يرفع فيها ذكر الله

<sup>(</sup>٧٩٤) البقرة ٢٥٣

<sup>(</sup> ۷۹۵ ) سورة القدر

ويذكر فيها اسمه ويسبح بحمده وتؤدى فيها العبادات ، ويتعلم فيها العلم . . أما الاسواق فمكان راثج للغش والأيهان الكاذبة وظلم الناس . .

ولاشك أن الذى يسير على نهج الأنبياء مفضل ومقدم على غيره من الناس ، فقد ورد فى الأثر الشريف« العلماء ورثة الأنبياء » والأنبياء لم يورثوا دينارا ولادرهما ولكنهم ورثوا الناس العلم والحكمة وإن الملائكة والطيور حتى الحيتان فى البحر لتصلى على من يعلمون الناس الخير .

وبعض العلماء مقدم على بعضهم - كما أن بعض الأنبياء مقدم على بعض ، وأولى العلماء بالتقديم الذين يعملون بعلمهم . أما الذين لايعملون بعلمهم فمؤخرون عن جميع الناس ، حتى لقد ورد في حقهم قول القائل :

عالم بعلمه لم يعملن معذب قبل عباد الوثن

وفى القرآن الكريم جاءت آية يمكن اشتقاق اسم المقدم من فعلها ، هى قوله \_ تعالى \_

# ﴿ اقَالَ لَا تَعْنَصِهُ وَالَّذَىَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُرُ بِٱلْوَجِيدِ ۞ ﴿ (٢٩٦)

فاسم الفاعل من الفعل ـ قدم ـ الوارد فى الآية هو مقدم ـ وهو الله ـ سبحانه وتعالى ـ وهو يعنى أن الله ـ تعالى ـ قدم إرسال الرسل مبشرين ومنذرين ومحذرين الذين لايستجيبون لدعوة الحق من هول ذلك اليوم الذى يناقشون فيه الحساب ، ثم يذوق الكفار بعده أليم العذاب .

واذا كان المؤمن يعرف أن الله هو المقدم ، وأنه خلق الأشماء بترتيب

(۲۹۱) ق ۲۸

ونظام ، فأحرى به أن يتعلم من ذلك أن ينظم أوقاته ، وأن يقدم الأهم على المهم .

والأهم بالنسبة للإنسان هو التزود للآخرة . وتفضيل ذلك على متاع الحياة الدنيا . . . . قال ـ تعالى ـ

﴿ ٱلْحَجُّ أَشَّهُ رُّمَّعْ لُومَنَ ثُنَّ مَن فَرْضَ فِيهِ كَالْحَجُّ فَلَارَفَثَ وَلَافْسُوفَ وَلَاجِدَالَ فِي ٱلْحَجُّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَصْلَمَهُ ٱللَّهُ وَتَسَزَقَدُواْ فَإِنَ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقُونُ وَاتَّقُونِ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَلْبِ ٢٠٥٠)

إن المعتاد بالنسبة للكثرة الغالبة من الناس أنهم قد انهمكوا في طلب الدنيا انهاكا أعهاهم عن السعى في طلب نعيم الآخرة . وشغلهم زخرف الدنيا عن الجنة ومتاعها الباقى الخالد . وصدق الله العظيم الذي يقول

﴿ بَلْ تُقْثِرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنَّيَا ۞ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۞ ﴾ (٢٩٨)

ولقد لفت الله \_ تعالى \_ نظر الناس الى وجوب تقديم مايبقى على مايفنى فقال

﴿ مَّنَ كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَانَشَآءُ لِمَن ثُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ وَمَنَ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَمَا سَعْبَهَا وَهُوَ يَصَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup> ۷۹۷ ) البقرة ۱۹۷

<sup>(</sup>٧٩٨) الأعلى ١٦، ١٧

<sup>(</sup> ٧٩٩ ) الاسراء ١٨ ، ١٩

ويقول ابن عطاء الله السكندرى فى حكمه مبينا غفلة من يؤثر الأولى على الأخرة « اجتهادك فيها ضمن لك ، وتقصيرك فيها طلب منك - دليل على انطهاس البصيرة منك »

وتفسير هذه الحكمة يوضح خطأ من يقدم ماحقه التأخير على ماحقه التقديم . . . يقول شارحها . . انطهاس البصيرة منك لأنك أتيت بالشيء على غير وجهه . ووضعته في غير محله ، إذ عكست ماحقك أن لاتعكسه ، فتركت ماأمرت بالقيام به ، وقمت بما كفيت أمره . . . . . .

كيف يثبت لك عقل أو بصيرة ، واهتهامك فيها ضمن لك اقتطعك عن اهتهامك فيها طلب منك . حتى قال بعضهم : إن الله ضمن لنا الدنيا . وطلب منا الآخرة ، فليته ضمن لنا الآخرة وطلب منا الدنيا .

وهناك أدب آخر نتعلمه من هذا الاسم الشريف « المقدم » هو أننا إذا علمنا أن الله هو المقدم والمؤخر ألجأنا ذلك إلى وجوب التضرع إلى الله واللياذ بجنابه وملازمة خشيته ، وعدم الركون إلى الأعمال فقط . . . فقد أثر عن النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ أنه قال : « لن يدخل أحدكم الجنة بعمله » قالوا : حتى أنت يارسول الله ؟ قال : حتى أنا إلا أن يتغمدنى الله برحمته »

وليس معنى هذا أن يترك الانسان العمل ، ولكن معناه أن يضاعفه مع الوثوق فى رحمة الله ، والتضرع إلى الله أن يقبل هذا العمل ولا يرده . . إن على العبد أن يقدم العمل الصالح الذى يكون له ذخرا عند ربه ولا ييأس من عفو الله ، إنه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون .

الدكر في ظل هذا الاسم

قال العلماء: الاكثار من ذكر اسم الله « المقدم » في ساحة الحرب يقوى القلب ويمنح النصر إن شاء الله ـ تعالى ـ

ومن الأدعية التي ذكرها العلماء في ظل هذا الاسم:

«إلهى أنت المقدم للأرواح الطاهرة ، وللنفوس الذاكرة ، أنت المقدم للأنبياء على سائر البرية ، والرافع لشان الصالحين أهل العطية ، اكشف عن عين بصيرتي حجب الأغيار ، حتى يصير الليل عندى كالنهار ، فأقدم كل ما قدمته ، وأعظم كل من عظمته ، واجعل حبك في قلبي هو المقدم على كل الأشياء ، وتعظيم نبيك \_ على \_ هو الشرف لي بين الناس ، وحب أوليائك هو عين الدواء ، وحب الفقراء هو باب الشفاء إنك على كل شيء قدير »

أما المؤخر فهو اسم فاعل من الفعل « أُخُر » ومعناه \_ أنه الذي يؤخر الأشياء فيضعها في مواضعها .

وقد وردت فى القرآن الكريم آيات يشتق من أفعالها اسم « المؤخر » . . من ذلك قوله ـ تعالى ـ

﴿ وَلَهِنْ أَخَرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيْقُولُكَ مَا يَعْبِسُهُ وَأَلَا يُوْمَ يَأْنِيهِ مِذَلَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَجَافَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْ زِءُونَ ۞ (((^^))

(۸۰۰) هود ۸

وقوله \_ تعالى \_

﴿ إِنَّ فِى ذَالِكَ لَآئِمَ لِمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةَ ذَالِكَ يَوْمٌ بَحِّمُوعٌ لَهُ ٱلنَّاسُ وَذَالِكَ يَوْمُ مَّشَهُودٌ ﴿ وَمَا نُؤَخِرُهُۥ إِلَّا لِأَجَلِ مَعْدُودِ ۞ ﴿ (١٠١)

وقوله \_ تعالى \_

﴿ وَلَن يُوَخِّرُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَ أُواً لللَّهُ خَبِيرٌ يِمَا تَعْمَلُونَ ١٠٢٠ ﴿

وقوله \_ تعالى \_

﴿ يَغْفِرْ لَكُرِّ مِن ذُنُوبِكُرْ وَيُؤَخِّ رَكُمْ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى ۚ إِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخِّرُ لَوَ كُنتُ دَعَكُمُونَ ۞ (٨٠٣)

وقوله \_ تعالى \_

﴿ وَلَا تَحْسَبَ كَ اللَّهَ غَلْفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّلِلِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ

وقوله ـ تعالى ـ

﴿ وَلَوْيُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِمِ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَاَّبِّةٍ وَلَكِينَ يُوَخِرُهُمْ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَتَّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَغْخِرُونَ سَاعَةٌ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ۞ ﴾ (٥٠٠)

<sup>(</sup>۸۰۱) هود ۲۰۳ ، ۲۰۶

<sup>(</sup>۸۰۲) المنافقون ۱۱

<sup>(</sup>۸۰۳) نوح ٤

<sup>(</sup>۲۰۸) ابراهیم ۲۲

<sup>(</sup>۸۰۵) النحل ۲۱

فاسم الفاعل من أخر ويؤخر « مؤخر » وهو من أسهاء الله سبحانه وتعالى . . قال بعض الصالحين في معنى المؤخر ... هو الذي يؤخر إيجاد بعض الأشياء عن بعض بمشيئته ، ويؤخر من شاء من عباده في الشرف والرتبة ، والقرب والحب ، والتقوى والطاعة ، والعلم والهداية ... سبحانه .. يقدم ويؤخر ما شاء ومن شاء على مقتضى حكمته ، ولا يقع شيء في ملكه إلا وفق إرادته .

وقد يكون تأخير ظهور بعض الأشياء عن بعض لفضل ومزية ، وحكمة بالغة أزلية . .

فقد أخر الله \_ كما يقول العلماء \_ خلق آدم إلى آخر ساعة من ساعات الدنيا ، ليظهر فضل الإنسان الخليفة ، ويشوق الملائكة والجن إليه . . وحين خلقه بيديه وسواه بحكمته ، ونفخ فيه من روحه ، وأظهره في أحسن تقويم علمه الأسماء كلها ، ثم أمر الملائكة بالسجود له .

وأخر إرسال النبى \_ ﷺ \_ وهو أفضل الرسل ، وجعله خاتم النبيين ، مع أنه \_ تعالى \_ قد أخذ عليهم العهد أن يؤمنوا به ويبشروا أممهم بمبعثه ، فقال \_ جل وعلا \_

﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَنَى النَّبِيِّينَ لَمَا ءَاتَيْتُكُم مِن كِتَهِ وَحِكْمَةِ ثُمَّ اللَّهِ مِن كَتَم وَمُكَمّ أَتُوْمِنُ لَا مَا مَكُمُ التَّوْمِنُ لَا بِهِ وَلَتَنصُرُنَا أُهُ . قَالَ ءَأَفَرَرْتُم وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَالِكُمْ إِصْوِي قَالُوا أَقْرَرْنا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّلِهِدِينَ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَالِكُمْ إِصْوِي قَالُوا أَقْرَرُنا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّلِهِدِينَ وَاخْذَتُمْ عَلَىٰ ذَالِكُمْ إِصْوِي قَالُوا أَقْرَرُنا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّلِهِدِينَ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ذَالِكُمْ إِلَى السَّلَهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

<sup>(</sup>۸۰٦) آل عمران ۸۱

وما تأخيره على الله الله وعموم رحمته ، وما تأخيره على الله الله وعموم رحمته ، وشمول بركته . وأفضلية دعوته التي جعلها الله دينا عاما للبشرية جمعاء عالى عالى

﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرًا لَإِسَّلَكِم دِينًا فَكَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِدَةِ مِنَ ٱلْخَلسِرِينَ

(∧·Y) **€** 

وقال

﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِدِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمَادَكُمُ الْمَادَكُمُ الْمَادَكُمُ وَالْمَادَكُمُ وَمَادُبِحَ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَى اللِّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللْمُلْكُ

وآخر يوم القيامة ليكون في الموعد الذي حدده في سابق علمه وادخره في أزل حكمته ، لأنه اليوم الذي يجمع فيه الخلائق جميعا ، فيحاسبهم على ما قدموا من أعمال ، ويجزى المسيء إساءة والمحسن إحسانا ويتجاوز عمن يشاء ـ قال تعالى

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةُ ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْعَمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَلِكَ

<sup>(</sup>۸۰۷) آل عمران ۸۵

<sup>(</sup>۸۰۸) المائدة ٣

# يَوْمٌ مَّشَهُودٌ ﴿ وَمَا نُوَخِرُهُ وَ إِلَّا لِأَجَلِ مَعْدُودِ ﴿ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَمُ لَمُ الْوَجُرُهُ وَ إِلَّا لِأَجَلِ مَعْدُودِ ﴿ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَمُ لَمُ اللَّهِ إِلَّا لِلْأَجَلِ مَعْدُ وَ لَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ مَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَ

وقال بعض العلماء في معنى « المؤخر » : هو الذي يؤخر المشركين ويرفع المؤمنين ، وهو الذي يؤخر العصاة ويهب للطائعين هداه ، وهو الذي يؤخر العقوبة للظالم ، لأنه ـ تعالى ـ هو الرءوف الرحيم .

إن تأخير العقوبة عن الظالم فيها رحمة له ، فلعله يقلع عن ظلمه ، ويتوب من جرمه ، ويعرف الطريق إلى التوبة ، ويحسن إلى الله الأوبة . فيبدل الله له سيئاته حسنات .

إن الله حليم لا يعجل ، وهو يمهل ولا يهمل . وهو ـ كما جاء في الأثر ـ يملى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته .

إن الأدب فى ظلال هذا الاسم يقتضى أن يتدبر المؤمن فى أخراه ، ويدخر لنفسه أعمالا صالحة تنفعه يوم يناقشه الله الحساب ، ويقف أمامه فى موقف العرض فإما موفق أو مخذول ، وإما سعيد أو شقى .

ويعلمنا مفهوم هذا الاسم الشريف أن نقدم من الأعمال ما هو. أولى بالتقديم ، ونؤخر ماهو أحق بالتأخير . كما نقدم ما هو أهم ونؤخر غيره مما ليس مهما . ولا يكون شأننا إيثار العاجلة على الآخرة والرضا بزهرة الدنيا الفانية على متاع العاقبة الباقية .

ويعلمنا ذلك أيضا الاجتهاد في الطاعات ، والحذر من الكسل والتمني ،

(۸۰۹) هود ۱۰۳، ۲۰۵

وإحالة الأعمال الصالحة إلى أوقات الفراغ. وقد جاء في الحكم الجليلة « لا تؤخر عمل اليوم إلى الغد »

وقد أحسن ابن عطاء الله السكندرى في قوله « إحالتك الأعمال على وجود الفراغ من رعونات النفس »

ويقصد بالأعمال الأعمال الصالحة.

وإذا كان تأخير العمل - أى عمل - عن وقته يوقع فى الارتباك ويؤدى إلى الفوضى وسوء النظام ويترتب عليه أوخم العواقب - فهذا فى حق الأعمال الصالحة أولى ، وفى أداء الطاعات أحق . .

قال ابن عباد الرندى في شرح هذه الحكمة: إذا كان العبد متلبسا بحال من أحوال الدنيا، وكان له فيها شغل يمنعه من العمل بالأعمال الصالحة، وأحال ذلك العمل على فراغه من تلك الأشغال، وقال: إذا فرغت عملت، فذلك من رعونة نفسه، والرعونة حماقة . . لأن الإنسان في تلك الحالة يكون مؤثراً للدنيا على الآخرة، ومسوفا بالعمل إلى وقت لا يضمنه، فقد يوافيه الأجل، أو قد يأتيه شغل آخر . . . وحاجات من عاش لا تنقضى . والشاعر يقول:

فما قضى أحد منها لبانته ولا انتهى أرب منها إلا إلى أرب أو قد يتبدد عزمه وتذهب نيته . .

قال عمر بن الفارض محذرا من تأخير العمل وطول الرجاء: وعد من قريب فاستجب واجتنب غداً وشمر عن الساق اجتهاداً بنهضة وكن صارماً كالوقت فالمقت في عسى وإياك مهلا فهي أخطر علة وعلى الإنسان العاقل أن يقضى على التسويف بقوة عزمه وحزم إرادته ...

الدعاء في ظل هذا الاسم

قال العلماء: إن الإكثار من ذكر اسم الله ( المقدم » يفتح باب التوبة والتقوى .

كان النبى ـ ﷺ ـ يدعو قائلا : « اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت ، وما أسررت وما أعلنت ، أنت المقدم وأنت المؤخر ، وأنت على كل شيء قدير »(١٠٠)

قال الشاعر أحمد غيمر يناجى ربه فى ظلال هذا الاسم: أنت المقدم أولياءك والمؤخر جاحديكا وأجل ما تعطى عبادك أن تقرب عابديكا والبعد أقسى ما تنيل من العذاب لمبعديكا الجاعلين لربهم فى ملكه الباقى شريكا وفى منظومة أسهاء الله الحسنى: مقسدم قدمنا لأعلى مكانة مؤخسر أخسر لى عن الخبث نيتسى

<sup>(</sup> ٨١٠ ) رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه

#### الأول والآخر

جاء فى المصباح المنير: الأول الذى لا ثانى له ـ والآخر الذى لا نهاية له . وجاء فى كتب اللغة: أن لفظة الأول تستخدم فى عدة أحوال . منها المتقدم بالزمان ، والمتقدم بالرياسة فى الشيء ، والذى يحتذى به غيره .

وتستعمل أيضا في بيان التقدم في المواضع كأن تقول: القاهرة أولا ثم الإسكندرية \_ أو في بيان التقدم في الأعمال كأن تقول: البسملة أولا ثم المقدمة فالموضوع، أو تقول: الأساس أولا ثم البناء بعد ذلك. وهكذا...

أما إذا كان المراد بـ « الأول » اسم الله جل جلاله فيكون المعنى أنه الذى لم يسبقه وجود . . وعلى ذلك الحديث الشريف . . كان الله ولا شيء معه »

فهو الذي يحتاج إليه غيره ولا يحتاج هو إلى شيء . أو نقول هو المستغنى بنفسه ، ولا يستغنى غيره عنه .

وقد جاء اسم الأول في قوله \_تعالى\_

# ﴿ هُوَالْأُوَّلُوا لَآئِخِرُوا لَظَامِهُ وَالْبَاطِنَّ وَهُوَيِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ ﴾

واذا كان الأول بمعنى المتقدم ، فإن التقدم فى حق الله \_ تعالى \_ ليس تقدما زمانيا أو مكانيا . ولكنها أولية لا يحيط بها العقل ولا يدركها الذهن .

(۸۱۱) الحديد ٣

وفى حديث رسول الله على عناء كثير عن شرح المكثرين والمقلين ، فقد قال على « وأنت الآخر فليس فقد قال على « وأنت اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء ، وأنت الباطن فليس دونك بعدك شيء ، وأنت الباطن فليس دونك شيء . اقض عنا الدين وأغننا من الفقر » (٨١٢)

ولكن بعض العلماء لهم مع ذلك \_ أقوال تشير إلى تذوقهم وتعمقهم في المعانى ، وإدراكهم مالا يدركه غيرهم .

فقد قال بعضهم : إن أولية الله تعنى أنه قديم أزلى وآخريته تعنى بقاءه الدائم المستمر . . فهو الأول بلا ابتداء ، والآخر بلا إنتهاء .

وأولية الله يقتضيها وجود الخلق ، فها من موجود إلا وله موجد يوجده وكل ما في الكون موجود وموجده الله - جل وعلا ـ ولابد أن يكون هذا الموجد الأعلى أقدم الموجودات وأولها على الإطلاق . .

ولابد أن تكون هذه الأولية قديمة أزلية ، فالله هو الأول ، وهو القديم الأزلى الذي لا سابق على وجوده .

وإذا كان الله أظهر من كل ظاهر فهو كذلك أبطن من كل باطن. فاذا ما حاولت بعقلك إدراك حقيقة أوليته عجزت ، وإذا حاولت أن تحيط بكنهه تحيرت . . فكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك . .

وكيف يدرك كنه الخالق مخلوق ؟ أم كيف يفهم حقيقة المحيط محدود ؟ ذلك أن الله كان ولا شيء معه ، وهو الآن على ما عليه كان . ومعنى ذلك أنه لا شيء مع الله في أبده كيا لم يكن شيء معه في أزله ،

<sup>(</sup> ٨١٢ ) رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة \_ تفسير القرطبي جـ ١ ص ٢٣٦ سورة الحديد

لأنه الواحد أزلا وأبدا.

قيل لبعضهم: أين الله؟

قال : حيث كان قبل أن يخلق المكان

قال : فأين كان ؟

قال: حيث هو الآن.

وصدق الذى يقول فى عجز العقول عن إدراك حقائق أسهاء الله وصفاته:

أساؤه وسائر الصفات مجهدولة لغيره كالذات فحدها بالعقل غير منفسبط لعجزه ، فبالقديم لم يحط وإنما بها لخلقه ظهر تعسنُ بمالها من الأثسر ليعسرفوا بأنه الموجدود بنفسه ، والواحد المعبود وأنه الآله قيدوم السلما وسره في كل موجدود سما والكل محتاج إليه في الظهور وما عليه شأن خلقه يدور وكل ما سدواه نجم آفل بل في شهود العارفين باطل(١١٨)

ويفيد معنى الآخر أنه الباقى بعد كل شيء ، قال ـ تعالى ـ فَالَّمُ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ اللَّهِ وَيَبْعَىٰ وَجَهُرَيِّكَ ذُو ٱلْجُلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ اللَّهُ ﴾ (١١٤)

سوف تفنى الخلائق جميعا ، ويبقى الله وحده يخاطب بلسان القدرة من لا يملك الرد على تساؤله . . « لمن الملك اليوم » ؟ فيرد ـ سبحانه ـ على

<sup>(</sup>٨١٣) مطّهرة النفوس وروض القلوب المستطاب للشيخ حسن رضوان ص ٢ مطبعة عموم الأوقاف المصرية .

<sup>(</sup>٨١٤) الرحمن ٢٧، ٢٧

نفسه بنفسه قائلا «لله الواحد القهار» هذا تفسير بعضهم.

وبعضهم يقول: يحشر الناس على أرض بيضاء مثل الفضة ، لم يعص الله \_ جأل وعلا \_ عليها ، فيؤمر مناد فينادى : « لمن الملك اليوم » فيقول العباد مؤمنهم وكافرهم : « لله الواحد القهار » ، فالمؤمنون يقولون ذلك سرورا وتلذذا ، والكافرون يقولونه غها وانقيادا وخضوعا . »(١٥٥)

والقرطبى يرجح التفسير الأول ، لأن المقصود إظهار انفراده ـ تعالى ـ بالملك عند انقطاع دعاوى المدعين وانتساب المنتسبين ، إذ قد ذهب كل ملك وملكه ، وكل متجبر وتجبره ،

ويقول الله ـ جل وعلا ـ : أنا الملك فأين ملوك الأرض ؟ ولا عجيب . وقد تحدث الغزالى عن معنى هذين الاسمين . . الأول والآخر . . فقال : الأول إنما يكون أولا بإضافته إلى شيء ، والآخر يكون آخرا باضافته إلى شيء ، وهما متناقضان ، فلا يتصور أن يكون الشيء الواحد من وجه واحد بالاضافة إلى شيء واحد أولا وآخراً جميعا .

ولكنك إذا نظرت إلى ترتيب الوجود ولاحظت سلسلة الموجودات عرفت أن الله ـ تعالى هو الأول ، فالموجودات كلها استفادت الوجود منه ، أما هو فموجود بذاته ، ولم يستفد الوجود من غيره .

واذا نظرت إلى ترتيب السلوك ، ولاحظت السائرين إليه عرفت أن الله ـ تعالى ـ آخر ما يرتقى إليه . . . . فكل معرفة تحصل قبل معرفته هى مرقاة إلى معرفته ، وأقصى منزلة هى معرفة الله ـ تعالى ـ فهو ـ سبحانه ـ

<sup>(</sup>٨١٥) تفسير القرطبي جـ ١٥ ص ٣٠٠ ـ سورة غافر

آخر بالإضافة إلى السلوك ، وأول بالاضافة إلى الوجود فمنه المبدأ أولا ، وإليه المصير والمرجع آخرا .

ومن أقوال بعض الصالحين في معنى الاسمين الجليلين : -

هو الأول قبل كل شيء بالقدم والأزلية والآخر بعد كل شيء بالأبدية والسرمدية . . سبحانه هو الأول الذي أوجد الحلق ، وهو الآخر الذي يعيد الحلق بعد فنائه ويبعثه بعد صعقه وانمحائه .

هو الأول الذي يقدم كل مقدم ، وهو الآخر الذي يؤخر كل مؤخر ، إنه الأول الذي سبقت رحمته غضبه ، والآخر الذي قهر الظالمين بقهره وأذلهم بكبريائه وأدبهم بعدله ، ووسعهم بفضله .

#### كيف يتخلق المؤمن بأدب هذين الاسمين؟

حظ المؤمن من هذين الاسمين أن يشغل نفسه بما يبقى على ما يفنى .

وأن يكون من السباقين إلى فعل الخيرات وترك المنكرات. وأن يكون أول من يطيع وآخر من يعصى - كها جاء في المثل المشهور - وليس معنى آخر من يعصى أن يشترك في العصيان، ولكن معناه ألا يكون مجيبا لدعوات العصاة، مسرعاً إلى تلبية همزات الشيطان.

لقد جاء في القرآن الكريم أمر الله للنبي ـ ﷺ ـ أن يكون أول المؤمنين ، وأول المسلمين . . وجاء ذلك في قوله تعالى :

﴿ قُلْ أَغَيْرا لِلَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَيُطْمِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّ الْمُسْرِكِينَ لَكُ اللَّهُ الْمُشْرِكِينَ لَكُ اللَّهُ اللَّاللَّلْمُلْمُ اللَّا اللَّهُ الللَّا الللللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّا اللَّهُ

<sup>(</sup>٨١٦) الأنعام ١٤

وقوله

﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَتَعْيَاى وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٠ كَاشَرِيكَ لَهُ، وَيِذَا لِكَ أَمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ٢٠١٠)

وهو أول العابدين كها جاء في قوله \_ تعالى \_

﴿ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدُّ فَأَنَا أَوَّلُ ٱلْعَهِدِينَ ﴿ كُلَّ الْمَادِينَ اللَّهُ ﴾ (١١٨)

ومعناه كما يقول بعض العلماء: أن الله لا ولد له ولا شريك ، وكيف يكون له ولد ولا يعلم رسوله ذلك ، وهو أول العابدين

والعابدين بمعنى الموحدين المصدقين . .

والاقتداء بالأنبياء شرط في قوة الإيمان ، والقرآن الكريم يدعونا إلى التأسى بالنبي ـ ﷺ ـ قال ـ تعالى ـ

# ﴿ لَّقَدُّكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً لِّمَنَ كَانَ يَرْجُوا ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمُ ٱلْكَخِر وَذَكُرُ ٱللَّهُ كَتِيرًا ۞ ﴿ (١١٩)

إن التسابق إلى العمل الصالح من دلائل الإيهان ، وكان أبوبكر الصديق \_ رضى الله عنه \_ له القدح المعلى في ذلك ، وقد بذل نفسه وماله في سبيل الله ، وكان أول من صدق برسول الله ـ ﷺ ـ وآمن به من الرجال ، ولذلك سمى بالصديق.

<sup>(</sup>٨١٧) الأنعام ١٦٢، ١٦٣

<sup>(</sup>۸۱۸) الزخرف ۸۱

<sup>(</sup> ٨١٩) الأحزاب ٢١

وكان غيره من أصحاب رسول الله .. ولعمر بن الجهاد ويقدمون أرواحهم رخيصة في سبيل الله .. ولعمر بن الخطاب \_ رضى الله عنه \_ أوليات مشهورة ، فهو أول من سمى بأمير المؤمنين ، وهو أول من أرخ بالتاريخ الهجرى ، وأول من دون الدواوين ، وأول من عس بالليل وأول من اتخذ الدرَّة ، وأول من فرض لكل مولود عطاء ، وأول من وضع حد الخمر وأقامه على أقرب الناس إليه وهو ابنه . . . . إلى غير ذلك مما هو مدون في التاريخ . ولاشك في أن الفاروق قدوة يقتدى بها المسلمون في أعماله الصالحة .

وكان مصعب بن عمير أول سفير في الاسلام ، وأول معلم في الاسلام ، وأول من أقام الجمعة في المدينة في الاسلام ، قالوا : إنه جمع المسلمين وكانوا اثنى عشر رجلا يوم الجمعة وذبح لهم شاة .

والتسابق فى الخير دعا إليه الله ـ تعالى ـ فى قوله ﴿ خِتَنَمُهُ مِسْكُ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَكَنَا فَسِى ٱلْمُنَنَفِسُونَ ﴿ فَ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

﴿ وَٱلسَّابِقُونَ ٱلسَّابِقُونَ ١٠٠٠ ﴿ وَٱلسَّابِقُونَ ١٠٠١ ﴿ وَٱلسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ السَّابِقُلْسُ اللَّهُ السَّابِقُونَ السَابِقُونَ السَالِقُونَ السَابِقُونَ السَابِ السَالِقُونَ السَالِقُونَ السَالِقُونَ السَابِقُونَ السَالِقُونَ

وفضل السابقين في الجهاد على القاعدين درجة في قوله تعالى وفضل السابقين في الجهاد على القاعدين درجة في قوله تعالى وَمَالَكُونَ أَلَّا نُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهِ مِيلَاثُ ٱلشَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَسْتَوِى مِنكُمُ

مَّنَّأَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَائِلٌ أَوْلَيْكِ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ

<sup>(</sup>۸۲۰) المطففين ۲۶

<sup>(</sup>۸۲۱) الواقعة ۱۰، ۱۱، ۱۲،

# وَقَنَتُلُواْ وَكُلُّا وَعَدَاللَّهُ الْمُسْتَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ﴾ (٢٢١)

كل ذلك نتعلمه مما يدعو إليه اسم الله « الأول »

اما اسم الله « الآخر » فهو يدعونا إلى التأمل فى بقاء الله وقهره لخلقه وأنه الباقى بعد فناء كل شيء ، القاهر لكل شيء ، الحى الدائم الذى بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون . وهذا يدعونا إلى خشيته وطاعته ، والاستعداد لذلك اليوم الذى يجمعنا فيه حين يقول : لمن الملك اليوم ؟ فعسى أن نكون من المؤمنين الذين يلبون ربهم قائلين : لله الواحد القهار . فقولها اطمئنانا وإيهانا وابتهاجا ، حتى نكون من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون .

#### الدعاء في ظل هذين الاسمين:

جاء في منظومة أسماء الله الحسني:

ويا أول قو ابتدائي لحبكم ويا آخر حسن رجوعي لآخرى وقال الشاعر مناجيا ربه في ظل هذين الاسمين: - أنت ياخالقي بذاتك موجود بلا حاجة إلى موجود ليس من سابق فأنت هو الأول جل العلي من معبود ووراء الوجود أنت هو الآخِر سر الوجود بعد الوجود وقال بعض العلماء: اذا واظب المسافر على ذكر اسم الله « الأول » جمع الله شمله على من يحب .

(۸۲۲) الحدید ۱۰

ومن ذكر اسم الله « الآخر » في كل يوم مائة مرة صفا قلبه وخرج منه ما سوى الله \_جل جلاله \_

ومن الأدعية المأثورة عن النبي ـ ﷺ ـ

«اللهم رب السموات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم ، ربنا ورب كل شيء ، منزل التوراة والانجيل والزبور والفرقان ، فالق الحب والنوى ، أعوذ بك من كل شيء وأنت آخذ بناصيته ، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء ، وأنت الأخر فليس بعدك شيء ، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء ، وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر »(۸۲۳)

<sup>(</sup> ۸۲۳ ) رواه الترمذى وابن ماجه \_ وابن حبان عن أبي هريرة \_ أسياء الله الحسنى للشيخ أحمد عبد الجواد ص ١٨٠ ( ٨٢٤ ) أسياء الله الحسنى د . أحمد الشرباصي جـ ١ ص ٣٦٧

#### الظاهر والباطين

یفید الفعل ظهر معانی عدة ـ فهو یؤدی معنی الوضوح ، تقول : ظهر الشیء بمعنی وضح وبدا . . ویأتی فی مقابل : بطن ـ بمعنی خفی ، وللانسان ظهر وبطن وهما متقابلان . . ویأتی ظهر بمعنی علا وارتفع ، تقول : ظهرت البیت أی علوته ، وتقول : أظهرت بفلان أی أعلیت به .

وظهر به ـ بمعنی قوی به ، وظهر علیه ـ بمعنی قوی علیه وانتصر . . . . وقال العملهاء فی معنی قوله ـ تعالی ـ

﴿ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغَضُّضَنَ مِنْ أَبْصَلَ هِنَّ وَيَحَفَظُنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ فِي الْمُعْدِينَ وَيَحَفَظُنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ فِي فَيْ وَيَعَلَى فَيْ وَيَهِ فَيْ وَلَا يُبْدِينَ فِي مَنْ وَلِيَبْدِينَ فِي فَيْ وَلِيَبْدِينَ فَيْ وَلِيَبِهِ فَيْ أَوْلَ يُبْدِينَ فَي وَلِيَبَ أَوْلَ يَبْعِينَ أَوْلَ يَبْعِينَ أَوْلَ يَبْعِينَ أَوْلَ يَبْعِينَ أَوْلَ يَعْمَلُونَ فِي اللّهِ اللّهِ وَالْمَا فَلْ عَوْلَ مِن اللّهِ عَلَى اللّهُ وَلَهُ وَلَا يَعْمَلُ مَا يَعْفِيلَ مَا مَلِكُتُ أَيْمَا لَهُ وَلَا يَعْمَلُ مَا أَوْلِيلُ فَلِي اللّهِ وَلَا يَعْمَلُ وَلَا يَعْمَلُ مَا أَوْلِيلُ فَلِيلًا مَا فَلْ عَوْلَ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مَا أَنْ اللّهُ وَلَا يَعْمَلُ مَا أَنْ فَي مَنْ اللّهُ وَلِيلًا فَي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا يَعْمَلُ مَا أَنْ فَي مَنْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا يَعْمَلُ مَا أَنْ وَاللّهُ وَلِيلًا فَي اللّهُ وَلِي مَا مُن اللّهُ مَنْ أَنْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا يَعْمَلُ مَا أَنْ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا إِلَى اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا إِلْمَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا إِلَى اللّهُ وَلِي مَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلِي الللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلِي الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِي الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

واستظهر به إذا استعان ، والمظاهرة ، المعاونة ، والتظاهر التساند والتعاون . وظاهر عليه ـ أى أعان عليه .

والظهير العون ، الواحد والجمع في ذلك سواء قال \_ تعالى \_

<sup>(</sup> ۸۲۵ ) النور ۳۱

﴿ إِن نَنُوبًا إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمًا وَإِن تَظَاهِرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُو مَوْلَئَهُ وَجَبْرِيلُ وَصَلِحُ ٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمَلَيْكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ۞ ﴾ (٢٢٠)

والظهور العلو والارتفاع قال \_ تعالى \_

### ﴿ فَمَا ٱسْطَلَعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَلْعُواْ لَهُ نَقْبًا ﴿ ١٨٢٧)

أى ما قدروا أن يعلوه . والظهور النصر والفوز والظفر .

والظاهر من أسياء الله \_ تعالى \_ معناه الذى ظهر فوق كل شيء وعلا على كل شيء . . . وقيل : عُرِف بطريق الاستدلال العقلى بما ظهر لهم من آثار أفعاله وأوصافه .

هذا بعض ما جاء في كتب اللغة عن مادة ظهر التي اشتق منها اسم الله \_ تعالى \_ الظاهر \_ جل جلاله \_

وللعلماء في معنى هذا الاسم أقوال.

فهم يقولون: هو الظاهر بالقدرة على كل شيء، والظاهر لكل شيء بالأدلة العقلية والكونية، فقد خلق الله كل الكائنات والموجودات لتظهر آثار قدرته فيها، وهو \_ سبحانه \_ ظاهر عليها من جميع الجهات.

﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمُشْرِقُ وَٱلْمَوْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجُدُ ٱللَّهِ إِنَ ٱللَّهَ وَاسِعُ عَلِيهُ ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمُشْرِقُ وَٱلْمَوْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَثَمَّ وَجُدُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَاسِعُ عَلِيهُ مُ

<sup>(</sup> ٨٢٦) التحريم ٤

<sup>(</sup>۸۲۷) الكهف ۹۷

<sup>(</sup>٨٢٨) البقرة ١١٥

فالكون كله بما فيه ومن فيه مظهر من مظاهر قدرة الله وصفاته ، فإن وراء ظواهر الأشياء بواطن تحمل أسرارا دقيقة ، وحكما خفية عميقة ، لا يدرك كنهها العقل البشرى ، ولا يصل اليها الفكر الانساني .

وقال بعض العلماء: معنى الظاهر البادى بأفعاله العظيمة لذوى البصائر والأبصار، وما من ذرة فى الوجود إلا وتدل على الواحد الموجود، الذى لا يخفى ولا يغيب، فهو معكم أينها كنتم يسمع ويرى، وهو الظاهر فوق كل شيء بقدرته.

وقد ورد اسم « الظاهر » في قوله \_ تعالى ـ

# ﴿ هُوَالْأَوْلُوالْلَاخِرُوالظَّابِهِرُوالْبَاطِنَّ وَهُو بِكُلِّ شَقَّ عَلِيمٌ ﴾ (٢٩١)

وللامام فخر الدين الرازى تعاريف لهذا الاسم . منها : \_ أنه بمعنى الغالب لخلقه ، فمن معنى الظهور الغلبة والقهر . ومنها أنه العالم المطلع . . . . . ومنه يقال : ظهرت على سر فلان ـ اذا اطلعت عليه .

ومنها أنه \_ سبحانه \_ ظاهر لكثرة البراهين الظاهرة والدلاثل النيرة على جوده .

أما ابن عطاء الله السكندرى فيتحدث حديثا روحيا عن معنى ظهور الله . . . يقول فيه :

«كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي أظهر كل شيء؟

«كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر بكل شيء؟

«كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر في كل شيء؟

( ۸۲۹ ) الحديد ٣

«كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر لكل شيء؟
«كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الظاهر قبل وجود كل شيء؟
«كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو أظهر من كل شيء؟
«كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الواحد الذي ليس معه شيء؟
«كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو أقرب إليك من كل شيء؟
«كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو أقرب إليك من كل شيء؟

وهى عبارات تدل على روح خيرة ، ومشاهدة صادقة ، فالله سبحانه ظاهر فى آثار صنعه ، باد فى مظاهر خلقه ، وصدق الشاعر الذى يقول : لقد ظهرت فما تخفى على أحدد إلا على أكمه لا يعرف البصرا لكن بطنت بما أظهرت محتجبا وكيف يُعرف من بالعرة استترا ؟

وقديها قال الحكهاء: الحق من شدة ظهوره اختفى . أجل ، وهذه هى الشمس طالعة فى رابعة النهار ، ولكن من الذى يستطيع أن يفتح عينيه فيها ؟ فهل عدم رؤيتها يقدح فى وجودها ؟

والبوصيرى يقول :

قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم ومن معانى « الظاهر » عند بعض الصالحين . .

أنه الظاهر وجوده لكثرة دلائله ، فهو البادى بالأدلة عليه ، فلا يمكن أن يجحد وجوده .

قيل أمام شخص من مستورى الحال: لقد ألف أحد العلماء كتابا فيه ألف دليل على وجود الله.

فقال الرجل: ياسبحان الله، وهل خفى حتى يحتاج إلى دليل؟ ثم استشهد بقول الشاعر:

وليس يصح في الأذهان شيء اذا احتاج النهار إلى دليل أينها وجهت نظرك وقلبت بصرك وأرعيت سمعك ، وأجلت فكرك وجدت آثار قدرة الله الدالة عليه ، ومظاهر أياديه المشيرة إليه ، والله ـ جل وعلا \_ يقول :

## ﴿ وَفِيۡ أَنۡفُسِكُمُّ أَفَلَا تُبْعِيرُونَ ۞ ﴿ ١٨٣٠)

ونفسك أقرب شيء إليك . . فهلا استشهدتها لتشهد بلسان صدق أن قدرة الله بادية فيها ، وحكمة الله ناطقة في جوارحها وأجهزتها الظاهرة والخافية ؟ وقدرتها الباطنة والبادية ، وحركتها وسكونها ، وابداعها وخمولها ، وقوتها وضعفها ، وإعطائها ومنعها ؟

إنه \_ سبحانه الظاهر بحججه الناطقة وأياديه الظاهرة والباطنة ، ونعمه التي لا تعد ولا تحصي .

هو المتجلى بأنوار هدايته وآياته ، وهو المتنزه بمعانى أسهائه وصفاته . أينها وليت لم تر غيره محيطا . . . . وصدق أمير الشعراء شوقى حين يقول :

تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك .

<sup>(</sup> ۸۳۰ ) الذاريات ۲۱

التخلق بأدب هذا الاسم

إن اسم الله الظاهر يدفعنا إلى التسبيح بحمده ، والتفكر في خلق السموات والأرض استجابة لقوله \_ تعالى \_

﴿ إِنَى فِي خَلْقِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَادِ لَآيَنَتِ لِأَوْلِي الْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَادِ لَآيَنَتِ لِأَوْلِي الْأَلْبَدِ فِي اللَّهُ وَيَسَعَلَى وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ اللَّهَ وَيَسَعَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ اللَّهَ وَيَسَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ ال

إن التأمل في خلق الله يهدى إلى الله ، ويُعِرِّف الإنسان طريقه إليه ، فلا يلجأ إلا إليه ، ولا يدعو غيره ، ولا يؤمن إلا به ، ولا يشرك به أحدا . فلا خالق غيره ، ولا شريك معه .

﴿ أَلَمْ تَرَأَنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُوثُ مِن نَّبَوَى ثَلَثَةٍ إِلَّا هُوَرَابِعُهُمْ وَلَا خَسَةٍ إِلَّا هُوسَادِ شُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُو مَمَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُواْ أَثُمَّ يُنَيِّتُهُم بِمَا عَمِلُواْ يَوْمَ الْقِينَ مَذَّ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَى \* عَلِيمٌ ۞ (٣٢٠)

الدعاء في ظل هذا الاسم

إذا ردد العبد اسم الظاهر أظهر الله عليه نوره وأرشده إلى الطريق الواضح ، وأمده بالإلهامات والفيوضات .

ومن أدعية الصالحين:

« إلمى أنت الظاهر لعيون الأرواح بنورك وصفاتك ، المتجلى للعقول

(۸۳۱) آل عمران ۱۹۰، ۱۹۱

( ۸۳۲ ) المجادلة ٧

بأنوار آلائك وآياتك . .

« احفظنا من حجاب الغفلة ، واكشف لنا أنوار الهداية إنك على كل شيء قدير . »

ومن مناجاة الصالحين:

﴿ إِلَى مَا أَقْرِبُكُ مَنِي وَمَا أَبِعَدُنِي عَنْكُ

ياقريب أنت القريب وأنا البعيد ، قربك منى آيسنى من غيرك ، وبعدى عنك ردنى للطلب من غيرك ، فكن لى ، وقربنى منك بفضلك حتى استغنى بطلبك عن طلب غيرك .

« إلمى كيف يُستَدل عليك بما هو فى وجوده مفتقر اليك؟ وهل يكون لغيرك من الظهور ماليس لك، حتى يكون هو المظهر لك؟

« متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك ؟ ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك .

« إلمى عميت عين لاتراك عليها رقيبا ، وخسرت صفقة عبد لم يجعل لك من حبه نصيبا .

عجبت لمن يبغى عليك شهادة وأنت الذى أشهدته كل شاهد. » وأما اسم الله « الباطن » فهو من الفعل بَطَنَ

قال ابن منظور: الباطن من أسهاء الله ـ تعالى ـ وفي التنزيل العزيز: ﴿ هُوَا لَأُوَّلُوا لَآخِرُوا لِظَانِهِ رُوالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ (٨٣٣)

(۸۳۳) الحديد ۳

وتأويله ما روى عن النبى \_ ﷺ \_ فى تمجيد الرب : اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شىء »

ومعناه أنه علم السرائر والخفيات كما علم ما هو ظاهر الخلق.

وقيل : الباطن هو المحتجب عن أبصار الخلائق وأوهامهم ، فلا يدركه بصر ، ولا يحيط به عقل .

وقيل: هو العالم بكل ما بطن \_ يقال: بطنت الأمر إذا عرفت باطنه (٨٣٤)،

قال علماء التفسير في معنى الظاهر والباطن في الآية المشار اليها: الظاهر: الغالب، والباطن: العالم.

وقال بعض العلماء: الباطن المحتجب عن عيون خلقه لشدة ظهوره، والباطن بكنه ذاته عن إدراك العقول والأفهام، فهو ـ جل شأنه ـ قوة قدسية باطنة من وراء هذا الكون الرحيب العجيب ـ سبحانه ـ الظاهر بالقدرة على كل شيء، الباطن العالم بحقيقة كل شيء. الظاهر لكل شيء بالدلائل اليقينية، الباطن عن المظاهر الحسية والمعنوية، سبحان من احتجب عن المخلق بنوره، وخفى عليهم بشدة ظهوره (۸۳٥).

ومعنى الباطن عند الإمام الرازى يدور حول بعض التعريفات.

- فهو باطن من حيث إن كنه حقيقته غير معلوم للخلق.
- أو هو باطن من حيث ان الأبصار لا تحيط به ولا تدركه ، كما تشير بذلك

<sup>(</sup> ٨٣٤ ) لسان العرب مادة ـ بطن ـ

<sup>(</sup>٨٣٥) في ملكوت الله للشيخ عبد المقصنود محمد سالم ١٠١

الآية السابقة.

● أو هو باطن من حيث انه يعلم ما خفى ودق وبطن.

● أو هو باطن من حيث إنه حجب الخلق عن رؤيته في الدنيا .

تفسير قوله \_ تعالى \_ « لا تدركه الأبصار »(٨٣٦)

وقد تحدث العلماء عند تفسير قوله \_ تعالى \_

« لا تدركه الأبصار » عن إمكان رؤية الله \_ تعالى \_ وهذا موضوع له صلة بهذين الاسمين الشريفين « الظاهر والباطن » .

ولا يمكن استقصاء كل ماكتبه العلماء في ذلك ، ولكنا نكتفي بما قرره الإمام القرطبي في تفسيره وهو من أثمة التفسير المحققين . .

قال: قوله تعالى

« لا تدركه الأبصار » يبين أنه \_ سبحانه \_ منزه عن سيات الحدوث ، ومنها الإدراك بمعنى الإحاطة والتحديد كيا تدرك سائر المخلوقات . .

قال الزجاج: معنى « لا تدركه الأبصار » أى لا يبلغ أحد كنه حقيقته ، كما تقول: أدركت كذا وكذا . . وقد صح عن النبى ـ ﷺ ـ الأحاديث فى الرؤية يوم القيامة .

وقال ابن عباس \_ رضى الله عنها \_ : « لا تدركه الأبصار » فى الدنيا ، ويراه المؤمنون فى الآخرة ، لإخبار الله \_ تعالى \_ : ﴿ الْرَجُودُ يُؤْمَ يُؤْمَ لِإِنَّا اللهِ عَنْهَا الْمُؤْمِّ ﴾ (٨٣٧)

قال السدى : وهذا أحسن ما قيل لدلالة التنزيل ، والأخبار الواردة

<sup>(</sup>٢٣٨) الأنعام ١٠٢

<sup>(</sup>۱۲۷ النيامة ۲۲ ، ۲۲

برؤية الله في الجنة .

وقد أشار إلى ذلك قوله تعالى:

﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسُنَى وَزِيسَادَةً وَلَا يَرَهَى وُجُوهَهُمْ فَتَرٌ وَلَا ذِلَّهُ أُولَتِهِكَ أَصَعَبُ ٱلْجُنَدَةً هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ ﴾ (٨٣٨)

فقد قال النبى - ﷺ وقد سئل عن هذه الأية -: « للذين أحسنوا العمل في الدنيا الحسني وهي الجنة ، والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم » وهو قول أبي بكر الصديق - رضى الله عنه - وعلى بن أبي طالب - كرم الله وجهه - وغيرهما من بعض الصحابة والتابعين ، وهو الصحيح في هذا الباب . روى مسلم عن صهيب عن النبي - ﷺ - قال : « إذا دخل أهل الجنة الجنة - قال الله - تبارك وتعالى - : تريدون شيئاً أزيدكم ؟ فيقولون : الجنة الجنة - قال الله - تبارك وتعالى - : تريدون شيئاً أزيدكم ؟ فيقولون : المحجاب ، فها أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم - عز وجل - ثم تلا الحجاب ، فها أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم - عز وجل - ثم تلا الحلين أحسنوا الحسني وزيادة »

وقيل: لا تدركه الأبصار، أي لا تحيط به وهو يحيط بها.

وعن ابن عباس أيضا: لا تدركه أبصار العقول ، أى لا تدركه العقول فتتوهمه ، إذ ليس كمثله شيء

وقال بعض العلماء: لا تدركه الأبصار المخلوقة في الدنيا ، لكنه يخلق لمن يريد كرامته بصرا وإدراكا يراه به كالرسول ـ عليه السلام ـ إذ رؤية الله في الدنيا جائزة عقلا ؛ إذ لو لم تكن جائزة لكان سؤال موسى ـ عليه السلام ـ

<sup>(</sup> ۸۳۸ ) يونس ۲۶

مستحيلا ، ومحال أن يجهل نبى ما يجوز على الله ـ تعالى ـ ومالا يجوز ، بل لم يسأل إلا جائزا غير مستحيل(٢٩٩) .

#### اقتران الظاهر والباطن

وكثير من العلماء يتحدثون عن الاسمين مقترنين ... وقال الامام الغزالى \_ رحمه الله \_ فى ذلك : هذان الوصفان من المضافات ، فإن الظاهر يكون ظاهراً ، لشيء وباطنا لشيء ، ولا يكون من وجه واحد ظاهرا وباطنا ، فإن الظهور والبطون إنما يكون بالاضافة إلى الإدراكات ، والله \_ تعالى باطن إن طلب من إدراك الحواس وخزانة الخيال ، ظاهر إن طلب من خزانة العقل بطريق الاستدلال .

- سبحانه هو ظاهر بنعمته ، باطن برحمته . هو ظاهر بالكفاية باطن بالغاية

ظاهر بالقدرة على كل شيء ، باطن عالم بحقيقة كل شيء . . \_ سبحانه أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة ، وأمرنا أن نترك ظاهر الإثم وباطنه .

فظاهر النعمة ما يدرك ويحس ، وباطن النعمة ما يخفى ويدق . وظاهر الإثم ما يؤدى بالجوارح وباطنه ما يخفى بين الجوانح .

التخلق بآداب اسم الباطن

وحظ العبد من اسم الله الباطن ، أن يزين باطنه بالتقوى ، كما يزين

<sup>(</sup> ٨٣٩ ) راجع تفسير القرطبي جـ ٧ صـ ٥٦ تفسير سورة الأنعام ، جـ ٨ صـ ٣٣٠ تفسير سورة يونس

ظاهره بالأدب . فالمؤمن الحق هو الذي يراقب سره ، وينقى قلبه ، ويحرر نيته فلا يكون إلا لله .

وعليه أن يشهد وجود الله محيطا به فى كل لحظة من لحظات حياته ، وإذا صح ذلك منه عاش فى مقام الإحسان ، الذى يعبد الإنسان فيه ربه كأنه يراه ، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه

#### الدعاء في ظل هذا الاسم

يرى كثير من العلماء أن يكون ذكر الله بهذه الأسماء مجتمعه « الأول الآخر الظاهر الباطن » كما جاء في الحديث الشريف الذي سبق أن ذكرناه :

« اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء ، وأنت الآخر فليس بعدك شيء ، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء ، وأنت الباطن فليس دونك شيء . اقض عنا الدين وأغننا من الفقر »

والدعاء كها يقول بعض العلهاء ، لابد أن يكون توجها بالروح والقلب ، وأن يكون الداعى كالعطشان عندما يسمع صوت الماء . . .

وهذا هو دعاء المضطر .

#### قال تعالى:

﴿ أَمَّن يُعِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ الشُّوءَ وَيَجْعَلُّكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَء لَكُ مُ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَء لَكُ مُ مَاللَّهِ قَلِيه لَا مَالَذَكَرُونَ ﴿ ٢٠٠٠)

وعلى الإنسان أن يتجه دائيا إلى الله ، ولا يتوجه لغير الله في الدعاء ،

(۸٤٠) النمل ۲۲

وليتذكر دائها هذه الآية القرآنية:

# ﴿ إِنِّ وَجَهْتُ وَجَهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا آنًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ ﴾ (١٩٠١)

وقراءة الأسماء الأربعة مجتمعة في الآية «هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم » بعد صلاة ركعتين ، وتكرار ذلك . مفيد لقضاء المطالب إن شاء الله \_

وفى منظومة أسهاء الله الحسني :

ويا ظاهر أظهر على سناءكم ويا باطن أبطن فى الفؤاد هدايتى وروى أن النبى ـ ﷺ ـ كان يكثر من قول: لا إله إلا الله ، والله أكبر ، وسبحان الله وبحمده ، أستغفر الله ، لا حول ولا قوة الا بالله ، هو الأول والآخر والظاهر والباطن ، بيهه الخير ، يحيى ويميت وهو على كل شيء قدير »

وقد ناجى الشاعر أحمد غيمر ربه فى ظل هذين الاسمين قائلا: -لأنك ظاهر فى كل شىء خفيت عن الخلائق فى ظهورك وأنت الباطن الأزلى ، تاهبت سفائن للحقيقة فى بحورك وما شهدت سوى لألاء نور يسمد الباقيسات على دهبورك ونورك أيبها المولى حجباب يوارى بالصفاء صفاء نورك تحيير عاشقوه ، وقد تجلى فما عرفوا شموسك من بدورك(١٤٢)

<sup>(</sup> ٨٤١ ) الأنعام ٧٩

<sup>(</sup>٨٤٢) أسهاء الله الحسني لأحمد مخيمر صـ ٩٨

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ومن مناجاة ابن عطاء الله السكندرى:

إلهى ، هذا ذلى ظاهر بين يديك ، وهذا حالى لا يخفى عليك ، منك أطلب الوصول إليك ، وبك أستدل عليك ، فاهدنى بنورك إليك ، وأقمنى بصدق العبودية بين يديك . .

إلهى . أنت الذى لا إله إلا أنت ، علمت كل شيء ، وعرفك كل شيء ، فرأيتك ظاهرا فى كل شيء ، فأنت الظاهر لكل شيء . « يامن احتجب فى سرادقات عزه عن أن تدركه الأبصار ،

«يا من تجلى بكمال بهائه فتحققت عظمته بالأسرار .

دكيف تخفى وأنت الظاهر؟

« أم كيف تغيب وأنت الرقيب الحاضر؟

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الوالك الهتعالك البر التواب الهنتقم العفو الرؤوف



#### الوالي

ورد اسم الولى ـ جل جلاله ـ وتحدثنا عنه قبل ذلك .

وهذا الاسم « الوالى » لم يرد فى القرآن الكريم ، ولكنه ورد فى سلسلة الأسهاء التى جاء بها الحديث الشريف ، ورقم هذا الاسم فى تلك السلسلة السابع والسبعون .

ولكن كلمة الوالى ، وردت في القرآن الكريم في قوله \_تعالى \_

﴿ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمِ سُوَّءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِدِيمِن وَالِ ١٠٤٨)

وهي تنفي ولاية غير الله وتثبت الولاية لله حقا.

ووال في الآية بمعنى ملجاً ، أى ما لهم ملجاً ولا نصير دون الله يمنعهم من عذابه . واذا انتفت ولاية البشر لعجزهم عن النصرة ، فقد ثبتت الولاية لله القادر القوى القاهر . قال الشاعر :

#### \* ما في السياء سوى الرحمن من وال ِ

ولا في الأرض كذلك.

والوالى والولى كالقادر والقدير . قال ابن منظور : من أسبائه ـ تعالى ـ الوالى ، وهو مالك الأشياء جميعها ، المتصرف فيها . قال ابن الأثير : وكأن الولاية تشعر بالتدبير والقدرة والفعل ، والذى لايجمع ذلك لا يطلق عليه اسم الوالى .

(٨٤٣) الرعد ١١

وقال ابن سيده: وَلِيَ الشيءَ وَوَلِيَ عليه ولاية ـ بكسر الواو وفتحها ـ وقيل : الوِلاية بالكسر الخِطة كالامارة ، كأن تقول : وِلاية مصر مثلا . والوَلاية ـ بالفتح ـ المصدر من وَلِيَ .

وقال ابن السكيت: الولاية ـ بالكسر فقط ـ السلطان، وبالفتح وبالكسر النصرة.

قال العلماء: الوالى هو الذى يتولى أمور خلقه ويتصرف فيها كيفها شاء ، وينفذ فيها أمره ، ويجرى فيها حكمه بقدرته وأنعمه .

وقالوا بأسلوب آخر: هو المتولى أمور خلقه بالتدبير والقدرة والفعل ، فهو - سبحانه - المالك للأشياء المتكفل بها ، القائم عليها بالإدامة والابقاء ، المنفرد بتدبيرها ، المتصرف بمشيئته فيها ، ينفذ فيها أمره ، ويجرى عليها حكمه ، فلا والى للأمور سواه - قال تعالى - :

﴿ إِنَّ وَلِيِّي اللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِئَابُ وَهُوَيَتُولَّى ٱلصَّلِحِينَ ﴿ ﴾ (١٤٤)

ومعنى الآية : أن الذي يتولى نصرى وحفظى هو الله . . وولى الشيء : الذي يحفظه ويمنع عنه الضرر .

وهذا هو الذى أشار إليه الحق - سبحانه - في قوله: ﴿ إِن نَنُوبًا إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمّا وَإِن تَظَاهِرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُومَوْلَكُهُ وَجِتْرِيلٌ وَصَلِاحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمَلَيْكَةُ بَعَدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ۞ ﴾ (١٤٠٠)

<sup>(</sup>٨٤٤) الأعراف ١٩٦

<sup>(</sup> ٨٤٥ ) التحريم ٤

والفرق بين الولى والوالى أشار اليه الغزالى ـ رحمه الله ـ بقوله: الوالى هو الذى دبَّر أمور الخلق، وَوَليها أي تولاها وكان عليها بولايتها.

أما الولئ فهو المحب الناصر ، وحبه يظهر فى هدايته للمؤمنين وإحسانه لهم ، ونصرته تظهر فى أنه يقمع أعداء الدين ، وينصر أولياءه المؤمنين « الله ولى الذين آمنوا » .

ففى الولاية إشعار بالتدبير والقدرة والفعل. وقد أشار ابن الاثير الى ذلك فيها سبق أن قدمناه.

ومن معانى الوالى عند بعض العلماء: أنه المالك للأشياء المتصرف فيها . ويمكن إدراك هذا المعنى على وجه التقريب . حين نقول : والى البلدة فعل كذا وكذا ـ من وجوه الاصلاح وأصدر من المرسومات كذا وكذا . . وهو في هذه الحالة مستمد ولايته من الله الوالى الأكبر . . وقد تطلق على الأب أو العم أو من يكبرك من أفراد أسرتك اسم ولى الأمر ، ولا تطلق عليه اسم الوالى . ولله المثل الأعلى في السموات والأرض .

فالوالى الأعظم هو الله \_ جل جلاله \_ لأنه الذى يتولى أمور الخلق جميعا ولا معقب لحكمه . وهو الناظر بعين الحكمة فى إصلاح أمورهم ، وهو المتفرد بتدبير شئونهم ، القائم بنفسه على كل شيء ، ولا بقاء ولا دوام إلا بإذنه ، ولا شيء يجرى فى ملكه وسلطانه إلا بأمره ووفق حكمته ، هو الذى يقبل الدعاء ، ويدفع البلاء برحمته ، ويفيض العطاء بحكمته ، ويبسط الرزق لمن يشاء ويقدره على من يشاء . ولا ناقض لحكمه فى الأرض ولا فى الساء .

وقد ورد اسم المولى في القرآن الكريم ، ويقصد به السيد المطاع والناصر

المعين لأوليائه قال تعالى :

## ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَأَنَّ ٱلْكَنْفِرِينَ لَامْوَلَىٰ لَكُمْ ﴿ ﴿ ١٤٩١

والله الوالى هو المتصرف بمشيئته فى العوالم ، وهو الذى يوالى عباده بالاحسان ، ويمدهم بفيوض الامتنان ، ويثبتهم عند نوازل الامتحان ، ويبسط عليهم جناح الرحمة والحنان .

### كيف يتخلق المؤمن بأدب هذا الاسم؟

إذا علم العبد أن الله هو الحاكم المطلق ، وأنه يحكم لا معقب لحكمه \_ اتخذه وليًّا ونبذ كل الأولياء دونه .

وجدير بمن تولى الله أمره أن يأخذ بيده من غواشى الظلام الى سرادقات النور والاكرام. اقرأ قوله \_ تعالى \_

﴿ اللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا يُغْرِجُهُ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَٱلَّذِينَ كُفَرُوا أَوْلِيكَ وَهُمُ ٱلطَّلِغُوتُ يُغْرِجُونَهُم مِنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَاتِ أُولَتِهِكَ أَمْ حَمَاثُ ٱلنَّارِيْهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ ﴿ ﴾ (١٤٧)

والذى يعيش فى رحاب هذا الاسم الجليل لا يوالى من الناس إلا من صفت سريرته ، وحسنت أحواله ، وسمت خصاله ، وكان ممن تولاهم الله من عباده المؤمنين . . . اقرأ قوله \_ تعالى \_

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَنهَدُوا بِأَمْوَ لِهِدُوا نَفْسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ

<sup>(</sup> ۲۶۸ ) عمد ۱۱

<sup>(</sup> ٨٤٧ ) البقرة ٢٥٧

وَالَّذِينَ ءَاوَوا وَنَصَرُوا أَوْلَتِهِكَ بَعَضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمُ مِن وَلَئِيتِهِم مِن شَيْءٍ حَقَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصَرُ إِلَّا عَلَى قَوْم بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَنَقُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ اللَّهُ الم وقوله - تعالى -

وفى ظل هذا المعنى قال ابن عطاء الله فى حِكَمِه : « لا تصحب من لإ ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله »

وإذا امتحن الله عبدا بولاية ، وخوله سلطانا ، فعليه أن يراعى حقوق العباد ، ويحكم بالحق ، ويحسن اختيار البطانة التى تحيط به ـ ممن يعينه على العدل ويجنبه الظلم ، امتثالا لقول الله \_ تعالى \_ لداود عليه السلام \_ :

﴿ يَنْدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِٱلْخَقِّ وَلَا تَشِيع ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدُ إِمَا نَسُوا

<sup>(</sup>٨٤٨) الأنفال ٧٧

<sup>(</sup> ٨٤٩ ) المتحنة ١

# يَوْمُ الْجِسَابِ ۞ ﴿ (٥٠٠)

ومن واجب المؤمن أن يكون والياً على نفسه ، يسوسها بالحكمة ، ويعمل على ترويضها وتهذيبها ، حتى يجتاز بها مراتب سلوكها ، من أمّارة بالسوء إلى لوامة إلى راضية ، فمرضية ، فمطمئنة . .

وإذا أحسن الانسان سياسة نفسه صلح لسياسة غيره من الناس . . الدعاء في ظل هذا الاسم

الدعاء باسم الله ( الوالى ) يصلح لمن ولاً هم الله أمرا من أمور الرياسة . فإذا أكثر من ذكره سدده الله ، ووفقه للعدل في رعيته ، وإنصاف المظلوم منهم .

ومن أَكْثرُ من ذكره وهو على وضوء وطهارة كان عند الله مقربا محبوبا وعند الناس محترما مهيبا .

وقالوا: إن الاكثار من ذكره يرد الصواعق والآفات . . ومن دعاء بعض الصالحين :

« إلهى ، أنت الوالى المتصرف النافذ الأحكام ، وأنت المالك المتصرف فى ناصية العباد وفى قلوبهم وأرواحهم ياذا الجلال والاكرام ، أشرق على روحى نور اسمك الوالى ، فأكون مَظهْراً للسر المتعالى ، وأشهد فى الخلق قدرتك ، وأفوز برضاك ، إنك على كل شيء قدير »(٥١)

<sup>(</sup>۸۵۰) ص ۲۹

<sup>(</sup>٨٥١) أسياء الله الحسني د. أحمد الشرياصي جـ ١ صـ ٢٧٦

ومن الأدعية المشهورة التي يمكن استمدادها من اسم الوالى أيضا قولهم:

« اللهم إن حسنات من عطائك ، وسيئات من قضائك ، فجد اللهم بما أعطيت على مابه قضيت ، حتى تمحو ذلك بذلك ، اللهم اجعلنا مع من عصاك ، وأكرمنا بعطاياك ، لأنك قلت وقولك الحتى « لا يسأل عها يفعل وهم يسألون »

« اللهم لولا عطاؤك لكنت من الهالكين ، ولولا رحمتك لكنت من الخاسرين وأنت أجل وأعظم ، وأعز وأكرم من أن تطاع إلا بإذنك ورضاك ، أو ألل تعصى إلا بحكمك وقضاك . . »(٢٥٨)

<sup>(</sup>٨٥٢) درة الأسرار لابن الصباغ صـ٩٦

#### المتعالى

المتعالى اسم فاعل من الفعل ـ تعالى ـ وأصل الفعل بعد حذف زوائده علا يعلو ، بمعنى ارتفع وعظم .

والله \_ تعالى \_ هو العلى ، المتعالى ، العالى ، الأعلى ، ذو العُلا والعَلاء والمعالى .

ومعنى تعالى : جلَّ وعظم عن كل ثناء ، فهو أعظم وأجل وأعلى مما يثنى به عليه . ولذلك كان النبى ـ ﷺ ـ يقول في ثنائه :

« اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطك ، وبمعافاتك من عقوبتك ، وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك »(٥٣٠)

والعلوُّ الرفعة والعظمة ، وقد يَدَّعِى بعض المخلوقين الاتصاف بذلك ، فيدفعهم ذلك الى التجبر والافساد في الأرض . . ولذلك قيل في معنى قوله تعالى :

« تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ه (١٠٥٠)

العلو: التكبر. وقد يكون بمعنى الطغيان . . . . كما فسروا بذلك أيضاً قوله \_ تعالى

# ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَكَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَآبِفَةً مِّنْهُمْ

<sup>(</sup>۸۰۲) رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عائشة \_ رضي الله عنها \_ (۸۰٤) القصص ۹۳

# يُذَيِّحُ أَبْنَاءَ هُمْ وَيَسْتَخِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَان مِنَ الْمُفْسِدِينَ ۞ ﴿ (٥٠٠)

والعلو في جانب الله هو العظمة والرفعة والقدرة على كل شيء . قال ابن منظور : والله عز وجل هو العلى المتعالى . تعالى الله عها يقول الظالمون علوا كبيرا .

وتفسير أسهاء الله \_ تعالى \_ المشتقة من مادة عَلاَ يقرب بعضها من بعض . فالعلى الشريف ، وهو بمعنى العالى . إلا أن العلى صيغة مبالغة \_ على وزن فعيل \_ والعالى اسم فاعل ، وهو الذى ليس فوقه شيء . وهو الذى علا الخلق فقهرهم بقدرته .

وأما المتعالى فهو الذى جل عن إفك المفترين ، وتنزه عنْ وساوس المتجبرين . وقد يكون بمعنى العالى ، إلا أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى .

وأما الأعلى ، فهو اسم التفضيل من الفعل علا ، ومعناه ـ أنه هو الأعلى عن كل ماعداه صفة وذاتا واسها . إلا أن أفعل التفضيل على غير بابه ، لأن الله لا يشترك أحد معه فى صفة فيكون هو جل جلاله أفضل منه فيها ـ كها يقضى بذلك معنى المفاضلة . . ويقاس على ذلك قولنا : الله أكبر ، كها يقاس قوله : وهو أهون عليه . وصفة الله العليا ـ كها يقول ابن منظور - شهادة أن لا اله إلا الله ، فهذه أعلى الصفات ، ولا يوصف بها غيره . . وكان الله .

( ٥٥٥ ) القصص ٤

ولم يزل عليا عاليا متعاليا ، وهو العلى العظيم »(٢٥٥٠)

وقال بعض العلماء: المتعالى ـ جل جلاله ـ البالغ الرفعة والعلو إلى مقام لا تدركه الأبصار، فهو ـ جل جلاله ـ على عرشه فوق السموات العلا، وهو العظيم في ذاته، المتعالى في صفاته عن الحوادث التي تجوز على المخلوقين، قال ـ جل ـ جلاله ـ:

# ﴿ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ٱلْكَيْدُ ٱلْمُتَعَالِ ۞ ﴿ ( مَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ولم يرد هذا الاسم في غير هذه الآية ـ ولكن ورد في القرآن الكريم الكثير من الآيات التي تشير إلى علو الله وعظمته وارتفاعه .

وقد سبق أن ذكرنا بعض الآيات التي ذكر فيها اسم الله « العلي » . وهذه آيات ورد فيها اسم الله الأعلى . . قال \_ تعالى \_

وقال ـ تعالى ـ :

### ﴿ إِلَّا ٱلْمِنْفَاء وَجِهِ رَبِّهِ ٱلْأَعْلَى ﴿ ﴾ (١٥٩)

وكل صفات الله تشير الى علوه وارتفاعه وعظمته . فخالق الكون ومبدعه ، ورازق الخلق ، والعليم بهم ، والمجيب لدعائهم ، والرءوف بهم والسميع لهم ، والبصير بهم ، لابد أن يكون عليا متعاليا . .

<sup>(</sup>٨٥٦) لسان العرب لابن منظور مادة علا

<sup>(</sup>۸۵۷) الرعد ۹

<sup>(</sup> ٨٥٨ ) الأعلى ١

<sup>(</sup> ۸۰۹ ) الليل ۲۰

ويقول بعض العلماء في معنى اسم الله « المتعالى » : إنه المستعلى على كل شيء بقدرته ، العلى الكامل في العلو والعظمة ، البالغ الغاية في الرفعة والكبرياء في ذاته وصفاته وأفعاله .

والله المتعالى هو المستعلى على كل شيء بكيالاته ، فقد تعالى عن كل شريك ، وتنزه عن كل نقص ، وهو المنعوت بكل كيال ، الموصوف بكل جلال المنزه عن الشريك والمثل .

والله المتعالى هو الذي يجل عن الشبيه ، ويرتفع عن الماثله ، فهو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير .

وعلو الله علو مكانة وارتفاع قدر وإحاطة ، واستواؤه على عرشه لا يعنى الجلوس المعروف في مفهومنا ، ولكن العلماء الأجلاء والسلف الصالح أوضحوا لنا هذه الحقيقة يها يرفع اللبس عن الأذهان ، ويدفع الوهم عن الأفهام ، وينفى الشبه بالحوادث عن الواحد العلام .

إن استواء الله على العرش حقيقة كما أخبر بذلك في كتابه الكريم ، ولكن كيفية هذا الاستواء يعلمها هو ـ جل جلاله ـ قال مالك ـ رحمه الله ـ وقد سئل عن ذلك : الاستواء معلوم ـ أى في اللغة ـ والكيف مجهول ، والسؤال عنه بدعة .

وقد تأول بعض العلماء معنى استوى بأنه الاستيلاء والظهور . . . كما قال الشاعر :

قد استوى بشر على العراق مهراق أو يقصد به العلو والرفعة كها قال الشاعر:

فأوردتهم ماءً بفيفاء قفرةٍ وقد حلَّق النجم اليهاني فاستوى(٢٦٠) أي علا وارتفع .

وقد تنزه الحق \_ جل وعلا عن اتخاذ الصاحبة والولد قال \_ تعالى \_ :

﴿ مَا أَتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَهِ وَمَاكَاتَ مَعَهُ مِنْ إِلَهُ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهِ بِمَاخَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ شُبْحَن ٱللَّهِ عَمَّا يَصِعُونَ ﴿ (٢١١)

وقال سبحانه

﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمَنُوتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌّ وَلَرْتَكُن لَّهُ صَلْحِ اللَّهُ وَخَلَقَ كُلَّ

شَى وَوَهُو يِكُلِّ شَقَ وِ عَلِيمٌ ۞ (٢٢٨)

كيف يتأدب المؤمن بأدب هذا الاسم؟

إذا أدرك المؤمن سمو الله ورفعته وتعاليه فى ملكه ـ ارتفعت همته اليه ، وسلك الطرق المؤدية الى حضرته ، ليتعرف على مالك الملك وبديع السموات والأرض .

ولا يصلح لحضرة الملوك إلا من أدب نفسه بأدبهم ، وسما بهمته إلى حضرتهم ، ولا يكون ذلك إلا بسياسة النفس . وتربيتها وتأديبها وتهذيبها .

حكى العلماء فى ترجمة الفضيل بن عياض المتوفى بمكة المكرمة سنة سبع وثمانين ومائة ـ وكان من كبار تابعى التابعين ومن أجلة العلماء العارفين .

<sup>(</sup> ٨٦٠) راجع تفسير القرطبي جـ٧ صـ ٢١٩ ـ سورة الأعراف ـ آية رقم ٥٤

<sup>(</sup> ۸۲۱ ) المؤمنون ۹۱

<sup>(</sup>۲۲۸) الأنمام ۱۰۱

قالوا: إنه كان في أول أمره قاطع طريق. ثم سمع مرة قارثا يقرأ قوله \_ تعالى:

﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوَ أَأَن تَغَشَّعَ قُلُوبُهُمْ لِلِحَرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُواً كَالَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئنَبَ مِن فَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَعَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُم فَسِقُونَ شَيْ

فقال: يارب قد آن. وتاب وعزم على المجاورة في بيت الله الحرام . . ثم قال: إنه لا يصلح لجوار الملوك إلا من تأدب بأدبهم . فأقبل على مجالس العلم يتعلمه في كل مكان ، حتى أنس من نفسه أنه يصلح لمجاورة بيت الله الحرام ، فقصد مكة ، وأقام بها ، وأصبح عالمها وأحد كبار رواة الأحاديث فيها ، ومات وقد ترك من الاقوال والآثار مايشهد بعلمه وفضله . .

الذكر في ظل هذا الاسم

قال العلماء: إذا أردت الدخول على الحكام فأكثر من ذكر اسم الله المتعالى فان الله يخضعهم لك.

والذكر به يصلح للتخلص من الأعداء وقهرهم .

ومن الذكر الوارد في ذلك . ياقريب أنت المجيب المتعالى فوق كل شيء . . . .

(۲۲۳) الحديد ۱۹

ومن مناجاة الشاعرة أحمد غيمر ربه في ظل اسمه المتعالى قوله: تعاليت أنت الواحد المتعالى تباركت موصوفا بكل كمال وكل عَلِيٍّ في الوجود علمته فدونك في قدسية وجسلال تعاليك يارب الخليقة مطلق بغسير حدود أو بغير مثال لأنك سر البدء مالك أمره وحافظه من ضيعة وزوال(١٦٤)

وفى منظومة أسماء الله الحسنى فى الاسمين: الوالى والمتعالى: وياولياً أمرى برفق تولّه ويامتعال أعل قدرى وحُرْمتى ومن أقوال بعض الصالحين

« اللهم إنك لم تُشْهِدنا على خلقنا ولا على خلق غيرنا ، ولم تتخذ أحدا من المضلين عضدا ، ولم يكن لك شريك في الملك ، ولم يكن لك ولى من اللذل ، كبرّت نفسك قبل أن يكبرك المكبرون ، وعظمت وجودك قبل أن يعظمك المعظمون .

« فنسألك بذلك التعظيم عزًّا لاذل به ، وغنَّى لا فقر معه ، وأنسا لا كدر فيه ، وأمنا لا خوف بعده .

وأسعدنا في إجابة التوحيد في طاعتك ، حسبها كنا يوم الميقات الأول في قبضتك ، إنك على كل شيء قدير »(٩٥٠)

<sup>(</sup> ٨٦٤ ) أسياء الله لأحد غيمر صـ ١٠٩ ( ٨٦٥ ) درة الاسرار صـ ١٠١

# البــــرُّ

ورد اسم ( البر ) في قوله تعالى ﴿ إِنَّاكُمْ الْبَرِّٱلْرَجِيمُ ﴿ إِنَّاكُمْ الْبَرِّٱلْرَجِيمُ ﴿ إِنَّاكُ مُلْكُمُ الْبَرِّٱلْرَجِيمُ ﴿ إِنَّاكُ مُلْكُمُ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْجِنَةِ . وقد وردت على لسان المؤمنين في الجنة .

جاء فى لسان العرب: البرُّ من صفات الله تعالى وتقدس ـ ومعناه: العطوف الرحيم اللطيف الكريم.

وقال ابن الأثير: في أسهاء الله ـ تعالى ـ البرُّ دون البار ـ وهو العطوف على عباده ببره ولطفه .

والبَرَّ والبار بمعنى ، وإنما جاء فى أسهاء الله ـ تعالى ـ البَرَّ دون البارَّ . . . . والبر مشتق من الفعل « بَرَّ » بمعنى صدق ، ومنه كلمة « البر » بكسر الباء بمعنى الصدق والطاعة ، ومنه قوله ـ تعالى ـ

﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَن ثُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّمَنْ عَامَنَ بِاللهِ وَالْيَقِيتَ وَعَانَى الْمَالَ عَلَى حُيِّهِ مَذَوى وَالْيَقِيتَ وَعَانَى الْمَالَ عَلَى حُيِّهِ مَذَوى الْفَصَرْ فِي الْمَالَ عَلَى حُيِّهِ مِذَوى الْفَصَرْ فِي الْمَالَ عَلَى حُيِّهِ مِنْ وَالْمَالَ عَلَى حُيِّهِ مِنْ السَّيِيلِ وَالسَّابِيلِينَ وَفِي الرِقَابِ وَأَصَامَ الْفَصَدُ وَ وَالْمَوْفُونَ وَالْمُوفُونَ وَالْمُوفُونَ وَالْمُوفُونَ وَالْمُوفُونَ وَالْمُوفُونَ وَالْمُوفُونَ وَالْمُوفُونَ وَالْمُوفُونَ وَالْمُوفُونَ وَمَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup> ۸۹۲ ) الطور ۲۸

<sup>(</sup>٨٦٧) البقرة ١٧٧

ويأتى بَرَّ بمعنى صلح ، وتقول : فلان بر فى يمينه إذا صدق ، ولم يحنث ، وبر والديه إذا أطاعهما ولم يعقهما ، وهو برَّ وبار ـ من قوم أبرار وبررة ، والحج المبرور ـ هو المقبول المقابل بالبر وهو الثواب .

وقال بعض أهل اللغة: يجمع بر على أبرار ، ويجمع بار على بررة . قال أهل التفسير في قوله تعالى \_ « إنه هو البر الرحيم » : أى اللطيف \_ قاله ابن عباس \_ فيها نقله القرطبي \_ ونقل عنه أيضا : أنه الصادق فيها وعد . وجاء في روح المعانى وغيره : إنه المحسن .

ومن أكثر إحسانا من الله؟

وجاء فى كتاب : « فى ملكوت الله مع أسهاء الله » البر واسع الإحسان ، صادق الوعد ، عظيم الجود لعباده ، سبحانه واسع البر ، يمن بعطائه على عباده فى الدنيا والآخرة ، ولايقطع الإحسان بسبب العصيان .

وقال بعض العلماء: البرهو العطوف على عباده ، المحسن اليهم عم بره جميع خلقه ، فلم يبخل عليهم بالرزق ، وهو البر بأوليائه إذ خصهم بولايته ، وأذاقهم حلاوة مناجاته ، وهو البر بمن يحسن من عباده بمضاعفة الثواب له ، والبر بمن يسىء من عباده فى الصفح والتجاوز عنه .

ولقد جاء فى القرآن الكريم هذا الاسم مقترنا باسم الله « الرحيم » وكلاهما من معين رحمة الله وعطفه وبره وإحسانه ، وقد علمنا فى تفسير معنى الرحيم أن رحمة الله وسعت كل شيء حتى طمع فيها البر والفاجر ، والمؤمن والعاصى .

وقيل إن البر- بفتح الباء ـ فاعل البر ، وبالكسر هو الإحسان والاتساع ، وهو الصلة والخير والتوسع في الاحسان والصدقة .

وجاء فى تاج العروس للزبيدى: البرخير الدنيا والآخرة ، فخير الدنيا ماييسره الله ـ تعالى ـ للعبد من الهدى والنفحة والخيرات ، وخير الآخرة الفوز بالنعيم الدائم فى الجنة .

أما البر في حقه \_ تعالى \_ فهو فاعل البر والاحسان ، الذي يحسن على عاده بالخير .

ويقول الامام الغزالى ـ رضى الله عنه ـ : البر هو المحسن ـ والله هو البر المطلق الذى منه كل مبرة وإحسان ـ والعبد يكون برا بقدر مايتعطاه من البر، لاسيها بوالديه وأساتذته وشيوخه.

روى أن موسى \_ عليه السلام \_ لما كلمه ربه ، رأى رجلا قائبا عند ساق العرش ، فتعجب من علو مكانه . فقال : يارب ، بم بلغ هذا العبد هذا المحل ؟ فقال : إنه كان لا يحسد عبدا من عبادى على ماأتيته ، وكان بارا بوالديه .

ويتحدث الرازى عن هذا الاسم: فيذكر أن معناه كثرة الاحسان إلى العباد، وأشار إلى مظاهر سعة بر الله بعباده الذي يشمل الدنيا والدين.

فبره بعباده فى الدنيا أنه منحهم الصحة والقوة وكفل لهم الرزق ، وأجزل لهم العطاء من المال والجاه والولد والسلطان ، وسخر لهم مافى السموات والأرض جيعا منه ،

 أَن تِلْكُمُ ٱلْجُنَّةُ أُورِثْ تُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠١٠)

ونعم الله لاتعد ولاتحصى قال تعالى :

﴿ وَهَ اتَّنَكُم مِن كُلِّ مَاسَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعَدُّ وَأَنِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْمُوهَ أَإِنَ اللَّهُ اللَّهِ لَا تُحْمُمُوهَ أَإِنَ اللَّهِ الْمُحْمَدُ وَمَ أَإِنَ اللَّهُ اللَّهِ لَا تَحْمُمُ وَمَ أَإِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

كيف يتخلق المؤمن بهذا الاسم؟

إذا أدرك المؤمن معنى هذا الاسم عاش فى ظله فى نعمة سابغة ، قريرة عينه بما وهبه الله من عطاء ، وما منحه من هدى ، وماأفاض عليه من كرم . ويتعلم من ذلك كيف يكون شكورا على النعياء ، مشاركا غيره فى السراء والضراء .

إن الله \_ جل وعلا \_ يعطى بغير من . ويمنح بدون مقابل \_ فليتعلم المؤمن من ذلك أن يكون إحسانه لغيره كذلك ، ويقتدى بما يهدى إليه مضمون قوله \_ تعالى \_

﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَبَتِيمًا وَأَسِيرًا ١٠ إِنَّا نُطْعِمُ كُرُلُوجِهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ

<sup>(</sup>٨٦٨) الأعراف ٤٣

<sup>(</sup> ۲۹۸ ) لقیان ۲۰

<sup>(</sup> ۸۷۰ ) ابراهیم ۳۴

## مِنكُرْجُزَانُ وَلا لَمُكُورًا فِي ﴿ (١٧١)

ذكر أن ضيفا طرق باب إبراهيم ـ عليه السلام ـ وكان إبراهيم عليه السلام مضيافا ، ولكنه حين وجد هذا الرجل الضيف لايدين بدين الله ـ رفض إكرامه وانصرف الرجل حزينا .

فأوحى الله إلى إبراهيم: إنى أرزق هذا سبعين عاما ولايؤمن بي . أفتضيق به ساعة من نهار؟

فأسرع إبراهيم ـ عليه السلام ـ خلف الرجل ، واعتذر اليه ، وقال له : لقد عاتبني الله بسببك .

وكان ذلك سببا فى هداية الرجل وإقباله على دين إبراهيم وإيهانه بربه . وقد دعانا الله إلى أن نتخلق بالأخلاق الحسنة ، وفى مقدمتها مقابلة الإساءة بالاحسان ـ قال تعالى ـ

﴿ وَلَا تَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِعَةُ آدْفَعْ بِالَّتِي هِى ٱلْحَسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِى بَيْنَكَ وَكَا لَسَّيِعَةُ وَكَا السَّيِعَةُ وَمَا يُلَقَّ لَهَا إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّلُهَا وَكَا يُلَقَّلُهَا إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّلُهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّلُهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّلُهَا إِلَّا اللَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلِقَلُهُا إِلَّا اللَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّلُهُا إِلَّا اللَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّلُهُا إِلَّا اللَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَلِمُ إِلَيْ اللَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَلِمُ إِلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ مِنْ إِلَيْنَ مَا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ اللَّذِينَ صَالِكُ اللَّذِينَ مَا يَلُكُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ مَا يَلْعَلَمُ اللَّهُ اللَّذِينَ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَا لَهُ إِلَيْنَ مَا مُؤْلِقًا عَظِيمِ عِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّذِينَ عَلَيْمُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُولُولُولِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُو

ودعانا النبى \_ صلى الله عليه وسلم \_ إلى الإكثار من الحسنات ، وحثنا على فعل الصالحات وغض النظر عن السيئات ، وأخبرنا بما وعد الله به المحسنين من جزيل الثواب .

ومن ذلك مارواه أحمد ومسلم عن أبي ذر ـ رضى الله عنه ـ قال رسول

<sup>(</sup> ۷۷۱) الانسان ۸ ، ۹

<sup>(</sup>۸۷۲) فصلت ۳۵، ۳۵

الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ : « يقول الله تعالى من عمل حسنة فله عشر أمثالها وأزيد ، ومن عمل سيئة فجزاؤها مثلها أو أغفر ، ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقينى لايشرك بى شيئا جعلت له مثلها مغفرة »

ومن مدلول لفظ البر نتأدب بما يدعونا الله إليه في قوله تعالى ــ

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَر أَحَدُهُمَا أَقْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَمُّكَا أَنِي وَلَا نَنهُرهُما وَقُل لَهُمَا قَوْلاَكَ رِيمًا ﴿ وَقُل رَّبِ الْحَمْهُمَا فَلَا مَنَاحَ الذَّلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِ الْحَمْهُمَا كَا رَبِّيانِ مَنعِيرًا ﴿ فَ اللَّهِ مِن الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِ الْحَمْهُمَا كَا رَبِيانِ مَن الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِ الْحَمْهُمَا كَا رَبِيانِ

وقد ورد عن النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن من أكبر الكباثر بعد الإشراك بالله ـ عقوق الوالدين وعدم برهما .

والبر بالوالدين يرفع صاحبه إلى أعلى عليين ، ويكفر كبائر الذنوب ويفرج الكروب . . . . وفي قصة الصخرة التي انطبقت على فم غار فيه ثلاثة رجال وتوسلوا الى الله بصالح أعالهم ليفرج عنهم ماهم فيه ـ أن أحدهم توسل الى الله ببره بوالديه . وقد فرج الله عنهم ضيقهم وأزاح الصخرة عن طريقهم .

· ومن محاسن يحيى وعيسى - عليها السلام - البر بالوالدين . ففى حق يحيى قال ـ تعالى :

﴿ وَحَنَانَا مِن لَدُنَّا وَزَّكُوْةً وَكَاتَ تَقِيًّا ۞ وَبَرًّا بِوَلِدَيْهِ وَلَرْيَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا (۱۷۷۰)

(۸۷۳) الاسراء ۲۳، ۲۶ (۵۷۸)

وفي حق عيسي قال ـ تعالى ـ

﴿ وَبَرَّا بِوَلِاَ قِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّا زَاشَقِيًّا ۞ ﴾ (٥٧٠)

والبرَّ من المؤمنين هو الذي يجتهد في الطاعات ، وينأى بجانبه عن السيئات ويسرع في إجابة دعوة الحق ، ويؤثر الخير والبر والصدق ، ويتضرع إلى الله قائلا

﴿ زَبَّنَا ٓ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَنِ أَنْ ءَامِنُواْ بِرَتِكُمْ فَعَامَنَا حَبَنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِرْعَتَا سَيِّعَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَادِ الله المُعَالِمَةُ الْأَبْرَادِ الله المُعَالِمَةُ الْأَبْرَادِ الله المُعَالِمَةُ الْأَبْرَادِ الله الله المُعَالِمُ الله المُعَالَقُهُ الله المُعَالَقُهُ الله المُعَالِمُ الله المُعَالَقُهُ الله المُعَالَمُ الله المُعَالَقُهُ الله المُعَالِمُ الله الله الله المُعَالِمُ الله الله المُعَالِمُ الله المُعَالِمُ الله الله الله الله الله المُعَالِمُ الله الله الله الله المُعَالِمُ الله الله الله الله الله المُعَالِمُ الله الله الله الله المُعَلِمُ الله الله الله الله المُعَالِمُ الله الله المُعَال

وعلى المؤمن أن يبر نفسه وذلك بالاقبال على تأديبها وتهذيبها وتغيير صفاتها السيئة بأخرى حسنة ، وإن لم يفعل ذلك فقد ظلم نفسه . . . . وأظلم الظالمين من ظلم نفسه .

وليثق المؤمن أن البر مدخر لصاحبه مجزى عنه خير الجزاء . كما جاء فى الحديث الشريف الذى رواه ابن عمر « البر لايبلى ، والذنب لايسى ، والديان لاينام ، وكما تدين تدان »

الذكر في ظل هذا الاسم:

قال العلماء: إذا قرىء هذا الاسم على الصبى فإن الله يصلحه وينشئه نشأة بارة ويحفظه .

ومن خصائص قراءة هذا الاسم أن الله يرزق قارئه القبول والعزة وعلو

<sup>(</sup> ۸۷۵ ) مریم ۳۲

<sup>(</sup>۲۷۸) آل طبران ۱۹۳

المرتبة والمنزلة .

ويصلح ذكره لمن عاداه الناس ولم يجد خلاصا من عداوتهم. وقال الشاعر أحمد مخيمر مناجيا ربه في ظلال هذا الاسم:

وهبت لكل الخلق برا ورحمة وقد زدت في النعمي لمن زاد في الشكر ولم تنس حتى الدود في الصخر ساريا ولاالطير في جو ، ولا الوحش في قفر لأنك أنت البر بالخلق كلهم ومرشدهم للنور في ظلمة الكفر ومن أجلهم أرسلت رسلك بالهدى لكى يطرقوا باب العناية بالعذر

وزينت وجه الأرض في الصبح بالسنا ليسعوا وفي الظلماء بالأنجم الزهر(٨٧٧)

ومن الدعاء الذي يستوجبه شكر الله المنعم البر الرحيم قول الامام الشاذلي: (أشكرك على أنعمك التي لاأحصيها، شكرا يقتضي زيادتها ويستدعيها ، مع أنى عاجز عن شكرك ، والقيام بواجب ذكرك ، لأنى إن عرفت الشكر فبالعقل الذي أعطيت، وإن تكلمت فبالنطق الذي آتيت ، وإن تحدثت فبالقوة التي أوليت ، فأين الشكر الذي أضيفه لنفسى ؟ وكل ذلك بك ومنك »

<sup>(</sup>٨٧٧) أسياء الله الحسني لأحمد خيمر صد١٠١

# التـــوَّاب

ورد اسم الله التواب في القرآن الكريم في أحد عشر موضعا . جاء في تسعة منها مقترنا باسمه « الرحيم » وفي واحد غير مقترن باسم آخر ، وفي واحد مقترنا باسمه ـ تعالى ـ الحكيم .

فالموضع الذي اقترن فيه باسمه الحكيم هو قوله تعالى ـ

﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهُ تَوَابُ حَكِيمٌ ﴿ ﴾ (٨٧٨)

والموضع الذي جاء فيه غير مقترن بغيره ، هو قوله ـ تعالى ـ :

« فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا »(٨٧٩)

ومن المواضع التي جاء فيها مقترنا باسم الله الرحيم قوله تعالى : ﴿ فَنَلَقَّىٰ ءَادَمُ مِن رَّيِهِ عَلِمَت وَفَنَابَ عَلَيْدً إِنَّهُ هُوَا لِنَّوَّا لِهُ الرَّحِيمُ ( ١٨٠٠)

وقوله تعالى ـ :

﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَتُهِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَابُ ٱلرَّحِيدُ ١٠٥٠ ﴾ (٨٨١)

<sup>(</sup> ۸۷۸ ) التور ۱۰

<sup>(</sup> ۸۷۹ ) النصر ٣

<sup>(</sup> ۸۸۰ ) البقرة ۳۷

<sup>(</sup> ٨٨١ ) البقرة ١٦٠

وقوله ـ تعالى ـ :

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن زَسُولٍ إِلَّا لِيُطَكَعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَهُمْ إِذَ ظَلَمُواً إَنفُسَهُمْ جَكَا مُوكَ فَأَسْتَغَفْرُوا اللَّهَ وَأُسْتَغَفَرَ لَهُ مُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابُ ازَّحِيمًا ٤٠٠٠)

والمادة التي اشتق منها هذا الاسم وهي « تاب » وردت في القرآن الكريم في مواضع كثيرة جدا . وهي تدل على أن الله سبحانه يحب من عباده أن يقبلوا عليه بالتوبة ، ويتفضل هو عليهم بقبولها ، بل هو سبحانه ـ الذي يفتح لهم بابها ليدخلوا منه إلى ساحة العفو والمغفرة . قال تعالى في في النّاكذي الله المنافقة عليهم الارش بمارجبت وضافت عليهم الارش بمارجبت وضافت عليهم الله النه المنهم وظنوا أن لاملجا من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليسم المرابعة المنافقة عليهم النه المنهم المنافقة عليهم المنافقة ال

وهو\_ سبحانه\_ « يحب التوابين ويحب المتطهرين »

بل لقد نزلت سورة بأكملها سميت بسورة التوبة ـ تشير الى سعة رحمة الله وفضله على المؤمنين وقبوله توبة التاثبين .

وقد بدأت هذه السورة بالتبرى من المشركين ، وختمت بالرأفة بالمؤمنين حيث أرسل الله إليهم رسولا منهم رءوفا بهم \_ قال تعالى :

<sup>: (</sup>۸۸۲) النساء ۲۶

<sup>﴿</sup> ۸۸۳ ) التوبة ۱۱۸

﴿ لَقَدْ جَاءَ كُمْ رَسُوكُ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَاعَنِ تُمْ وَلَكُ مِنْ عَلَيْهِ مَاعَنِ تُمْ مَ وَلِكُ عَلَيْهِ مَاعَنِ تُمْ مَ وَلَكُ مَا عَلِيهِ مَاعَنِ تَمُ مَ وَلَكُ مَ مَ وَلَكُ مَ عَلَيْهِ مَا عَلِيهِ مَا عَلَيْهِ مَا لَمُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَاهِ مَا عَلَا عَلَاهُ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَاهُ مَا عَلَاهُ مَا عَلَاهُ مَا عَلَاهُ مَا عَلَاهُ مَا عَلَاهُ مَا عَلَا عَلَاهُ مَا عَلَاهُ مَا عَلَاهُ مَا عَلَاهُ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَاهُ مَا عَلَاهُ مَا عَلَاهُ مَا عَلَاهُ مَا عَلَا عَلَاهُ مَا عَلَاهُ مَا عَلَاهُ مَا عَلَا عَلَاهُ مَا عَلَاهُ مَا عَلَاهُ

والنبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ هو مظهر رحمة الله الواسعة ، وهو الذى عرف المؤمنين باب التوبة ودلهم عليها فكان يقول لهم حاثا على التوبة والاستغفار :

« والله إنى لاستغفر الله وأتوب اليه في اليوم أكثر من سبعين مرة »(٩٨٠)

ومعنى التوبة عند أهل اللغة: الرجوع عن الذنب ، والعودة إلى الله . جاء في الحديث: « الندم توبة » وقد تأتى التوبة بدون تاء: فتقول التوب . وفي القرآن الكريم

﴿ غَافِرِ ٱلذَّنْ وَقَابِلِٱلتَّوْبِ شَدِيدِٱلْعِقَابِ ذِى ٱلطَّوْلِ لِآ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَيْهِ الْمَعِدِ الْمَعِيدِ ٱلْمُعَانِ ذِى ٱلطَّوْلِ لِآ إِلَهُ إِلَهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللِّلْمُ اللللللِّهُ اللللْمُ الللِّلِي الللللِّلْمُ اللللْمُ الللِّلْمُ الللللْمُ الللللِّلْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللِّلِي اللللللللْمُ الللللِمُ الللللِمُ اللللللِمُ الللللِمُ اللللْمُ الللللْمُولِي اللللْمُ اللللْمُ الللِمُ اللَّالِمُ اللللللللِمُ اللللِمُ الللِمُ اللِمُ الللِمُ الللللِمُ الللللللْمُ اللللْمُ

وتقول: تاب إلى الله يتوب توبة وتوبا ومتابا . . . وتاب الله عليه : وفقه للتوبة ، وقبل توبته .

وتواب : صيغة مبالغة من الفعل تاب ، ومعناه في جانب الله : أنه كثير

<sup>(</sup> ۸۸٤ ) التوبة ۱۲۹ ، ۱۲۹

<sup>(</sup> ٨٨٥ ) رواه البخاري عن أبي هريرة ـ ري الله عنه ـ

<sup>(</sup> ۸۸٦ ) غافر ۳

التوبة على عباده سريع العفو عنهم ، ومعناه في حق العبد: أنه كثير التوبة عن الذنوب .

قال أهل التفسير: تكرر قوله \_ تعالى \_ فى القرآن الكريم « التواب الرحيم » وجاء معرفا ومنكرا واسما وفعلا . . وقد يتصف بعض العباد بذلك كما جاء فى قوله \_ تعالى \_ :

﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلُهُو أَذَى فَأَعْتَزِلُوا النِسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَكَا نَقْرَبُوا النِسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا نَقْرَبُوهُ فَا عَنْزِلُوا النِسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا نَقْرَبُوهُ فَا عَنْ اللّهَ وَلَا نَقْرَبُوهُ فَا يَعْلَمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يَعِنْ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّه

وقال العلماء توبة العبد رجوعه من حال المعصية الى حال الطاعة . وتوبة الله على العبد قبوله توبته .

قال العلماء ، ولا يصح استعمال اسم الفاعل من الفعل تاب في حق الله تعالى \_ ذلك أنه ليس لنا أن نطلق على الله تعالى \_ من الأسماء والصفات إلا ماأطلقه هو على نفسه . أو أطلقه نبيه \_ صلى الله عليه وسلم \_ عليه ، أو جاعة المسلمين وإنما قيل تواب للمبالغة في الفعل وكثرة قبوله توبة عباده لكثرة من يتوب عليهم (^^^)

وقال بعض العلماء في معنى التواب : إنه المهيىء أسباب التوبة لعباده ، فهو الذي يحذرهم من المعصية ، ويمهلهم مرة ومرة حتى يرجعوا ويتوبوا

<sup>(</sup> ۸۸۷ ) البقرة ۲۲۲

<sup>(</sup> ٨٨٨ ) تفسير القرطبي ـ جـ ١ آية فتلقى آدم من ربه كلبات ـ رقم ٣٧ ـ

وهو الذي يعود بصنوف الاحسان عليهم ـ فيوفقهم بعد خذلان ، ويعطيهم بعد حرمان ، ويخفف عنهم بعد تشديد ، ويعفو عنهم بعد وعيد .

## ﴿ وَهُوَالَّذِى يَقْبَلُ النَّوْيَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّعَاتِ وَيَعْلَمُ مَا نَفْعَ لُونَ (٨٨٩)

فهو - جل شأنه - تواب يوفق عباده للتوبة المقبولة تفضلا منه وتعطفا وإحسانا ، فإذا صدقت نية العبد في الرّجوع الى الله وفقه للتوبة النصوح ، ومعناها العزم الصادق على ترك المعاصى والندم عليها .

وقد ذكر القشيرى في رسالته للتوبة معانى منها ـ الانابة ، والأوبة ، فالتوبة هي بداية . والأوبة نهاية . والإنابة بينها

فمن خاف العقوبة فهو صاحب توبة ، ومن تاب طمعا فى الثواب فهو إنابة ، ومن تاب مراعاة للأمر ، لاخوفا من عقاب ولاطمعا فى ثواب فهو صاحب أوبة .

وقال أيضا: التوبة صفة المؤمنين ـ قال تعالى ـ

﴿ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغَضُّضَنَ مِنَ أَبْصَلَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبُدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَرَمِنْهَ أُولِيصَرِينَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُمُوبِينٌّ وَلَا يُبُدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِ ﴾ أَوْءَابَآيِهِ ﴾ أَوْءَابَآيِهِ ﴾ أَوْءَابَآيِهِ ﴾ أَوْءَابَآيِهِ ﴾ أَوْابَنَآيِهِ ﴾ أَوْابَنَآيِهِ ﴾ أَوْابَنَآيِهِ ﴾ أَوْابَنَآيِهِ ﴾ أَوْلِيَهِ ﴾ أَوْلِيَهِ ﴾ أَوْلِيَهِ ﴾ أَوْلِيَوْنِهِ ﴾ أَوْلِيَوْنِهِ ﴾ أَوْلِيَابِهِ ﴾ أَوْلِيَهِ ﴾ أَوْلِيَابِهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فِي اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَا لَا لِللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَا لَذَهِ فَاللَّهِ فَا أَوْلِمَا إِلَيْهِ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهِ فَا لَوْلِهَا إِلَيْ اللَّهُ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا لَهُ فَاللَّهُ فَا لَهُ فَاللَّهُ فَا لَهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَالَهُ فَالْمُ وَلَالِهُ فَاللَّهُ فَاللّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالْمُ فَاللَّهُ فَا لَلْمُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِمُ فَال

<sup>(</sup> ۸۸۹ ) الشوري ۲۵

أَوْمَامَلَكُتْ أَيْمَنُهُنَّ أَوِالتَّبِعِينَ غَيْرِ أَوْلِي الْإِنْ يَقِينَ الرِّجَالِ أَوِالطِّفْلِ

الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِيْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ

مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا آيُهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمُ تُفْلِحُونَ 

(١٠٠٠)

مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا آيُهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمُ تُفْلِحُونَ 

(١٠٠٠)

والانابة صفة الأولياء والمقربين . قال تعالى

﴿ مَّنْ خَشِيَ ٱلرَّحْمَانَ إِلْفَيْتِ وَجَآءَ بِقَلْمٍ ثَمْنِيبٍ ٢٩١١ ﴾ (٨٩١)

والأوبة صفة الأنبياء والمرسلين . . قال تعالى ـ

﴿ وَخُذْبِيَدِكَ ضِغْتَا فَأَضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَتُ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِراً نِعْمَ ٱلْعَبَدُ إِنَّهُ وَأَوَّابُ

وذكر أن التوبة درجات ، فهناك توبة من الزلات ، وهناك توبة من الغفلات ، وهناك توبة من السيئات .

وقال بعض العلماء في معنى « التواب » : إنه المعيد الى عبده فضل رحمته إذا هو رجع إلى طاعته وندم على معصيته \_ فلا يحبط له ماقدم من خير ، ولايمنعه ماوعد به المطيعين من الاحسان ، وكلما تكررت توبة العبد تكرر القبول من الرب التواب .

وتفسير الغزالى - رضى الله عنه - لاسم الله « التواب » أنه الذى ييسر أسباب التوبة لعباده مرة بعد أخرى ، بما يظهر لهم من آياته ، ويسوق لهم

<sup>(</sup> ۸۹۰ ) النور ۳۱

<sup>(</sup>۸۹۱) ق ۳۲

<sup>(</sup> ۸۹۲ ) ص ٤٤

من تنبيهاته ، ويطلعهم على تخويفاته وتحذيراته ، حتى إذا اطلعوا على غواثل الآثام ، واستشعروا الخوف من عواقب الإجرام رجعوا إلى التوبة فيرجع إليهم فضل الله ـ تعالى بالقبول .

ومن تعريفات العلماء للتواب أيضا.

والتواب هو الذي يفتح أمام العصاة الأبواب ولاييئسهم من رحمته بأليم العقاب ، بل يؤلفهم بعفوه وفضله لاستحقاق الثواب بعد المآب .

وبين التواب والغفور والغافر ألفة فى المعنى ، فتوبة الله على عباده تستوجب غفرانه ذنوبهم والاعراض عن مؤاخذتهم ثم دخولهم الى حظيرة أمنه ورضوانه .

قال الرازى: التواب هو الذى يوفق عباده بعد الخذلان ويعطيهم بعد الحرمان، ويخفف عنهم بعد التشديد ويعفو عنهم بعد الوعيد، ويكشف عنهم أنواع البلاء، ويفيض عليهم أقسام الآلاء، فهو تعالى ـ ناسخ المكروه بالمحبوب. وقابل التوبة من الذنوب، وكاشف الضرعن المكروب. كيف يتخلق المؤمن بأدب هذا الاسم؟

إذا تأمل المؤمن في مضمون هذا الاسم الكريم ، عاش في رحابه ، وأسرع إلى الإنابة وأقبل على واسع رحابه ، ودق بالتضرع والدعاء على مصراع بابه ، فالحق ـ يقبل عليه . ويستجيب له . . أليس هو القائل في

<sup>(</sup> ۸۹۳ ) الحوية الأثم

حدیث قدسی . . « من تقرب إلى شبرا تقربت إلیه ذراعا ، ومن تقرب إلى ذراعا تقربت باعا ، ومن جاءني يمشي أتيته هرولة » ؟

والله يفرح بتوبة عبده إليه ، فليحرص المؤمن على أن يظفر بفرح الله ويفرح بذلك . قال تعالى :

﴿ قُلْ بِفَضْ لِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَنِلَاكَ فَلْيَضْ رَحُواْ هُوَخَ يُرُكِّيِّمًا يَجْمَعُونَ ٢٩١٠)

وليقتد العبد بأبيه آدم الذي تلقى من ربه كلمات فتاب عليه ، وماكانت هذه الكلمات سوى حسن الثناء على الله ، والاقبال عليه بصدق الإنابة . والتوسل اليه بخالص الأعمال وصدق الدعاء والاستغفار .

واذا كان الله توابا على عباده التاثبين ، غير ميش لهم من رحمته ـ فليتعلم المؤمن من ذلك الصفح والعفو عمن أساء إليه . وليقبل عذر من اعتذر إليه ، فإن الله يحب من عباده أن يتخلقوا بأخلاقه .

الدعاء في ظل هذا الاسم:

ورد فى الأثر الشريف: «كل ابن آدم خطاء وخيرهم التوابون» وأدعية التوبة المأثورة كثيرة..

منها ماجاء في ختام سورة البقرة:

﴿ لَا يُكُلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا آكْتَسَبَتْ رَبِّنَا لَا تُوَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَ أَنا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ، عَلَى الدِينَ مِن قَبْلِنا رَبَّنا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِدِيدٌ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْلَنَا عَلَى الدِينَ مِن قَبْلِنا رَبَّنا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِدِيدٌ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْلَنَا

<sup>(</sup> ۸۹٤ ) يونس ۸۵

وَٱرْحَمْنَأَ أَنْتَ مَوْلَكِنَا فَأَنْصُرْنَا عَلَى ٱلْعَوْمِ ٱلْكَعْفِرِينَ 🚭 \* (١٩٥٠)

وماجاء على لسان آدم عليه السلام

﴿ وَالارَبَّنَاظَامَنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّرْتَغْفِرْلُنَا وَرَحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ٢٠٩٠)

وماجاء على لسان إبراهيم

﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةً حَسَنَةً فِيَ إِنْهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَإِذَ قَالُواْلِغَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَء وَاللهِ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَقَى تُوْمِدُ اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا أَمْ لِللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن مَن مَن مَن مَن مَن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَاللَّهُ مَن اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن مُن اللَّهُ مُن مُن اللَّهُ مُن مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن ال

ومن دعاء النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ :

« اللهم اغفر لى خطيئتى وجهلى وإسرافى فى أمرى وماأنت أعلم به منى ، اللهم اغفر لى خطيئتى وعمدى وهزلى وجدى ، وكل ذلك عندى ، اللهم اغفر لى ماقدمت وماأخرت وماأسررت وماأعلنت ، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير »(٨٩٨)

وعلى نمط ذلك ماجاء في أدعية الصالحين المخلصين. في قولهم:

<sup>(</sup> ١٩٥٥ ) البقرة ٢٨٦

<sup>(</sup> ٨٩٦) الأعراف ٢٣

<sup>(</sup>٨٩٧) المتحنة ٤، ٥

<sup>(</sup> ۸۹۸ ) رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى ـ رضي الله عنه ـ

« اللهم إنا نسألك التوبة الكاملة والمغفرة الشاملة ، والمحبة الجامعة والخلة الصافية ، والمعرفة الواسعة والأنوار الساطعة والشفاعة القائمة والحبحة البالغة والدرجة العالية ، وفك وثاقنا من المعصية ، ورهاننا من النقمة بمواهب المئة ، إنك على كل شيء قدير »

« اللهم إنا نسألك التوبة ودوامها . ونعوذ بك من المعصية وأسبابها اللهم ذكرنا بالخوف منك قبل هجوم خطراتنا ، واحملنا على النجاة منها ومن التفكر في طرائقها ، وامح من قلوبنا حلاوة المعصية واستبدل بها الكراهة لما والحب لما هو بضدها ، وأفض علينا من بحر كرمك وجودك حتى نخرج من الدنيا على السلامة من وبالها ، واجعلنا عند الموت ناطقين بالشهادة عالمين بها ، وارأف بنا رأفة الحبيب بحبيبه عند الشدائد ونزولها . . ، (۸۹۹)

<sup>(</sup> ۸۹۹ ) درة الأسرار صد ۸۹

#### المنتقم

المنتقم اسم فاعل من الفعل ( انتقم ) وانتقم مزيد الفعل نقم . ومصدره يقمة ونَقْمة . ومعناها المجازاة بالعقوبة ـ وتجمع نقمة على نقم ، كها تجمع نعمة على نعم .

وعلى القياس في أن الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى ـ يكون معنى انتقم: المبالغة في العقوبة لمن يشاء.

وهذا الاسم في حق الله \_ تعالى \_ معناه : الذي يقصم ظهور الطغاة ويشدد العقوبة على العصاة .

والانتقام غاية النكال . . ولا يكون إلا للمستحلين محارم الله ، المتهادين في الظلم المتجاوزين الحد في البغي والفساد . . . .

وقال بعضهم : إن المنتقم معناه ـ أن الذي يعرف عظمته يخشي نقمته ، ومن عرف رحمته رجا نعمته .

وهذا الاسم من كمال الربوبية ، التى تقتضى إكرام المحسنين وتأديب المسيئين . قال تعالى :

﴿ نَبِيْ عِبَادِى أَنِي أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيدُ ۞ وَأَنَّ عَلَا إِي هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمُ (١٠٠٠)

وجاء في الأثر القدسي : «أنا الله الذي لااله إلا هو سبقت رحمتي غضبي »

(٩٠٠) الحجر ٤٩ ، ٥٥

ومن مظاهر رحمته أنه لايعجل فى العقوبة ، ولايبادر بالنقمة ، ولكنه يملى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته .

جاء في لسان العرب: من أسهاء الله عز وجل ( المنتقم ) وهو المبالغ في العقوبة لمن شاء ، وهو مفتعل من نقم ينقم الذا بلغت به الكراهة حد السخط.

وقد جاء هذا الاسم فى القرآن الكريم بصورة الجمع فى قوله ـ تعالى ـ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنَ ذُكِّرَ مِنَاكَ اللَّهِ مِنْ أَلْمُجْرِمِينَ ﴾ (٩٠١) مُنكَقِمُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وفي قوله ـ تعالى ـ

﴿ فَإِمَّانَذْ هَبَنَّ بِكَ فَإِنَّامِنْهُم مُّننَقِمُونَ ١٠

﴿ إِيُّومَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْسَةَ ٱلْكُبْرِئَ إِنَّا مُنفَقِمُونَ ﴿ ٢٠٣)

وقد ورد الفعل ـ انتقم ـ فى القرآن الكريم فى آيات كثيرة . . . . . . منها قوله ـ تعالى ـ

﴿ فَأَنْفَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقَنَهُمْ إِنِي ٱلْمَدِياِ أَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِثَايَائِنَا وَكَانُواْعَنْهَا غَيْفِلِينَ هُ ﴾ (٩٠٠)

<sup>(</sup>٩٠١) السجدة ٢٢

<sup>(</sup>۹۰۲) الزخرف ٤١

<sup>(</sup>٩٠٣) الدخان ١٦

<sup>(</sup>٩٠٤) الأعراف ١٣٦

وقوله ... تعالى ...

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِ فِم فَالْمُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَأَنْفَ مَنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُواْ وَكَاكَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ (٩٠٥)

كما ورد مصدر هذا الفعل مسنداً إلى الله ـ تعالى ـ فى قوله : ﴿ مِن مَبْلُ هُدَى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفَرَقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ مُّ وَاللَّهُ عَزِيدٌ ذُواننِقَامِ فَ ﴾ (٩٠٦)

وقد تأى النقمة بمعنى الإنكار، وذلك فى مثل قوله ـ تعالى ـ :

﴿ قُلْ يَكَأَهُ لَ ٱلْكِنْكِ هَلَ تَنقِمُونَ مِنَا إِلَا أَنْ ءَامَنّا بِاللّهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنْزِلَ مِن مَبّلُ
وَأَنَّ أَكْثَرَكُمُ فَسِعُونَ اللّهِ ﴾ (١٠٧)

أى تنكرون منا . . . . . وتأتى بمعنى العتاب تقول : نقمت عليه أى عاتبته وتأتى بمعنى الكراهية مثل قوله ـ تعالى ـ

﴿ وَمَانَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا آن يُوْمِنُوا بِاللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَيدِ ١٠٨٠

وقال بعض العلماء المنتقم .. الذي يقصم ظهور العصاة بعدله ، ويشدد العقوبة على الطغاة بقدرته .. قال .. تعالى .. :

« إنا من المجرمين منتقمون »

<sup>(</sup>٩٠٥) الروم ٧٤

<sup>(</sup>٩٠٦) آل عمران ٤

<sup>(</sup>۹۰۷) المائدة ٥٥

<sup>(</sup>۹۰۸) البروج ۸

والانتقام أشد من العقوبة العاجلة ، لأنه غاية النكال . . . . . والانتقام يحول بين العاصي والإمعان في المعصية .

قال الغزالى مؤكداً هذا المعنى: المنتقم هو الذى يقصم ظهور العتاة ، وينكل بالجناة ، ويشدد العقوبة على الطغاة ، وذلك بعد الإعذار والإنذار ، وبعد التمكين والإمهال . . . والانتقام أشد من المعاجلة ولهذا كانت المعاجلة بالعقوبة أفضل للعبد ،

فإنه إذا عوجل بالعقوبة لم يمعن في المعصية ، فلايستحق غاية النكال . وهذا الاسم من أسهاء الجلال والقهر . .

والخوف من عقوبة الله لها أثر طيب فى الإقلاع عن المعاصى والاحتراز من السيئات ، وفى الأمثال الشائعة « من خاف سلم » أما القرآن الكريم فيعبر عن هذا المعنى بأسلوبه الرائع فى قوله تعالى :

﴿ قَالُوٓاْ أَوِنَكَ لَأَنتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَادُاْ أَخِي قَدْمَنَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ لايُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۞ (''') مَلَيْ اللهُ لايضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۞ (''') ﴿ فَإِذَا بَلَقَنَ أَجَلَهُ مَنْ فَا مُسِكُوهُ مَنَ بِمَعْرُونِ أَوْفَا رِقُوهُ مَنْ بِمَعْرُونِ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْ لِيَا مَنْ كُوْ وَإِنْ اللهُ هَا دَوَى اللهُ اللهُ عَدْ لِي مِنْ كُانَ يُؤْمِنُ إِلَيْهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۹۰۹) فاطر ۲۶

<sup>(</sup>۹۱۰) يوسف ۹۰

وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَغْرَجًا ۞ وَيَرْزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُو حَسْبُهُ \* إِنَّ ٱللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ \* قَدْجَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (١١١)

﴿ وَالَّتِي بَيِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِسَآيِكُمْ إِنِ اَرْتَبَنَّهُ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَثَهُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ وَمَن يَنَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُشْرَانِ ﴾ (١١٢)

﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقَدِ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ٢٠١٥)

والتقوى هي الخوف من الله ، والحذر من بطشه ونقمته . .

كيف يتخلق المؤمن بأدب هذا الاسم

إن حظ المؤمن من هذا الاسم أن يتدبر معنى سطوة الله ونقمته «إن بطش ربك لشديد»

وأن يتدبر معنى اجتهاع العزة والانتقام فى قوله تعالى : « والله عزيز ذو انتقام »

فيدعوه ذلك إلى محاسبة نفسه ، وتحرى طاعة ربه ، والالتزام بالأوامر ،

<sup>(</sup>٩١١) الطلاق ٢، ٣

<sup>(</sup>٩١٢) الطلاق ٤

<sup>(</sup>٩١٣) النور ٥٢

والانتهاء عن النواهي .

كما يدعوه ذلك إلى اللجوء إلى الله فى أخذ حقه المهضوم ، ولا يعجل فى أخذ حقه بنفسه ، فإن عين الله ساهرة لاتغفل ، قال الشاعر :

تنام عينك والمظاوم منتب يدعو عليك وعين الله لم تنم جاء في الأثر « اشتد غضبي على من ظلم من لايجد له ناصراً غيرى » وجاء أيضاً : « إذا دعا العبد على ظالمه قال الله ـ تعالى ـ عبدى أنت تدعو على من ظلمك ، ومن ظلمته يدعو عليك ، فإن أردت أن أستجيب لك أستجيب عليك »

وفى هذا المعنى جاءت الحكمة المأثورة: « إذا أمكنتك قدرتك على المخلوق فاذكر قدرة الله عليك ، واعلم أن مالك عند الله أكثر ممالك عند الناس (٩١٤)

الدعاء في ظل هذا الاسم

هذا الاسم من الأسياء القهرية التي يجب على الذاكر بها أن يحذر سطوة الله \_ ولا يعجل بالانتقام من ظالمه .

ويكفيه أن يقول: «حسبنا الله ونعم الوكيل»

ويمكن الإكثار من ذكر هذا الاسم \_ عند اعتداء أهل الكفر والشرك على المسلمين . ومن الدعاء على أعداء الاسلام قوله :

إلهى إن بغى الأعسدا وجساروا كفى بك ربنا ملكا بجسيراً كفى بك ربنا ملكا بجسيراً كفى بك ربنا عسونا ونصراً فكن ربى على الأعسدا نصيراً

<sup>(</sup> ٩١٤) في ملكوت الله مع أسهاء الله للشيخ عبد المقصود محمد سالم صـ ١٠٥

وأهلكهـم ودمـــرهم ، أهــــنهم وكــن ربــى على الأعـــدا ظــــهيراً وزلزلهم وزد غضبأ عليهسم وعذبهسم عسذابا مسستطيرأ ولا تتــرك من الأعـــدا عـــدوا يعــادينا صــغيرا أو كـــبيراً وخملذهم أخملذ جبسار عمسزيز بممسن أرسسلته فينسا نذيسرأ

وصل عليه يسارب وسسلم صسلاة ثم تسسسليها كسشيراً

ومن الدعاء الوارد في ظل هذا الاسم ـ قولهم :

و إلحى ، أنت المنتقم من أعدائك الظالمين ، القاهر بسطوتك للمجرمين ، قد انتقمت من النمروذ وفرعون وهامان، ومحقت أهل الظلم والطغيان . . .

« امنحنی نوراً فی بصیرتی ، وقوة فی روحانیتی ، حتی أنتقم من نفسی إذا خالفت الحدود ، وانتقم من الظالمين أهل الجحود ، وأشاهد سطوة انتقامك فأخشع ، وصولة عزك فأخضع . . . إنك على كل شيء قدير ١٩١٥)

<sup>(</sup>٩١٥) أسياء الله الحسني جـ ١ صـ ٢٩٢

### العَفُــــقُ

جاء فى لسان العرب: فى أسهاء الله « العفو » وهو فعول من العفو ، وهو التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه ، وأصله المحو والطمس ، وهو من أبنية المبالغة ، يقال : عفا يعفو عَفْواً ، فهو عاف وعَفوً .

وقال الليث: العَفْو\_ هو عفو الله \_عز وجل \_ عن خلقه، والله \_ تعالى \_ العَفُو الغفور .

وكل من استحق عقوبة فتركتها فقد عفوت عنه .

والعفو محو السيئة ، قال ابن الأنبارى فى قوله ـ تعالى ـ « عفا الله عنك لم أذنت لهم » معناه محا الله عنك ـ مأخوذ من عفت الرياح الآثار إذا محتها .

وجاء في حديث أبي بكر \_ رضى الله عنه: سلو الله العفو والعافية والمعافاة . فأما العفو فهو محو الذنوب ، وأما العافية فهى أن يعافيه الله من سقم أو بلية ، والعافية هى الصحة ضد المرض ، وأما المعافاة فهى أن يعافيك الله من الناس ويعافيهم منك \_ أي يغنيك عنهم ويغنيهم عنك ، ويصرف أذاهم عنك وأذاك عنهم .

وقد جاء اسم العفو في القرآن الكريم خس مرات. في قوله - تعالى:
﴿ يَمَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَا مَنُوا لَا تَقْرَبُوا ٱلصَّكَلُوٰةَ وَأَنشَرْ شُكَرَىٰ حَقَّى تَعْلَمُوا مَا لَقُولُونَ
وَ لَاجُنُ بِاللَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَعْتَسِلُواْ وَإِن كُنهُم مِّرَاثَىٰ أَوْعَلَىٰ سَفَرٍ أَوْجَانَهُ
أَحَدُّ مِن الْعَابِ فِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَعْتَسِلُواْ وَإِن كُنهُم مِّرَاثَ الْوَعَلَىٰ سَفَرٍ أَوْجَانَهُ
أَحَدُ مِن الْعَابِ فِي اللّهِ الْوَلْنَمَ سَلْمُ اللّهِ اللّهُ عَلَىٰ مَعْوَا عَفُورًا اللّهِ اللّهِ الْمَالَةُ وَلَا اللّهُ كَانَ عَفُواً عَفُورًا اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ كَانَ عَفُواً عَفُورًا اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>٩١٦) النساء ٤٣

وفي قوله \_ تعالى \_ في حق الستضعفين :

﴿ فَأُولَتِهِكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُوعَنَّهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًّا عَفُورًا ١٧٥ ﴾ (١١٧)

وفي قوله \_ تعالى \_ :

﴿ إِن لَبُدُواْ حَيْرًا أَوْتُحَفُّوهُ أَوْتَعَفُواْ عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ (١١٨)

وفي قوله \_تعالى \_ :

﴿ ذَالِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِعِثْلِ مَاعُوقِبَ بِهِ وَثُمَّ بُغِي عَلَيْهِ لَيْسَاسَكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَعَنْ فُولًا ۞ ﴿ (١١٩) ﴿ (١١٩) ﴿ اللهِ اللَّهُ لَعَنْ فُولًا ۞ ﴿ (١١٩)

وفي قوله ـ تعالى ـ :

﴿ ٱلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِن نِسَآ إِهِد مَّاهُ آلَهَ أُمَّهَا يُومُ إِنَّ أُمَّهَا لُهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

لقد اقترن اسم العفو بالغفور في أربعة مواضع من خسة.

وجاء مع اسم القدير في موضع واحد يقتضيه المقام - فقد أراد الله - تعالى - أن ينبه على قدرته على المؤاخذة ولكنه عفا عنهم . فليقتد المؤمن بذلك .

<sup>(</sup>٩١٧) النساء ٩٩

<sup>(</sup>۹۱۸) النساء ۱٤۹

<sup>(</sup>۹۱۹) الحج ۲۰

<sup>(</sup>٩٢٠) المجادلة ٢

وقال بعض العلماء في معنى اسم « العفو»: إنه الذي يمحو الذنوب والسيئات، ويبدلها إذا شاء حسنات. والعفو أبلغ من الغفران، لأن المغفرة ستر الذنوب والعفو محو وإحسان، وذلك من فضل الله ورحمته.

وقال آخرون : العَفُوُّ هو الذي يمحر السيئات ، ويتجاوز عن المعاصي ، ويصفح عمن تاب وأناب .

وقال الغزالى : العفو : قريب من الغفور ولكنه أبلغ منه ، فإن الغفران ينبىء عن الستر ، والعفو ينبىء عن المحو ، والمحو أبلغ من الستر .

قال د. أحمد الشرباصي : وللعفو عند الامام الرازى معنيان : الأول هو المحو والإزالة -كما جاء في كلام ابن منظور في اللسان

والثاني هو الفضل . . قال \_ تعالى \_ :

﴿ يَسْتَكُونَكَ عَنِ الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرُ قُلْ فِيهِمَا إِثْمُّ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْنَهُمَا آَكْبُرُمِن نَفْعِهِمَّا وَيَسْتَكُونَكَ مَاذَايُنفِقُونَ قُلِ الْعَفُو كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآينَتِ لَمَلَّكُمُ مَنَافًا كُرُونَ ﴿ ﴿ (١٢١)

أى ما فضل من أموالهم مما لا يشبه أن يكون فاضلا ، فالعَفُو على هذا الوجه هو الذي يعطى الكثير ، ويهب الفضل . .

كيف يتخلق المؤمن بهذا الاسم؟

كان من صفات النبى - على الصفح والعفو ومقابلة السيئة بالحسنة ، وهذه الصفات من مكارم الاخلاق . . قال الله ـ تعالى ـ

<sup>(</sup>٩٢١) البقرة ٢١٩

# ﴿ خُذِ ٱلْعَفُووَأَمْرُ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْجَنْهِلِينَ ﴿ ﴾

لقد تضمنت هذه الآية قواعد الشريعة من المأمورات والمنه. ٠ .

ففى قوله « خذ العفو » صلة القاطعين ، والعفو عن المذنبين ، والرفق بالمؤمنين . . وغير ذلك من أخلاق المؤمنين المطيعين .

وفي قوله « وأمر بالعرف » صلة الأرحام ، وتقوى الله في الحلال والحرام . . وغض الأبد ار ، والاستعداد لدار القرار . .

وفى قوله « وأعرض عن الجاهلين » الحض على التعلق بالعلم ، والإعراض عن أهل الظلم ، والتنزه عن منازعة الساماء ، وعن مساواة الجهلة الأغبياء ، وغير ذلك من الاخلاق الحميدة والافعال الرشيدة .

فانظر إلى مدى ما تضمنته هذه الأية الكريمة على إيجازها من مبادىء وأخلاق ، ومادعت إليه من فضائل ومحاسن .

وقد كان النبى \_ ﷺ \_ يطبق مضمونها ويتخلق بآدابها حتى بلغ القمة العليا في مكارم الأخلاق .

وكان يحض أصحابه على التمسك بذلك . . . قال جابر بن سليم : ركبت قعودى ثم أتيت إلى مكة أطلب رسول الله \_ على - ، فأنخت قعودى بباب المسجد .

فدلونى على رسول الله عليه عليه بُرْد من صوف . فقلت : السلام عليك يارسول الله .

<sup>(</sup>٩٢٢) الأعراف ١٩٩

فقال: وعليك السلام . .

فقلت : إنا معشر أهل البادية قوم فينا الجفاء ، فعلمني كلمات ينفعني الله بها . .

قال: « ادن » أي اقترب.

فدنوت . . فقال : «أعد على »

فأعدت عليه ، فقال : « اتق الله ولا تحقرن من المعروف شيئا ـ وأن تلقى أخاك بوجه طلق ، وأن تفرغ من دلوك فى إناء المستسقى ، وإن امرؤ سبك بما لا يعلم منك فلا تسبه بما تعلم فيه ، فإن الله جاعل لك أجرا وعليه وزرا ، ولا تسبن شيئا مما خوّلك الله ـ تعالى ـ »

قال جابر بن سليم وكنيته أبو جُرَى : فو الذى نفسى بيده ، ما سببت بعده شاة ولا بعيرا »(٩٢٣) .

وقد جاء جبريل إلى النبى \_ ﷺ \_ يفسر له هذه الآية السابقة ، ويقول له : « إن الله \_ تعالى \_ يأمرك أن تعفو عمن ظلمك ، وتعطى من حرمك ، وتصل من قطعك » .

والنبى \_ ﷺ \_ قدوة لأمته ، وقد بعثه الله ليتم مكارم الأخلاق . فعلى المؤمن أن يتصف بالعفو والصفح ، ويتخلق بأخلاق رسول الله \_ ﷺ \_ .

وقد قال النبى عيد : أوصانى ربى بتسع أوصيكم بها : أوصانى بالإخلاص فى السر والعلانية ، والعدل فى الرضا والغضب ، والقصد فى

<sup>(</sup>٩٢٣) أخرجه البزار في مسنده . القرطبي جـ٧ صـ ٣٤٤ ـ سورة الأعراف تفسير الآية ١٩٩ . .

الغنى والفقر ، وأن أعفو عمن ظلمنى ، وأصل من قطعنى ، وأعطى من حرمنى ، وأن يكون نطقى ذكراً ، وصمتى فكرا ، ونظرى عبرة » .

وقال بعض العلماء : جدير بذاكر هذا الاسم أن يمحو من قلبه إساءة المسيء ، وأن يحسن إلى من أساء إليه ، فإن إدخال السرور على قلب المؤمن من أفضل العبادات .

روى عن عمر بن الخطاب \_ رضى الله عنه \_ أنه قال : بينها النبى \_ ﷺ \_ جالس إذ ضحك حتى بدت ثناياه . فقال عمر : بأبى أنت وأمى يا رسول الله ، ما الذى أضحكك ؟

قال : رجلان من أمتى جثوا بين يدى رب العزة ، فقال أحدهما : يارب خذ لى مظلمتى من هذا .

فقال الله \_عز وجل \_ للظالم : رد على أخيك مظلمته .

فقال : يارب ، لم يبق من حسناتي شيء .

فقال الله ، عز وجل ـ للطالب : كيف تصنع بأخيك ولم يبق من حسناته شهيء ؟

فقال : يارب ، فليحمل من أوزارى » .

وهنا فاضت عينا رسول الله على بالبكاء ، وقال : « إن هذا ليوم عظيم يحتاج الناس فيه أن يحمل من أوزارهم » .

ثم قال الله للطالب: « ارفع بصرك فانظر ، فرفع ، فقال: يارب أرى مدائن من ذهب ، وقصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ . . لأى نبى هذا ؟ أو لأى شهيد هذا ؟

قال الله: لمن أعطى الثمن.

قال : يارب ، ومن يملك ثمن ذلك ؟

قال: أنت تملكه.

قال: عادًا ؟

قال: بعفوك عن أخيك.

قال: يارب، إنى قد عفوت عنه.

قال الله \_ تعالى \_ : خذ بيد أخيك وأدخله الجنة » .

### الذكر في ظل هذا الاسم:

قال العلماء: من أكثر من ذكر اسم ربه « العَفُوّ » فُتح له باب الرضا وحبب إليه مكارم الاخلاق ، وأمنه الله مما يخاف لاسيما إذا أضاف إلى اسم العفو اسم الغفور.

وفي منظومة أسماء الله الحسنى الدعاء بالاسمين: المنتقم والعفو: ومنتقم خذ لى بثارى من العدا عفو عن الزلات فاعف برأفة ومن دعاء النبي \_ ﷺ \_ :

« اللهم عافنى فى بدنى ، اللهم عافنى فى سمعى ، اللهم عافنى فى بصرى ، اللهم إنى أعوذ بك من الكفر والفقر ، اللهم إنى أعوذ بك من عذاب القبر ، لا إله إلا أنت . (٩٢٤) .

« اللهم عافني بقدرتك ، وأدخلني في رحمتك ، واقض أجلي في طاعتك ، واختم لي بخير عمل ، واجعل ثوابه الجنة »(٩٢٥) .

<sup>(</sup> ٩٢٤ ) رواه أبو داود والحاكم عن أبي بكرة ــرضي الله عنه

<sup>(</sup>٩٢٥) رواه ابن عساكر عن ابن عمر \_رضى الله عنها\_

وللشاعر أحمد مخيمر مناجاة في ظل هذا الاسم:

أراك عفسوا ياإلهسي عن السذى يتسوب، وتمحسو ماجنساه من الذنسب

يكاد من الاحساس بالذنب خائفا تقلبه الأثام جنبا الى جنب وتسمعه في الليل يدعوك باكيسا فتدنيسه من عفو وترضيه من قرب وتجمع أفسواج المسلائك حسوله لكسى يشهدوا عبدا قريبا من السرب

#### السرؤوف

الرءوف من الرأفة ، والرأفة هي الرحمة ، وقيل : أشد من الرحمة ، قال ابن منظور : ومن صفات الله ـ عز وجل ـ الرءوف ـ وهو الرحيم لعباده ، العطوف عليهم بألطافه ، والرأفة أخص من الرحمة وأرق . وفيه لغتان : رءوف على وزن فعول . . قال كعب بن مالك الأنصاري :

نطيع نبينا ونطيع ربا هو الرحمن كان بنا رءوفا ورؤف على وزن فعل بفتح الفاء وضم العين وفي ذلك قال جرير: يرى للمسلمين عليه حقا كفعل الوالد الرؤف الرحيسم والرأفة أرق من الرحمة فلا تكاد تقع في الكراهة ، ولكن الرحمة قد تقع في الكراهة للمصلحة .

وفعل الرأفة : رؤف ـ بضم العين ـ يرؤف ـ بضم العين . أو رأف يرأف ـ بفتح العين فيهما ـ والمصدر رأفة ورآفة .

وقد تأتى الصفة منه على وزن فعل \_ بكسر العين \_ فتقول : رئف \_ وعلى وزن فعل \_ بسكون العين \_ فتقول : رأف \_ ومنه قول الشاعر :

قآمنوا ينبى لاأبا لكم ذى خاتم ضاغه الرحمن مختوم رأف رحيم بأهل البريرجهم مقرب عند ذى العرش مرحوم وقد ورد اسم « الرءوف » فى القرآن الكريم فى مواضع متعددة ، منها قوله \_ تعالى \_

﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُوا شُهَدآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ

عَلَيْكُمْ شَهِيدُ أَوْمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَ ٓ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَلَيْهَ وَإِن كَانَتَ لَكِيرَةً إِلَا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللهُ لِيَعْدِيمُ اللهُ عَلَى الَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللهُ لِيُضِيعَ إِيمَن كُمُ إِن اللهَ إِلْنَكَ إِل كَانِ الرَّهُ وَثُ رَحِيمُ اللهُ المَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

وقوله ـ تعالى ـ

وقوله \_تعالى\_

﴿ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ تُعْضَرُا وَمَاعَمِلَتْ مِن سُوَءِ تَوَدُّ لَوَّأَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْدَهُ وَاللَّهُ رَهُ وَثُلُ إِلَّهِ بَادِ ٢٨٥) بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَأَلَقَهُ رَهُ وَثُلُ إِلَيْبَادِ ٢٨٥)

وقوله ـ تعالى

﴿ لَقَد تَابَ اللّهُ عَلَى النّهِ يَ وَالْمُهَا رِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى النّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ الل

<sup>(</sup>٩٢٦) البقرة ١٤٣

<sup>(</sup>٩٢٧) البقرة ٢٠٧

<sup>(</sup>۹۲۸) آل عمران ۳۰

<sup>(</sup>٩٢٩) التوبة ١١٧

وقوله تعالى :

﴿ وَتَغَمِلُ أَتْفَ الْكُمْ إِلَى بَلَدِ لَمْ تَكُونُواْ بَلِفِيهِ إِلَّا بِشِقِ ٱلْأَنفُسِ إِنَّ الْمُسَالِكَ رَبَّكُمْ لَرَءُونُ رَّحِيمٌ ﴿ ) (١٣٠)

وقوله \_تعالى\_

﴿ وَالَّذِينَ جَآءُ و مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَغْفِرْ لَنَ اوَ لِإِخْوَنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا إِنَّكَ رَهُ وَفُ تَحِيمُ (١٣١)

قال العلماء: معنى هذا الاسم ـ ذو الرحمة الواسعة الشاملة لجميع خلقه ، والمتعطف عليهم بجنته ، والمحسن إليهم بنعمه .

ورحمة الله واسعة ورأفته بعباده لا حدود لها . . . ذكر ابن كثير في تفسيره قال : جاء في الصحيح أن رسول الله \_ وأى امرأة من السبى قد فرق بينها وبين ولدها ، فجعلت كلما وجدت صبيا من السبى أخذته فألصقته بصدرها ، وهي تبحث عن ولدها ، فلما وجدت طفلها ضمته إليها وألقمته ثديها . فقال رسول الله \_ و اترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر على أن لا تطرحه ؟

قالوا: لا ، يا رسول الله .

<sup>(</sup> ۹۳۰ ) النحل ۷

<sup>(</sup> ۹۳۱) الحشر ۱۰

قال: فالله أرحم بعباده من هذه بولدها (٩٣٢)

وقد وردت في القرآن الكريم آيات كثيرة تنبىء عن رحمة الله ورأفتة بعباده ذكرنا بعضها .

والرأفة من الله دفع السوء عن عباده ، وتعطفه عليهم بقبول توبتهم ، وتفضله على أوليائه بالحفظ وعلى أنبيائه بالعصمة .

وقد ذكر العلماء ألوانا من رحمة الله \_ تعالى \_ ، فقالوا \_ من رحمته \_ تعالى \_ بعباده أنه يصونهم من موجبات عقوبته .

وإن عصمة الله للعبد عن الزلة أبلغ في باب الرحمة من غفران المعصية .

وربما رحم الله عبداً بما يكون فى الظاهر مشقة وشدة ، ولكنه فى الباطن نعمة ورجمة والعبد لا يعلم فكم من عبد يرثى له الخلق لما به من الضر والفاقة وسوء الحال ، وهو فى الحقيقة فى نعمة تغبطه عليها الملائكة . . . وقيل : إن نبيا شكا إلى الله \_ تعالى \_ الجوع والعرى والقمل ، فأوحى الله \_ تعالى \_ إليه : أما تعرف ما فعلت بك ؟ سددت عنك أبواب الشرك .

ومن رحمته تعالى بعبده أن يصونه عن ملاحظة الأغيار ، فلا يرجع حواثجه إلا إليه .

قيل لبعضهم: سل حاجتك.

فقال: من وضع قدمه على بساط معرفة الله لا يحسن به أن يكون لغير الله عليه مِنَّةً ، وقال رجل لبعض الصالحين: ألك حاجة ؟ فقال: لا حاجة بى إلى من لا يعلم حاجتى .

<sup>(</sup>٩٣٢) تفسير ابن كثير جد ١ صد ٢٧٨ أية رقم ١٤٥ من سورة البقرة

ومما يصلح فى هذا المقام ما حدث من أن عبد الملك بن مروان لقى بعض الصالحين وهو يطوف بالبيت الحرام \_ فقال له عبد الملك : أنا عبدالملك \_ أمير المؤمن \_ أرفع إلى حوائجك .

فقال له الرجل · وأنا أيضا عبدالملك ـ فهيا نرفع حواجئنا إلى من أنا وأنت له عبدان .

إن رحمة الله الكامنة التي لا يتنبه لها أحد \_ وربما نَمَّ سوء الحال الذي يُرَى فيه بعض الناس عن مظنة عدم وجودها \_ يؤكد وجودها ما جاء في الأثر الكريم « لو اطلعتم على الغيب لا خترتم الواقع » وكم من ضوائق تعترينا ونشكو منها ثم نكتشف بعد انفراجها أنها كانت من الصالح العام .

### ما الفرق بين الرءوف والرحيم ؟

لقد قلنا فيها سبق إن الرأفة مبالغة فى الرحمة ، وقد جاء هذان الاسهان متعاقبين فى الآيات التى أوردناها ، وجاءت صفة الرحيم بعد صفة الرءوف فإذا كانت الرأفة أبلغ فلهاذا قدمت على الرحمة ؟

وقد أجاب الرازى على هذا السؤال فقال: منشأ الرأفة كهال حال الفاعل في إيصال الإحسان، ومنشأ الرحمة كهال حال المرحوم في الاحتياج للإحسان، وتأثير حال الفاعل في إيجاد الفعل أقوى من احتياج المفعول إليه، فلهذا المعنى قدم ذكر الرأفة على ذكر الرحمة . (٩٣٣)

(۹۳۳) أسهاء الله الحسني د . أحمد الشرباصي جـ ۱ صـ ۳۹۸

التخلق بأدب هذا الاسم

لقد وصف الله نبيه \_ ﷺ \_ بما وصف به نفسه من هاتين الصفتين . فقال \_ \_ جل ذكره \_ :

﴿ لَقَدْ جَآءَ كُمْ رَسُوكُ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَنِيزُ عَلَيْهِ مَاعَيْتُهُ حَرِيثُ عَلَيْكُمْ مِالْمُوْمِنِينَ رَهُ وَثُلَّ تَحِيثُ ﴿ ) (١٣٤)

لأن الله جعل نبيه على بيه على باب رحمته ، فقال في حقه :

﴿ وَمَا أَرْسَلُنَاكَ إِلَّارَحْمَةُ لِلْعَالَمِينَ ﴿ (١٣٥)

وقال النبي ـ ﷺ ـ عن نفسه ﴿ إنما أنا رحمة مهداة ﴾

ودلائل ـ رحمة النبى ـ ﷺ ـ بأمته كثيرة لا حصر لها . . وقد قال الله في ذلك

﴿ وَمَاكَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَاكَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۞ ﴾ (٩٣٦)

وهؤلاء هم الذين تحدوه بطلب العذاب قائلين: ﴿ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَنَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِ رُعَلَيْنَا عِهُواَلْحَقّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِ رُعَلَيْنَا عِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّكَمَاءِ أَوِاتْ يَنَا بِعَذَابٍ أَلِيدٍ ﴿ اللَّهُ مَنَ ٱلسَّكَمَاءِ أَوِاتْ يَنَا بِعَذَابٍ أَلِيدٍ ﴿ اللَّهِ مِنَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

<sup>(</sup> ۹۳۶ ) التوبة ۱۲۸

<sup>(</sup>٩٣٥) الأنبياء ١٠٧

<sup>(</sup> ٩٣٦ ) الأنفال ٣٣

<sup>(</sup>٩٣٧) الأنفال ٣٢

وعلى الرغم من إيذاء المشركين للنبى ـ على عنوف الأذى من قول وفعل .

إلا أنه كان يقابل كل ذلك بالصفح والعفو والرحمة والإحسان . . وكان دعاؤه الدائم : « اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون »

فهذا يعلمنا أدب الاقتداء بالنبى ـ ﷺ ـ الذى أدبه ربه فأحسن تأديبه ، وخلع عليه من صانه العلا . .

فعلى المؤمن أن كرن رءوفا رحيها محققا ـ ما استطاع ـ لرجاء الراجين . . حكى أن الامام أ مد ـ رضى الله عنه ـ بلغه أن رجلا وراء النهر يروى الأحاديث ـ فرحل الإمام أحمد إليه ، فلها ورد عليه وجده يطعم كلبا ، فسلم عليه الإمام أحمد ، فرد عليه السلام ، ثم اشتغل بإطعام الكلب ولم يلتفت إليه ، فلها انتهى من إطعام الكلب التفت إلى الامام ، وقال له : لعلك وَجِدت في نفسك ـ أى غضبت ـ إذ أقبلت على الكلب ولم أقبل عليك ؟ قال الإمام أحمد : نعم .

فقال الرجل: حدثنى أبوالزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة ـ رضى الله عنه ـ أن النبى ـ ﷺ ـ قال: « من قطع رجاء من ارتجاه قطع الله رجاءه يوم القيامة فلن يلج الجنة »

ثم قال الرجل: وأرضنا هذه ليست بها كلاب. وقد قصدني هذا الكلب فخففت أن أقطع رجاءه.

فقال الإمام أحمد: يكفيني هذا الحديث. ثم رجع (٩٣٨)

(٩٣٨) في ملكوت الله مع أسهاء الله ـ عبد المقصود محمد سالم صـ ١٠٧

الذكر في ظل هذا الاسم

هذا الاسم يصلح ذكره لن هو سريع الغضب . فان داوم على ذكره رزقه الله الحلم .

ومن الأدعية الماثورة:

« اللهم افعل بنا عاجلا وآجلا فى الدين والدنيا والأخرة ما أنت له أهل ، ولا تفعل بنا يا مولانا ما نحن له أهل ، إنك غفور حليم ، جواد كريم رءوف رحيم ،(٩٣٩)

ومن أدعية بعض الصالحين التي يمكن اندراجها تحت صفة الرأفة ، والرحمة :

« اللهم اهدنى لنورك ، وأعطنى من فضلك ، وامنعنى من كل عدو هو لك ، ومن كل شيء يشغلنى عنك ، وهب لى لسانا لا يفتر عن ذكرك ، وقلبا يسمع بالحق منك ، وروحا يُكْرَم بالنظر إليك ، وسرا ممتعا بحقائق قربك ، وعقلا حامدا لجلال عظمتك ، وزين ما ظهر وما بطن منى بأنواع طاعتك ـ يا سميع يا عليم ، يا عزيز يا حكيم »(٩٤٠) يا رءوف يا رحيم .

قال الشاعر الاسلامي أحمد غيمر:

رءوف رحيم بالعباد كأنهم بنوه ولم يولد إلهى ولم يلد ورأفته بالعبد من أجل أنه ضعيف ومحتاج إلى بابه قصد فليس بمحروم وإن كان عاصيا وليس بمطرود ، وان شك أو جحد إذا تاب خصته الملائك بالرضا وإن طرق الأبواب للعفو لم يرد(١٤١)

<sup>(</sup>٩٣٩) أسباء الله الحسني د. أحمد الشرباصي جـ ١ صـ ٤٠٠

<sup>(</sup>٩٤٠) درة الأسرار صـ٩٢

<sup>(</sup>٩٤١) أسماء الله لأحمد غيمر صـ١٠٤

# السكاء الثم الحسنى

مالك الملك فواكبلال والاكرام المقسط المعسط المجامع المغنى المغنى

#### مالك الملك

ورد اسم مالك الملك في قوله ـ تعالى

﴿ قُلِ اللّهُ مَ مَلِكَ المُلْكِ تُوْقِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزعُ الْمُلْكَ مِنَ تَشَاءُ وَتُعِنَّ الْمُلَكِ مَن تَشَاءُ وَتُعِنَّ الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتُعِنَّ الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتُعْزِيلٌ فَي مَن تَشَاءُ وَتُحْرِيلُ الْمُلْكَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ وَتُعْزِيلُ فَي تُولِحُ الْيَلَ فِي النّهَارِ وَتُولِحُ النّهَارَفِي النّبَالُ وَتُحْرِجُ الْمَكَنَّ مِن الْمَيْتِ وَتُعْزِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْمَيْ وَلَهُ مِن الْمَعَ مِن الْمَيْتِ وَتُعْزِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْمَيْ وَتُعْزِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْمَعْقِ وَتُعْزِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْمَعْقِ وَاللّهُ اللّهُ اللّه

وقد ذكر أنه لما نزلت فاتحة الكتاب ، وآية الكرسى ، وشهد الله ، وقل اللهم مالك الملك ـ الى قوله بغير حساب ـ

قال الله \_ تعالى \_

« وعزى وجلالى لايقرأكن عبد عقب كل صلاة مكتوبة إلا أسكنته حظيرة القدس على ماكان منه ، وإلا نظرت إليه بعين الرحمة فى كل يوم سبعين نظرة ، والا قضيت له فى كل يوم سبعين حاجة أدناها المغفرة ، وإلا أعذته من كل عدو ، ونصرته عليه ، ولا يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت (٩٤٣)

وفي القرآن الكريم آيات تشير إلى أن الله مالك الملك ، ولا مالك سواه .

والملك يشمل ملك الدنيا والآخرة .

<sup>(</sup>٩٤٢) آل عمران ٢٦، ٢٧

<sup>(</sup>٩٤٣) تفسير القرطبي جـ ٤ صـ ٥٦ تفسير الأيتين السابقتين .

وجل الذي يقول:

# ﴿ تَبَكَرَكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ۖ ﴾ (١٤٤)

ويوم القيامة يوم تفني الخلائق ولايبقى حيّاً غير الله ـ يقول الحق ـ تعالى ـ

« لمن الملك اليوم »

فلا يوجد من يجيب ، فيقول الحق مجيباً

« لله الواحد القهار »

وهذا ماتذكره الآية الكريمة

﴿ يَوْمَ هُم بَدْرِزُونَ لَا يَغْنَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَى الْمُنْكُ الْمُلْكُ الْيَوْمُ لِلَّهِ الْوَسِدِ الْفَهَارِ

(150)

ومن أسهاء الله \_ تعالى \_ الملك ، والمالك ، والمليك ، ومالك الملك \_ ولكن الذى ورد فى سلسلة الأسهاء القدسية هو اسم الملك ومالك الملك ، وقد سبق أن تحدثنا عن اسم الملك الذى ورد فى قوله \_ تعالى \_

﴿ هُوَاللَّهُ اللَّذِي لَا إِلَهُ إِلَّاهُ وَالْمَاكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمِثُ الْمُعَوْمِنُ الْمُهَيِّمِثُ الْعَرْدِيثُ اللَّهِ عَمَّا يُثْرِكُونَ اللَّهُ عَمَّا يُثْرِكُونَ اللَّهُ عَمَّا يُثْرِكُونَ اللَّهُ عَمَّا يُنْدِرِكُونَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ عَمَّا يُنْدِرِكُونَ اللَّهُ عَمَّا يُنْدِرِكُونَ اللَّهُ عَمَّا يُنْدِرِكُونَ اللَّهُ عَمَّا يُنْدُرُ الْمُتَالِقُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ اللّ

والمُلك يشمل مايرى ويحس من مظاهر الكون ، والمُلكوت يشمل ماخفى ودق عن المشاهدة والحس .

<sup>(</sup>٩٤٤) الملك ١

<sup>(</sup>٩٤٥) غافر ١٦

<sup>(</sup>٩٤٦) الحشر ٢٣

ويعنى مالك الملك ـ القدرة على التصرف والسيطرة على كل شيء هذا الملك الواسع ـ ماظهر وخفى ، وما كبر وصغر

قال العلماء: مالك الملك، معناه ذو الملك والملكوت....

تام القدرة على ملكه ، يفعل فى ملكه مايشاء من الايبجاد والإعدام والابقاء والإفناء ، يعطى ويمنع ، ويعز ويذل ، مالك الدنيا ، ومالك يوم الدين ، فسبحانه بيده ملكوت كل شيء والخلق اليه راجعون .

وقارىء الآيتين اللتين سبقتا في بداية هذا الاسم \_يشعر بأن ماجاء بعد الاسم الشريف « مالك الملك » يعد تفسيراً له ، فهالك الملك يتصرف في

ملكه حسبها يشاء ، يؤتى الملك من يشاء ، ويسلبه ممن يشاء ، ويعز من يشاء ، ويذل من يشاء ، والخير بيده وحده وهو الذى يقلب الليل والنهار ، ويحيى ويميت ، ويهب الرزق لمن يشاء بغير حساب .

ويقول الامام الغزالى ـ رضى الله عنه ـ فى معنى ـ مالك الملك ـ إنه الذى تنفذ مشيئته فى مملكته كيف يشاء وكها شاء إيجاداً وإعداما وإبقاء وإفناء ، والملك فى الآية معناه كل الموجودات والمالك بمعنى القادر التام القدرة ، والموجودات كلها مملكة واحدة لارتباط بعضها ببعض ، فإنها وان كانت متفرقة فى الظاهر ، ولكنها متحدة فى الحقيقة .

وقال ابن كثير: تفيد كلمة. قل اللهم مالك الملك ـ أنه ـ سبحانه ـ المتصرف في خلقه الفعال لمايريد. أي له الملك كله لاشريك له.

كيف يتأدب المؤمن بأدب هذا الاسم؟

إن أدب المؤمن مع هذا الاسم يلزمه أن يخشع قلبه لله ، ويخضع لقدرة الله .

قال ابن كثير في آية « قل الله » « قل اللهم مالك اللك »

تنبيه وإرشاد إلى شكر نعمة الله - تعالى - على رسوله - صلى الله عليه وسلم - وعلى هذه الأمة ، لأن الله حول النبوة من بنى إسرائيل إلى النبى العربى القرشى المكى الأمى ، خاتم الأنبياء على الاطلاق ، ورسول الله الى جميع الثقلين الإنس والجن . . . وقد جمع الله فيه محاسن من جاء قبله من الرسل وخصه بخصائص لم يُعْطَها نبى من الأنبياء ولا رسول من الرسول السابقين . . فقد خصه بجزيد من العلم بالشرائع وأطلعه على بعض الغيوب الماضية والآتية ، وكشف له عن حقائق الآخرة ، ونشر أمته في الأفاق في مشارق الأرض ومغاربها ، وأظهر دينه وشرعه على سائر الأديان والشرائع . .

فمن حق المؤمن أن يحمد الله على هذه النعمة ، وأن يحفظها من الكفران ، وعليه أن يعمل على إنهاض هذه الأمة واستعادة مجدها بما أوصى به الله في كتابه الكريم ، وأوصى به النبى \_ صلى الله عليه وسلم \_ في سنته الشريفة .

وإذا أمعنا في النظر جيداً وجدنا أن لكل إنسان مملكته الخاصة التي هي جسمه وروحه ، وهذه المملكة لها عرش وهو القلب ، فليحرص العبد على

أن لايكون في هذا العرش إلا الله تعالى ـ الذي يقول في حديث قدسى : « ما وسعتنى أرضى ولا سمائي بل وسعنى قلب عبدى المؤمن » ومعنى ذلك أن يخلص المؤمن نيته لله ، وأن تكون طاعته لله ، وأن يكون عمله كله خالصاً لوجه الله ، وأن تكون حركاته وسكناته كلها في مرضاة الله .

وواجب المؤمن أن يعتبر بما يحدث فى الكون من رفع وخفض ، وإعطاء ومنع ، ومن تملك قوم وأخذ الملك من آخرين ، ليدرك أن كل شيء بيد الله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير . وبذلك لايركن العبد الى مخلوق ، ولايستكين لأحد إلا الله الواحد القهار .

### الذكر في ظل هذا الاسم

قال العلماء : إن ذكر هذا الاسم وتكراره مفيد لمن في يده شيء من الملك ويريد أن يحفظه الله عليه .

ومن داوم على تكرار: يا ألله يامالك الملك مع قوله ـ تعالى ـ «قل اللهم مالك الملك . . . . . إلى نهاية الآيتين . . » أغناه الله عن سؤال الناس ورزقه من حيث لايحتسب .

قال معاذ بن جبل ـ رضى الله عنه ـ : احتبست عن النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ يوماً فلم أصل معه الجمعة ، فقال : « يامعاذ ، ما منعك من صلاة الجمعة ؟ »

قلت : يارسول الله ، كان ليوحنًا بن باريا اليهودى على أوقية من ذهب ، وكان على بابى يرصدنى ، فأشفقت أن يحبسنى دونك . قال: أتحب يامعاذ أن يقضى الله دينك؟»

قلت: نعم.

قال: «قل كل يوم: قل اللهم مالك الملك \_ إلى قوله \_ « بغير حساب ».. ثم قل: يارجمن الدنيا والآخرة ورحيمهما ، تعطى منهما من تشاء ، وتمنع منهما من تشاء اقض عنى دينى ، فلو كان عليك ملء الأرض ذهباً لأداه الله عنك »(٩٤٧)

وفي منظومة أسهاء الله الحسني :

رءوف ترأَّف في الأمور جمسيعها ويامسالك المسلك امنح فينض نفحسة

<sup>(</sup>٩٤٧) أخرجه أبو نعيم الأصفهاني عن عطاء الخراساني عن معاذ ـ تفسير القرطبي جـ ٤ صـ ٥٢

ذو الجلال والإكرام ورد هذا الاسم الشريف في قوله ـ تعالى ـ ﴿ كُلُّمَنْ عَلَيْهَا فَانِ ۞ وَيَبْقَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ۞ ﴿ (٩٤٨)

وفي قوله \_تعالى ــ

## ﴿ نَبُرُكَ أَشُمُ رَبِّكَ ذِى ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ۞ ﴾ (141)

ورفع « ذو » في الآية الأولى يفيد أنه وصف للوجه ، وجرها في الآية الثانية يفيد أنها جاءت وصفاً للرب \_ تبارك وتعالى \_

ومعنى هذا الاسم أن الله ـ تعالى ـ منفرد بصفات الجلال والكيال والكيال والعظمة ، مختص بالإكرام والكرامة ، فكل جلال له ، وكل كرامة منه ، سبحانه له الجلال في ذاته ، والإكرام فيض منه على خلقه ، وإكرامه لخلقه بالعطايا والمنح ، والآلاء والنعم لا يحصر ولا يعد ـ فهو الجدير بالإكرام من خلقه تعظيماً لجلاله ، وعرفانا بفضله وإكرامه ، وتقديراً لآلائه وإحسانه (٩٥٠)

وقال بعض العلماء: معنى «ذو الجلال والاكرام» أنه ذو العظمة والكبرياء، جليل القدر، عظيم الشأن، مهاب سلطانه، نافذ أمره، وهو ذو الفضل العظيم عَمَّت آلاؤه جميع خلقه. وشملت أفضاله كل كونه.

ومجىء هذا الاسم مرتين في سورة الرحمن التي تعدد نعم الله على

<sup>(</sup>٩٤٨) الرحمن ٢٦، ٢٧

<sup>(</sup>٩٤٩) الرحمن ٧٨

<sup>(</sup>٩٥٠) في ملكوت الله مع أسهاء الله صـ ١٠٩

الثقلين ، وتذكّرهما بوجوب شكر الله على آلائه قائلة لهما عقب كل آية أو أكثر

### « فبأي آلاء ربكها تكذبان »

يدل على مايتضمنه هذا الاسم الجليل من عظيم الهيبة ، وجزيل المنة ، وسعة الملك ، وإحاطة القدرة ، وعظم العلم ، وكثرة الفضل .

ومعنى الإكرام. أنه أهل لأن يكرم عما لايليق به من الشرك، كما تقول:

أنا أكرمك عن هذا . ومنه إكرام الأنبياء والأولياء . فالله ـ سبحانه وتعالى جليل في ذاته ، كريم في أفعاله ، منزه عن كل مالايليق به .

وهذا الاسم يشير إلى أنه لاجليل ولاكريم إلا هو ـ سبحانه ـ فإضافة « ذو » إلى هذين الوصفين يفيد اختصاصه ـ جل جلاله ـ بهما . . وأى جلال أو كرم يوصف به أحد من الخلق فإنما هو مستمد من الله على سبيل المنح أو العارية .

وهو موقوت بمدة ، ثم ينتقل من هذا الانسان إلى غيره عن طريق السلب أو الفناء ،

ولكن جلال الله وإكرامه سرمدى أبدى أزلى باقٍ لاتحول ولا فناء له .

ووجوه إكرام الله لخلقه لاحصر لها . . وقد خص جنس بني آدم بضروب من التكريم ، وقال في ذلك

﴿ وَلَقَدْ كُرَّمَنَابَنِي مَادَمٌ وَحَمَلَنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقَنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِبَاتِ
وَفَضَّ لَنَاهُ مُعَكَلَ كَثِيرِ مِّمَّنَ خَلَقْنَا تَقْضِيلًا ۞ ﴾ (١٠١)

أما الفرق بين الجلال والإكرام ، فيظهر في أن الجلال من الصفات الذاتية . التي يختص بها المولى ، ولا ينازعه فيها أحد من خلقه ، أما الإكرام فهو إفاضة من الله على عباده بما يخلعه عليهم من مظاهر الكرم وضروب المنن .

وجلال الله لايكون بجند وأعوان ، ولكنه جلال ذاتى ، هو جلال ـ كما يقول الإمام الرازى ـ بالوصف الذى تلحق به الرفعة والعزة والعلو .

ولايقتصر إكرام الله لعباده على الدنيا ، بل يتعداه إلى الأخرة .

فإكرامهم فى الدنيا بما وهبهم من منح ، وبما سخر لهم من أنواع المسخَّرات التى تعينهم فى حياتهم ، وتيسر لهم السعى فى وجوه المنافع - ﴿ وَسَخَرَلُكُمُ مَّا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي اللَّرْضِ جَمِيعًا مِّنَهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَكَ لِقَوْمِ

يَنَفَكَّرُونَ 🗘 🕈 (۱۰۲)

كل ذلك للبر والفاجر منهم .

( ٩٥١) ، الاسراء ٧٠٠

(۹۰۲) الجاثية ۱۳

أما إكرامهم في الآخرة فهو خاص بالمؤمنين الذين يأخذ بأيديهم الى جنات النعيم وما فوق ذلك مما يشير اليه قوله ـ تعالى

﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسْنَى وَزِبَ ادَةً وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ فَكَرٌ وَلِاذِ لَدَّ أُولَتِهِ كَ أَصْحَابُ الْمُنْدَةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ ﴾ (٩٠٣)

ومن أقوال العلماء في معنى « ذو الجلال والاكرام » قولهم : هو صاحب الجلالة ، لأنه لاشرف ولا بجد ولا عزة ولا قوة إلا وهي له وبه ومنه ، وصاحب الكرم ، لأنه لا كرامة ولافضل ولا نعمة ولا إحسان إلا وهي من مدده \_ جل جلاله \_

قالوا: وهو اسم جامع للجلال والجهال ، فإنه ـ تعالى ـ له جلال رهيب وجمال عجيب ، ولا ينال العبد المعرفة إلا إذا عرف ذا الجلال والإكرام ، لأنه جمع بين الرغبة والرهبة والرجاء والخوف .

### التخلق بأدب هذا الاسم

متى أدرك المؤمن أن الله ذو الجلال والاكرام عاش فى رحاب هذا الاسم الذى يملى عليه الخوف من العقاب والرجاء فى الثواب . . ولا نجاة للإنسان حقا إلا إذا خاف ورجا ـ لأن الخوف المطلق يسلم إلى الياس ، والرجاء المطلق يسلم الى التفريط .

وقد حثنا الله على أن نخاف ونرجو فقال \_ تعالى \_

<sup>(</sup>۹۵۳) يونس ۲۲

﴿ نُتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ۞ ﴾ (١٥٤)

وقال \_تعالى\_

﴿ وَلَا نُفَسِدُ وَأَفِى ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَىٰحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ ﴾ (٥٠٠)

وقد فسر بعضهم التقوى بأنها الوتوف بين منزلة الخوف والرجاء . فالمؤمن إذا تذكر جلال الله رهب ، وإذا تذكر كرمه طمع ورجا ، وهكذا يعيش في مقام الرهبة فيعمل ويجتهد في الطاعة ويحترز من المعاصى ، ويعيش في مقام الرجاء فيأنس ويطمئن قلبه ويأمن .

وإذا خاف المؤمن مقام ربه كفل الله له جنتين كها قال ـ سبحانه ـ

وأمنه الله من الفزع يوم يخاف الناس.

وخوف المؤمن من مقام الله يؤدى به إلى التواضع وكسر دواعى الغرور التى تتسلط على بعض الناس الذين يغمرهم الله بنعمه فينسون مقام الله ، ولا ينظرون إلا إلى أنفسهم ، ويصنعون لأنفسهم هالات من العظمة ربما تسلمهم إلى الهلاك . ومن ذلك ما يخترعونه أو يخترع لهم من ألقاب مثل

<sup>(</sup>٩٥٤) السجدة ١٦

<sup>(</sup>٩٥٥) الأعراف ٥٦

<sup>(</sup>٩٥٦) الرحمن ٤٦

لقب « صاحب الجلالة أو صاحب المقام الرفيع ، وغير ذلك من الألقاب التي يطلقها بعض الناس على من لايستحق ذلك .

كم قال الشاعر:

ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكى انتفاخا صولة الأسد ولايدرك الناس أن مثل هذه الألقاب قد تُطْغِى من تطلق عليهم ، وتزين لهم الشر. كها حدث لفرعون حين تمادى قومه في خلع الألقاب عليه ، ففسد وأفسد وطغى وتكبر ، حتى قال : أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الأخرة والأولى .

فأى جواب يجيب به أصحاب الجلالة والعظمة والعزة ، إذا قال لهم الملكان الموكلان بسؤالهم في قبورهم : أأنت صاحب الجلالة والعظمة والعزة ؟ إنهم في هذا الوقت لن يجدوا جوابا .

فليتقوا الله ، وليتركوا هذه الأسهاء التي هي لله وحده ، وحسبهم اتخاذ اسم الملك أو الرئيس وهو اسم كبير لا يطيق حمله إلا من رحم الله . (٩٥٧)

وقد أحسن الملك فهد بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية \_ صنعا حين ألغى هذا اللقب واستبدله بلقب . خادم الحرمين الشريفين .

### الذكر في ظلال هذا الاسم

لقد دعا النبى - على - صراحة إلى الإكثار من الذكر بهذا الاسم - فقال فى حديث شريف « ألِظوًّا بياذا الجلال والإكرام » ومعناه الزموه وأكثروا منه

<sup>(</sup>٩٥٧) أسيال الله الحسني الأحمد عبد الجواد صـ٧٠٣

واستديموا دعاء الله به .

وجاء في حديث آخر أن النبى - ﷺ - سمع أعرابيا يدعو قائلا « اللهم إن أسألك باسمك الأعظم العظيم ، الحنان المنان ، مالك الملك ذى الجلال والإكرام » فقال : « إنه دعا باسم الله الذى إذا دعى به أجاب وإذا سئل به أعطى »

ومن الأدعية المأثورة في ذلك

« اللهم ياذا الجلال والاكرام - صل وسلم وبارك على إمام أنبيائك وسيد رسلك سيدنا محمد - على جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وجميع عبادك الصالحين ، من أهل السموات والأرضين ، وأكرمنا برحمتك يا أرحم الراحمين ، ياذا الجلال والاكرام .. « رب يا ذا الجلال والاكرام ، لك وجهت وجهى فأقبل إلى بوجهك الكريم ، واستقبلني بمحض عفوك وكرمك ، وأنت راض عنى برحمتك يا أرحم الراحمين ، يا ألله ياذا الجلال والإكرام » (٩٥٨)

<sup>(</sup>٩٥٨) الدعاء المستجاب من السنة والكتاب للشيخ أحمد عبد الجواد صـ ١٧٤

#### المقسط

جاء في لسان العرب: في أسهاء الله الحسنى « المقسط » وهو العادل ، يقال : أقسط يقسط ، فهو مقسط إذا عدل .

ويقال \_ في حق الناس \_ : قسط يَقْسِط فهو قاسط إذا جار وظلم . فمعنى الهمزة في أقسط للسلب ، كما يقال : شكا فأشكاه \_ أي أزال شكايته .

جاء فى حديث جابر \_ رضى الله عنه \_ شكونا إلى رسول الله \_ ﷺ \_ حر الرمضاء فلم يشكنا \_ يعنى لم يزل شكايتنا أو لم يقبلها \_ وقال : « استعينوا بلا حول ولا قوة إلا بالله فإنها تذهب سبعين بابا من الضر أدناها الهم »

ومن معانى القسط الميزان ـ وفى الحديث: «أن الله لا ينام ولا ينبغى له أن ينام \_ يخفض القسط ويرفعه » وسمى الميزان بالقسط تحريا للعدل . . . . وأراد برفع القسط وخفضه رفع ميزان أعمال العباد المرفوعة إليه وأرزاقهم النازلة من عنده ، كما يرفع الوزان يده ويخفضها عند الوزن \_ وهو تمثيل لما يقدره الله وينزله ولله المثل الأعلى .

وقد يراد بالقسط النصيب من الرزق ، ورفعه تكثيره ، وخفضه تقليله . والله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر .

وفى قوله ـ تعالى ـ

﴿ وَأَقِيمُوا ٱلْوَزْبَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْيِّرُوا ٱلْمِيزَانَ ۞ ﴾ (٥٥٩)

دعوة إلى إقامة العدل ومنع الظلم ـ أى أقيموا لسان الميزان بالقسط ـ الذى هو العدل ـ ، واحذروا التطفيف في الكيل والوزن .

<sup>(</sup>۹۵۹) الرحمن ۹

وقد سمى الميزان قسطاسا كما فى قوله ـ تعالى ـ ﴿ وَزِيْوَا بِالْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ﴿ (١٦٠)

ويقال: القسطاس هو أقوم الموازين . .

وقد جاء المفسط في القرآن الكريم وصفا للإنسان العادل في حكمه قال ـ تعالى ـ

﴿ سَمَّنَعُونَ لِلْكَذِبِ أَكُلُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَاءُوكَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ السَّحْتِ فَإِن جَاءُوكَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ الْمَعْرِضَ عَنْهُمْ فَكَان يَضُرُّوكَ شَيْعًا وَإِنْ حَكَمْت فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ ۞ (١١١) وقال - تعالى -

﴿ وَإِن طَآبِهَنَانِ مِنَ الْمُقْمِنِينَ أَقَنَتُلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَّا فَإِنْ بَعَتَ إِحْدَنَهُمَا عَلَ الْأَخْرَىٰ فَقَنِيلُوا الَّتِي تَبْغِي حَقَّى تَغِيّ ءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَآءَتُ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُعِبُ الْمُقْسِطِينَ ۞ ﴾ (١١٢)

وجاء « أقسط » بمعنى أعدل في قوله \_ تعالى

﴿ أَدْعُوهُمْ لِأَكْبَآيِهِمْ هُوَأَقْسَطُ عِندَاللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُواْ ءَابَآءَ هُمْ فَإِخْوَنُكُمْ

<sup>(</sup>٩٦٠) الشعراء ١٨٢

<sup>(</sup> ۱۲۹) المائدة ٢٤

<sup>(</sup>۹۲۲) الحجرات ۹

فِي ٱلدِّينِ وَمَوَلِيكُمُّ وَلَيْسَ عَلَيْكُمُّ جُنَاحُ فِيماً أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِينَ مَّا تَعَمَّدَتَ فَ قُلُوبُكُمُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا تَجِيمًا ۞ \* (٩٦٣)

وجاءت «قاسط» بمعنى ظالم وماثل عن الحق. فى قوله ـ تعالى - ﴿ وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَمَنَّ أَسْلَمَ فَأُولَيْكَ تَحَرَّوْ أَرَشَدَا لَكُ ﴿ وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَمَنَّ أَسْلَمَ فَأُولَيْكَ تَحَرَّوْ أَرَشَدَا لَكُ ﴾ وأَمَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا لَكُ ﴾ (١٦٤)

وعلى ذلك فإن المقسط فى أسماء الله تعالى معناه العادل فى حكمه الذى ينتصف للمظلوم من ظالمه، وينصر المستضعفين على من استضعفهم .... ولم يرد هذا الاسم وصفا لله ـ تعالى ـ فى القرآن الكريم، ولكنه ورد فى سلسلة الأسماء التى انتظمها حديث رسول الله \_ على \_ ورقمه فى هذه السلسلة السادس والثمانون .

<sup>(</sup>٩٦٣) الأحزاب ٥

<sup>(</sup>٩٦٤) الجن ١٥، ١٥

<sup>(</sup> ۹۲۵ ) آل عمران ۱۸

وقال تعالى :

# ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّاةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُ مَ فَضِى بَيْنَهُ م بِٱلْقِسْطِ وَمُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ (٩١٦)

ويقول الراغب الأصفهاني في مفرداته شارحا الفرق بين قسط وأقسط: قسط إذا أخذ نصيب غيره ، وهذا جور وظلم ، أما أقسط فهو الذي يعطى قسط غيره وهذا منتهى الإنصاف .

وقال : المقسط في حق الله ـ تعالى ـ هو العادل في الأحكام الذي يتصرف في العالمين بكل نظام .

وقال الامام الغزالى \_ رضى الله عنه \_ : المقسط هو الذى ينتصف للمظلوم من الظالم . وكما له فى أن يضيف إلى إرضاء المظلوم إرضاء الظالم ، ولا يقدر على ذلك إلا الله \_ تعالى \_

ومثال ذلك القصة التي رويت في الحديث الشريف وسبق أن ذكرناها في السم الله « العفو » عن الرجلين اللذين جثوا بين يدى الرب - تعالى - ولأحدهما مظلمة عند الآخر فأرضاهما الله - تعالى - وأدخلهما الجنة معا . .

ولقد أمرنا الله \_ تعالى \_ أن نتحرى العدل في الأحكام حتى بالنسبة الأعدائنا . قال \_ تعالى \_

﴿ لَا يَنْهَا كُو اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمَ يُقَانِلُوكُمْ فِ ٱلدِّينِ وَلَمْرُ عُرِجُوكُم مِّن دِينَرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ

(٩٦٦) يونس ٤٧

# وَتُقْسِطُواْ إِلَّتِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ١٩٧٧)

إن أسعد الناس من يلقى الله غدا وليس لأحد من الناس مظلمة في عنقه . وذلك لأنه استطاع أن يرضى خصومه ويرضى أنصاره .

## كيف نتأدب بأدب هذا الاسم؟

إن الله \_ تعالى \_ يحب العدل ، ويدعو إليه ، فمن واجب المؤمن أن يتحرى ذلك ما أمكنه . وذلك بأن يطبق العدل فى نفسه أولا ، بأن يحمل نفسه على الاستقامة على العدل والنفور من الظلم ، ويحبب إليها إعطاء الحق والرضا به .

وإن المسلم الحق ليسمح بأن يتنازل عن حقه في سبيل إرضاء خصمه طمعا فيها عند الله من ثواب أعده لأهل السهاحة والعفو.

روى أن رجلا تقدم إلى أحد الخلفاء مخاصبا آخر في ضيعة ، فقال له

<sup>(</sup>٩٦٧) المتحنة ٨

<sup>(</sup> ۱۲۶ ) المائدة ٨

#### الخليفة:

ومن خصمك الذي اغتصب ضيعتك ؟

فقال الرجل: هو ذا الذي يجلس بجوارك.

فقال الخليفة لذلك الرجل الذي يجلس بجواره: قم فقف بجانب خصمك .

فقال الرجل: يا أمير المؤمنين ، ليست بيني وبينه خصومة ، إن كانت الضيعة لى ، فقد وهبتها له ، وان كانت له فلا أنازعه فيها .

وشكا بعض الناس على بن أبي طالب إلى القاضى ، فلما تقدم إلى القضاء ، قال له القاضى : هاه ا ياأبا الحسن .

فغضب على \_ رضى الله عنه \_ وقال له : هذا أول الجور كنيتني وناديت خصمي باسمه .

فعلى المؤمن أن يتدبر في عواقب الظلم ويعرف أنه ظلمات يوم القيامة فيتحاشاه ويبتعد عنه .

ولأن يكون الإنسان مظلوما فى الدنيا أفضل من أن يكون ظالما . روى أن أحد الصالحين مر برجل صلبه أحد الحكام . . فقال : يارب إن حلمك على الظالمين أضر بالمظلومين ، فرأى فى منامه أن القيامة قد قامت . ودخل الجنة ورأى المظلوم فى أعلى عليين . . وسمع هاتفا يقول : وحلمى على الظالمين جعل المظلومين فى أعلى عليين »

الذكر في ظل هذا الاسم:

قال العلماء : من أكثر من ذكر هذا الاسم وقاه الله الوسواس في عبادته .

وأفضل الذكر فى ظل هذا الاسم قراءة قوله ـ تعالى ـ ﴿ شَهِ لَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّ

وقد ورد في فضل هذه الآية آثار متعددة.

منها: روى من حديث أنس عن النبى ـ صلى الله عليه وسلم له قال « من قرأ ـ شهد الله أنه لااله الا هو والملائكة وأولو العلم قائها بالقسط لاإله إلا هو العزيز الحكيم ـ عند منامه ، خلق الله له سبعين ألف ملك يستغفرون له إلى يوم القيامة »

وروى غالب القطان قال: أتيت الكوفة في تجارة فنزلت قريبا من الأعمش فكنت أختلف إليه ، فلما كان ليلة أردت أن أنحدر إلى البصرة قام فتهجد من الليل فقرأ بهذه الآية . . شهد الله . . إلى . . . قوله \_ تعالى : إن الدين عند الله الاسلام » . . . ثم قال : وأنا أشهد بما شهد الله به وأستودع الله هذه الشهادة ، وهي لي عند الله وديعة ، وإن الدين عند الله الاسلام . قالها مرارا .

قال : فغدوت إليه وودعته ، ثم قلت له : إنى سمعتك تقرأ هذه الآية ، فما بلغك فيها ؟ فقال : لاأخبرك بذلك إلا بعد سنة . وبعد تمام السنة قال له : حدثنى أبو واثل عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله ـ صلى

<sup>(</sup>٩٦٩) آل عمران ١٨

الله عليه وسلم ـ « يجاء بصاحبها يوم القيامة فيقول الله ـ تعالى ـ : عبدى عهد إلى وأنا أحق من وفي ، أدخلوا عبدى الجنة »(٩٧٠)

وفى منظومة أسهاء الله الحسنى فى الاسمين: « ذو الجلال والإكرام والمسقط »

وياذا الجلال ثم الاكرام عزنا ومقسط وفقنا لعدل الرعية

<sup>(</sup> ٩٧٠ ) تفسير القرطبي جـ ٤ صـ ٤١ تفسير هذه الآية من سورة آل عمران .

الجامع

ورد اسم الله الجامع ـ في قوله تعالى ــ

﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ جَسَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَّارَيْبَ فِيدِّ إِنْ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ

(IVI)

وفي قوله تعالى ــ

﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنْبِ أَنَّ إِذَا سَمِعْنُمْ مَا يَنتِ اللَّهِ يُكُفُّرُهَا وَيُسْنَهُ زَأُ

بِهَا فَكَ لَقَعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّاكُمُ إِذَا مِثْلُهُمُّ إِنَّ اللّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَنفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿ (٩٧٢)

ووردت في القرآن آيات كثيرة تشير إلى جمع الله الخلائق يوم القيامة للمحاسبة والجزاء . قال تعالى ــ

﴿ هَلَا اَيُومُ ٱلْفَصِّ لِيَّ جَمَعَنَكُمْ وَأَلَا كُولِينَ ٢٠٢٠)

وقال تعالى ـ

﴿ وَتَرَكَّنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَ إِذِيمُوجُ فِي بَعْضِ وَبُفِحَ فِي ٱلصُّورِ فَيَهَ عَنَاهُمْ جَعْمًا ١٠٠٠)

وقال تعالى .. :

(٩٧٥) ﴿ أَيَغَسَبُ ٱلْإِنسَانُ أَلَن نَجْمَعَ عِظَامَهُ، ﴿ بَلَ قَادِرِينَ عَلَى أَن نُسَوِّى بَنَانَهُ، ﴿ ﴾

<sup>(</sup> ۹۷۱ ) آل عمران ۹

<sup>(</sup>۹۷۲) النساء ۱٤٠

<sup>(</sup>٩٧٣) المرسلات ٣٨

<sup>(</sup>٩٧٤) الكهف ٩٩

<sup>(</sup> ٩٧٥ ) القيامة ٣ ، ٤

وقال تعالى ـ:

﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَا ذَاۤ أُجِبْتُمْ قَالُواْ لَاعِلْمَ لَنَآ إِنَّكَ أَنتَ عَلَنمُ الْفُيُوبِ وَهُ ﴾ (٩٧٦)

وقال تعالى ـ

﴿ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ إِنْ مَنْ مَنْ الْمِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتْ احُ الْعَلِيمُ ٢٠٧٠)

وقال تعالى ـ

﴿ ٱللَّهُ لَا إِلَكَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ لَارَيْبَ فِيدٌ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ۞ ﴾ (٩٧٨)

وسمى يوم القيامة بيوم الجمع لذلك لأنه اليوم الذى يجمع فيه الخلائق قال تعالى ..

وَ مَنْ مَ يَعْمَ عُكُونِ لِيَوْمِ الْجَمْتَعُ ذَالِكَ مَوْمُ النَّعَا الْنَّ وَمَن ثُوْمِنَ بِاللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُكَفِّرُ مَن يُوْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُكَفِّرُ عَنْهُمَ اللَّهَ اللَّهُ مَن يَعْلِيكِ فَي مَا الْمَات . وغير ذلك من الأبات . وغير ذلك من الأبات .

وقال ابن الأثير في معنى اسم الله الجامع : هو الذي يجمع الخلائق ليوم

<sup>(</sup>۲۷۹) المائدة ۱۰۹

<sup>(</sup>۹۷۷) سبأ ۲٦

<sup>(</sup>۹۷۸) النساء ۸۷

<sup>(</sup> ۹۷۹ ) التغابن ۹

الحساب . وقيل : هو المؤلف بين المتهاثلات والمتضادات في الوجود . .

وهو اسم فاعل من الفعل جمع ، تقول : جمع الشيء يجمعه جمعا ـ بعد تفرقة . والجمع اسم لجهاعة الناس . والأمر الجامع هو الذي يجتمع الناس من أجله . والسورة الجامعة التي جمعت كل مايهم الانسان في دنياه وأخراه . . جاء في الحديث : قال رجل للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : أقرئني سورة جامعة . فأقرأه « إذا زلزلت الأرض زلزالها »

وفى حديث آخر قيل له ـ صلى الله عليه وسلم ـ : حدثنى بكلمة تكون جماعا فقال : « اتق الله فيها تعلم  $^{(9.7)}$ 

وقال بعض العلماء: الجامع معناه المؤلف بين الكائنات الجامع بين المتهاثلات ـ كالإنس على ظهر الأرض وفي صعيد القيامة عند الحشر ـ وبين المتباينات كالسموات والكواكب والبحار والنباتات والمعادن وغيرها في الأرض ـ وبين المتضادات كالحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة . . . . . وصدق الله العظيم

## ﴿ هَنَا اَيُومُ ٱلْفَصَدِّلِ جَمَعَنَكُمْ وَٱلْأُوَّلِينَ ٢٠٨١)

ويجمع بين الظالم والمظلوم وبين الجسد والروح، ويجمع أجزاء الخلق يوم النشور ويجمع قلوب أوليائه لشهود عظمته «٩٨٢»

ولو أنعم الانسان النظر في جسمه لوجده يجمع بين أجهزة متعددة ،

<sup>(</sup>٩٨٠) لسان العرب مادة جمع جـ ١ صـ ٦٧٩

<sup>(</sup>٩٨١) المرسلات ٣٨

<sup>(</sup>٩٨٢) في ملكوت الله مع أسهاء الله صـ ١١٠

وبين معادن مختلفة ، وبين ماء ودم ولحم وعصب وعظم ، وفيه رطوبة ويبوسة وحرارة وبرودة ، وفيه أحاسيس ومشاعر ، ورغبات واضطرابات ، وحركات وسكنات ، وهو بين إقبال وإدبار ، وطموح ونجاح وإخفاق ، وغير ذلك مما تزخر به هذه البنية التي هي في ظاهرها كائن صغير ولكنها في حقيقة أمرها عالم يموج بالخبرات والانفعالات والتطلعات ويشهد بما قال القائل :

## أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟

إن الذي جمع ذلك في هذا الجسد هو الآله القادر العظيم ـ جل جلاله . والله الجامع هو الذي يجمع الكهالات كلها ذاتا ووصفا وفعلا.

ويرى الرازى أن معنى الجامع يشير إلى معان .

• منها أنه جمع الأجزاء وألف بينها تأليفا مخصوصا يمكنها من أداء المهام الموكولة اليها .

- ومنها أنه جمع بين قلوب المختلفين - وهذا مستمد من قوله تعالى - ﴿ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِم ۚ لَوَأَنفَقَتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّاۤ أَلَقْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِم وَلَدَكِنَّ ٱللَّهَ أَلَفَ بَيْنَهُم ۚ إِنَّهُ مَ إِنَّهُ مَ إِنَّهُ مَ إِنَّهُ مَ إِنْ الْمَاهِ اللهِ اللهِلمُلا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

ومن الحديث الشريف « الأرواح جنود مجندة ماتعارف منها اثتلف وماتناكر منها اختلف»

(٩٨٣) الأنفال ٦٣

● ومنها جمع أجزاء الخلق يوم الحشر والنشر بعد تفرقها ، والجمع بين الجسد والروح بعد انفصال كل منهما عن الآخر ، وهذا يشير إليه قوله تعالى ــ

## ﴿ وَإِذَا ٱلنَّفُوسُ زُوِّجَتْ ٢٠٠٠)

أى التحقت الأرواح بأجسادها .

- ومنها جمع الخلائق في موقف القيامة .
- ومنها الجمع بين الظالم والمظلوم ليرد الى المظلوم ظلامته وينصفه من الظالم .
  - ومنها أنه الذى يجمع قلوب أوليائه على محبته وشهود عظمته. كيف يتخلق المؤمن بأدب هذا الاسم ؟

والمؤمن الذي يتدبر في معنى هذا الاسم يتذكر يوم الجمع الذي يجمع الله فيه الخلائق ، فيستعد له بالعمل الصالح .

ويتذكر قدرة الله التى ألفت بين الأشياء فيزيده ذلك إيهانا بقدرة الله الخارقة التى لايعجزها شيء في الأرض ولا في السهاء وإن ذلك ليدعوه الى إمعان النظر في خلق السموات والأرض والتفكر في مظاهر هذا الكون الذي يجمع بين المتناقضات . . ثم إنها على الرغم من تناقضها لتسير في دقة بارعة ونظام تام .

انظر الى الليل والنهار وتعاقبهها ، والنور والظلمة والرطوبة واليبوسة والحار والبارد ، والماء والثلج ، والكواكب على اختلاف مداراتها والحيونات

<sup>(</sup>٩٨٤) التكوير

والطيور والوحوش على اختلاف أنواعها المفترس والفريسة ، والنافرة والأليفة .

ثم انظر الى القلوب وتقلباتها وتنافرها واثتلافها ، والشعوب وأجناسها ، ولغاتها واعتقاداتها ، وتقاليدها وعاداتها ، وأشكالها وألوانها ، وحربها وسلمها .

وانظر الى الطبيعة كيف تكون ساكنة هادئة ثم إذابها ثائرة عاصفة . وانظر الى نفسك كيف تكون طيعة منقادة ثم إذا بها نافرة عاصية وكيف تكون ثائرة غاضبة ثم تتحول الى هادئة مستسلمة .

إن كل ذلك وغيره مما يموج به الكون فى قبضة القادر الذى يجمع بين هذه الأشتات فى يسر وسهولة وطواعية وقدرة تقول للشيء : كن فيكون .

وقد دعانا الله إلى التفكر لنزداد إيهانا ، ويقوى اليقين في نفوسنا وتطمئن قلوبنا في ظل الايهان بالله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد .

## الدعاء في ظل هذا الاسم:

قال العلماء : من أكثر من ذكر هذا الاسم قائلا : « اللهم ياجامع الناس ليوم لاريب فيه اجمع على ضالته بإذن الله .

ومن الدعاء باسم الجامع - قال الامام أبو الحسن الشاذلى - رضى الله عنه: « اللهم ياجامع الناس ليوم لاريب فيه ، اجمع بيننا وبين الصدق والنية والاخلاص والخشوع ، والهيبة والحياء ، والمراقبة والنور ، واليقين والعلم ، والمعرفة والحفظ ، والنشاط والقوة ، والستر والمغفرة ، والفصاحة

والبيان ، والفهم فى القرآن ، وخصنا بالمحبة والاصطفاء والتخصيص والتولية وكن لنا سمعا وبصرا ، ولسانا وقلبا وعقلا ويدا ومؤيدا وآتنا العلم النافع والعمل الصالح ، والرزق الهنىء الذى لاحجاب به فى الدنيا ، ولاحساب ولاسؤال ولاعقاب عليه فى الآخرة ، على بساط علم التوحيد والشرع سالمين من الهوى والطمع ، وأدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا »(٩٨٥)

وللشاعر احمد غيمر أبيات يناجى فيها ربه باسمه الجامع ـ يقول: ياجامعا بين السياء وأرضها وبحارها من فوقها وهوائها ياجامعا بين القلوب على الذى خبأته فى الظليات من أهوائها ياجامعا بين الحياة وبين ما قدرته من موتها وفنائها الحكمة العليا بذاتك آلفت ذا كله بجلالها وبهائها وبقدرة تسع الوجود جميعه بالرغم منه مسلم بقضائها(١٨٨٥)

ويتساءل الشاعر إسهاعيل صبرى عن المصير المهول الذى يتعرض له الإنسان يوم يجمع الله الناس للميزان الذى قد تخف فيه الأعمال: فيقول: جامع الناس والموازين قسط يوم لم تجد زفرة المتدمان أى ويل إذ الموازين خفت وزفير الجحيم فى ثوران؟ اللهم نجنا وثقل موازيننا، واجعنا فى الدنيا على الصالحين، وفى الأخرة على سيد المرسلين، الذى خصصته بالشفاعة العظمى والوسيلة الكبرى -- صلى الله عليه وسلم -.

<sup>(</sup> ١٨٥) درة الاسرار صد ٩١

<sup>(</sup>٩٨٦) أسياء الله الحسني لأحمد غيمر صـ١١٢

ورد اسم « الغني » في مواضع عدة من القرآن الكريم . منها قوله \_ تعالى \_ :

(1AY) **€** 

وقوله ـ تعالى ـ

﴿ فِيهِ ءَايِكَ اللَّهِ مَقَامُ إِبْرَهِيمُ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنُا وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِحِجُ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِي عَنِ ٱلْمَلَمِينَ ۞ ﴾

وقوله ـ تعالى ــ

﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُواَلِرَّحْمَةً إِن يَشَا أَيُذَهِبْكُمْ وَيَسْتَغْلِفُ مِنَّ بَعْدِكُم مَّايَشَاءُ كُمَّا أَنشَأَكُم مِن ذُرِّيكَةِ قَوْمٍ ءَاخَدِينَ ﴿ الْمُعُمْ

وقوله \_تعالى \_

﴿ قَالُوا النَّحَكَ ذَاللَّهُ وَلَكُمُّ السُّبْحَنَكُ مُوالْفَيْ لَدُمَا فِ السَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلَطَكن إِبَهَادَ أَأَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَاتَعْلَمُونَ

(٩٨٧) البقرة ٢٦٣

( ۹۸۸ ) آل عمران ۹۲

( ٩٨٩ الأنعام ١٣٣

(۹۹۰) يونس ۱۸

وقوله ـ تعالى ـ

﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَنْكُفُرُواْ أَنْهُمْ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنْ ٱللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ٢٩١١)

وقوله ـ تعالى

﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُ عَرَآءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ ٱلْحَيِيدُ ﴿ ٢٩٢٧)

وغير ذلك من الأيات . .

فالله \_سبحانه\_ هو الغني

. . وخزائن رحمته المادية والمعنوية لاتنفد . .

ولاشك فى أن من يرزق الخلائق جميعا إنسها وجنها ، وحشها وأليفها ، حشراتها وهوامها . مايدرك وما لايدرك ، مايرى ومالايرى - هو الغنى الكريم .

وقال العلماء في معنى الغنى : إنه المستغنى عن كل ماسواه ، المفتقر إليه كل ماعداه .

سبحانه لايحتاج الى شيء ، لافى ذاته ، ولافى صفاته ، ولافى أفعاله . ويحتاج اليه كل شيء . .

سبحانه لاصاحبة له ولا ولد ، ولا معين له ولاسند ، ولا شريك له فى ملكه ، ولا نصير له فى تنفيذ مشيئته وأمره ، خلق الخلق لعبادته وهو غنى عنها ، بل استعبدهم ليثيبهم على عبادتهم إياه بأفضل الحسنات ، ويرفعهم

<sup>(</sup>۹۹۱) ابراهیم ۸

<sup>(</sup>۹۹۲) فاطر ۱۵

بها أعلى الدرجات.

لقد جاء في حديث قدسي ـ يقول الله ـ تعالى ـ

« إنى حرمت الظلم على نفيبي وجعلته محرماً بينكم فلا تظالموا ياعبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم

یاعبادی کلکم جاثع إلا من أطعمته ، فاستطعمونی أطعمکم ، یاعبادی کلکم عار إلا من کسوته فاستکسونی أکسکم .

ياعبادى إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جيعاً غير الشرك فاستغفرونى أغفر لكم

یاهبادی إنکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ، ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی ، یاهبادی لو أن أولکم و آخرکم و إنسکم و جنکم کانوا علی أتقی قلب رجل واحد منکم مازاد ذلك فی ملکی شیئاً ،

یاعبادی لو أن أولكم وآخركم ، وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد مانقص ذلك في ملكي شيئاً .

ياعبادى لو أن أولكم وآخركم ، وإنسكم وجنكم قاموا فى صعيد واحد فسألونى فأعطيت كل إنسان مسألته مانقص ذلك مما عندى شيئاً إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر .

ياعبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ، ثم أوفيكم إياها ، فمن وجد خيراً فليحمد الله ، ومن وجد غير ذلك فلايلو مَنَّ إلا نفسه »(٩٩٣)

<sup>(</sup>٩٩٣) رواه مسلم وأبو عوانة وابن حبان والحاكم عن أبي ذر ـ الاتحافات السنية بالأحاديث القدسية . للمناوى صـ ٢٨

ومظهر غني الله يدل عليه قوله \_ تعالى \_

﴿ وَالْأَرْضَ مَدَدْ نَنَهَا وَأَلْقَيْ نَافِيهَا رَوَسِى وَأَنْبَتْنَافِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونِ ( ) وَجَعَلْنَا لَكُوْ فِيهَا مَعَيِشَ وَمَن لَسَّتُمْ لَهُ بِرَزِقِينَ فَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّاعِن دَنَا خَزَآبِنُهُ وَمَا نُنَزِلُهُ وَإِلَّا بِقَدَرِمَّ عَلُومِ ( ) وَأَرْسَلْنَا الرِّيَحَ لَوَقِحَ فَأَنزَلْنَا مِن السَّمَآءِ مَآءَ فَأَسْقَيْنَ كُمُوهُ وَمَا أَنتُ مَلَهُ وَعِلَى اللَّهُ مَا مَا مَا أَن النَّكُمُ وَهُ وَمَا أَنتُ مَلُهُ وَعَلَى اللَّهُ مَلَهُ وَعَلَى اللَّهُ مَا مَا مَا النَّكُ مَا النَّهُ مَا أَنْ النَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنْ النَّكُمُ وَهُ وَمَا أَنْتُ مَلُهُ وَعَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنْ النَّ مَنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَنْ الْمَالِقُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَلُومِ اللْهُ مِنْ اللْهُ اللَّهُ مَا أَنْ الْمَالِقُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مَا اللَّهُ مَا أُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللْهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْعُلِيلِ مُنْ اللْهُ مِنْ اللْمُ اللْهُ مِنْ اللْمُعَلِّمُ مِنْ اللْمُعَلِّمُ اللْمُ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْمُ اللْمِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُ الْمُ اللَّهُ مِنْ اللْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِلُ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِلُ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللْمُ الْمُؤْمِلُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللْمُ الْمُنْ اللْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللْمُوالِلْمُ اللَّهُ مُنْ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللْمُعْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ

وقد اقترنت الآيات التي ورد فيها اسم الله « الغنى » في القرآن الكريم بأسهاء أخرى كالحليم والحميد والكريم ، وفي ذلك دلالة على أن الله في غناه ليس متجبراً على عباده ، أو بخيلًا عليهم ، أو ظالما لهم ، شأن مانراه من الأغنياء المترفين الذين يظنون أنهم بغناهم يحق لهم أن يظلموا ويستعبدوا الناس ويستذلوهم .

ولكن الله في غناه يرزق البر والفاجر ، ويعفو عن المسيء ، ويقبل توبة التائب ، ويجير من استجار به ـ فله الحمد على آلائه ، وله الشكر على نعمائه . . ولكن ماذا تفيد كلمة الغنى من جهة اللغة ؟

إنها تفيد ـ كما يقول ابن منظور فى لسان العرب ـ أنه لا يحتاج الى أحد فى شىء وكل أحد محتاج اليه ، وهذا هو الغنى المطلق ، ولا يشارك الله فيه أحد .

# عن سؤال الناس. وهذا يشير إليه قوله ـ تعالى ـ ﴿ وَوَجَدَكَ عَا إِلَّا فَأَغَّنَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّالَّالَّا اللَّا اللَّالَّا اللَّالَّا اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّ اللَّهُ ال

أما غنى الله فهو الغنى الأول ، فهو ـ سبحانه ـ ليس محتاجاً لشيء وليس محتاجاً إلى أحد بل الكل محتاج إليه ـ سبحانه ـ

وقد ألقى الإمام الغزالى الضوء على معنى ( الغنى ) فقال : الغنى هو الذى لاتعلق له بغيره في ذاته ، ولا في صفات ذاته ، فمن تعلق بغيره فهو محتاج إليه .

ومن أقوال بعض العلماء في معنى الغنى : الغنى بذاته عن العالمين ، المتعالى عن جميع الخلائق أجمعين في كل زمن وحين .

هو الغنى عن العباد، المتفضل عليهم بمحض الفضل والوداد. كيف يتخلق المؤمن بأدب هذا الاسم؟

إذا علم المؤمن أن الله هو الغني ، فإنه لايلجاً في حاجته إلا إليه ،

<sup>(</sup> ۹۹۵ ) الضحی ۸

<sup>(</sup>۹۹۲) آل عمران ۱۸۱

ولا يبسط كفه بالتضرع إلا له . وعليه أن يتذكر دائما قوله - تعالى - فولا يَتَأَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُ قَرَآءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ فَ إِن يَشَأَ وَيَتَأَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُ قَرَآءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ فَ إِن يَشَأَ وَيَتَأَيِّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُ قَرَآءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُ الْمَعِيدُ لِلْ اللهِ اللهُ الل

والله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يسألوه ، وهو الذي يقول : « واسألوا الله من فضله »

وقد ورد في بعض الآثار أن المصلى إذا انفتل من صلاته ، ولم يدع الله شيئاً ، قال الله ـ تعالى ـ

استغنى عنى عبدى .

وورد فى الأثر الشريف: اسألوا الله فإن الله يحب أن يسأل. ومن الأداب التى يتعلمها المؤمن إذا أفاض الله عليه نعمة ورزقه يسراً ـ شارك غيره فيه ، وجاد بما عنده ، وواسى الفقراء والمساكين ، وليتذكر أن هذا فضل الله يعطيه من يشاء ، فعليه أن يشكر الله عمليا بأن يعطى الفقراء والمساكين بما أعطاه الله .

وعلى المؤمن أن يحذر من فتنة الدنيا فإن للمال سحراً فى القلوب وغشاء على العيون . . يقال : إن إبليس أخذ أول دينار ضرب فوضعه على عينيه ، وقال : من أحبك فهو عبدى .

وقيل أيضاً: إن إبليس حين اخْتُرعت النقود صرخ صرخة عظيمة جمع بها أعوانه ، ثم قال لهم : لقد وجدت اليوم ماأستغنى به عنكم في إضلال

<sup>(</sup>۹۹۷) فاطر ۱۵، ۱۳

الناس . نعوذ بالله من فتنة الدنيا والأخرة .

الذكر في ظل هذا الاسم

قيل: إن الاكثار من ذكر اسم الله \_ الغنى \_ يغنى صاحبه . ومن أكثر من ذكره دفع الله عنه البلاء .

ومن أدعية الصالحين: اللهم ياغنى وسع رزقى وبارك لى فيه واقض دينى .

ومن دعاء النبى \_ صلى الله عليه وسلم \_ « اللهم إنى أسألك إيهانا لايرتد ونعيها لاينفد ومرافقة نبيك محمد \_ صلى الله عليه وسلم \_ فى أعلى جنان الخلد »(٩٩٨)

ومن دعاء الحسن \_ رضى الله عنه \_ الذي يقال إنه تعلمه من رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم : « اللهم اقذف فى تلبى رجاءك ، واقطع رجائى عمن سواك حتى لاأرجو أحداً غيرك ، اللهم \_ وما ضعفت عنه قوق ، وقلت فيه حيلتى ، ولم تبلغه مسألتى ، ولم يجر على لسانى بما أعطيت أحداً فى الأولين والآخرين من اليقين ، فخصنى به يا أرحم الراهين .

<sup>(</sup>٩٩٨) الدعاء المستجاب لأحمد عبد الجواد صـ ١٢٠

#### المغني

ومن أسهاء الله \_ تعالى \_ « المغنى » وهو الذى يغنى من يشاء من عباده .
وهو اسم الفاعل من الفعل « أغنى » وأغنى مأخوذ من الغنى ولم يرد هذا
الاسم بلفظه فى القرآن الكريم ، وإنما ورد فى سلسلة الأسهاء التى جاء بها
الحديث الشريف ، ورقمه فى هذه السلسلة التاسع والشانون .

وقد ورد فى القرآن الكريم مايشير إلى أن الله هو الذى يغنى عباده . قال ـ تعالى ـ :

# ﴿ وَأَنَّهُ مُوَاٰغُونَ وَأَقَوٰ كُ ﴾ (١٩٩٩)

وقال \_ تعالى \_

# ﴿ وَوَجَدَكَ عَآنِيلًا فَأَغَنَىٰ ۞ ﴿ (١٠٠٠)

وقال \_ تعالى \_

﴿ يَعْلِفُونَ بِإِللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَ فَرُواْ بَعْدَ إِسْلَاهِمْ وَهَ مُوابِمَا لَوْيَنَا لُواْ وَمَا نَقَدُمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَى هُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ، مِن فَضَلِهِ وَ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَمُنْ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا اللهِ مَا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَمُنْهُ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرٍ \* (١٠٠١)

<sup>(</sup> ۹۹۹ ) النجم ٤٨

<sup>(</sup>۱۰۰۰) الضحى ٨

<sup>(</sup> ۱۰۰۱ ) التوبة ٧٤

وقال ـ تعالى ـ

﴿ وَأَنكِهُ وَأَلْكِهُ وَأَلْا يَنعَىٰ مِنكُرُ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُرُ وَلِمَا يَكُمُ وَالْفَكُرُاةَ وَوَلَمَا يَكُونُوا فَقَرَاةً يَعْفِيهِمُ اللهُ مِن فَضَلِهِ وَاللَّهُ وَسِعُ عَكِيدٌ ﴿ ١٠٠٢)

﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ المَنْوَا إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ بَحَسُ فَلَا يَقْرَبُوا ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامُ بَعْدَ عَامِهِمْ هَكَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ \* إِن شَامًا إِنَ ٱللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ ﴿ )

وقال ـ تعالى ـ

﴿ وَلَيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَعِدُونَ نِكَاحًا حَقَّى يُغَنِيهُمُ ٱللهُ مِن فَضَّلِقِهِ وَالَّذِينَ يَبْنَغُونَ ٱلْكِذَبَ مِمَّا مَلَكَتَ أَيْمَانُكُمْ فَكَايِبُوهُمْ إِنْ عَلِمَتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَ مَا تُوهُم مِين مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ءَاتَ نَكُمْ وَلَا تُكُوهُ وَافْلِيَ يَكُمْ عَلَى ٱلْمِغَلَهِ إِنْ أَرَدُن تَصَسَّنَا لِنَبْنَغُوا عَرَضَ الْفَيَوْةِ ٱلدَّنْيَا وَمَن يُكُوهِ لَهُ نَاللَهُ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِ هِنَ غَفُودٌ لَيْعِيدُ ﴿ ﴿ ''''

وقال العلماء في معنى هذا الاسم: إنه مسبحانه ما السخى الجواد ذو الفضل والاحسان، والطّول والإنعام، يغنى العبد حتى لايخشى الفقر، ويغنى النفس حتى ترضى.

<sup>(</sup>۱۰۰۲) النور ۳۲

<sup>(</sup>١٠٠٣) التوبة ٢٨

<sup>(</sup> ۱۰۰۶ ) النور ۲۳

وليس شرطا أن يُغنى الله الانسان بالعرض والمتاع ، بل يكفى أن يدخل في نفسه القناعة والرضا فيصبح أغنى الأغنياء . وقد جاء في ذلك الأثر «ليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس »

إن الله المغنى ، يغنى من يشاء من عباده بما يشاء من أنواع الغنى . . . . « وما كان عطاء ربك محظوراً »

قال العلماء: وأفضل أنواع الغنى غنى النفس، فان الحواثج تطلب من الله ، فمن ترك الله ورجع الى الخلق فى حواثجه ابتلاه الله بالخلق ، وانتزع الرحمة من قلوبهم ، حتى إذا رجع العبد إلى الله أعطاه مايتمناه ، ورزقه من حيث لايحتسب ، وتيسرت له كل المطالب فى قضاء المصالح والحواثج ، فإن الأشياء ليست على مقتضى طبائعها بل بتأثير من خالقها(١٠٠٥)

وقد تعرض الإمام الغزالى لهذا الاسم قارنا بينه وبين الغنى وكان مما قاله في ذلك : الغنى المغنى هو الذى لاتعلق له بغيره لافي ذاته ولا في صفات ذاته .

فالذى له تعلق بغيره فقير محتاج الى الكسب.

ولا يتصور وجود مخلوق لاتعلق له بغيره \_ فالحالق وحده \_ هو الذي لايحتاج إلى غيره .

والله \_ تعالى \_ هو المغنى ، ولايتصور أن يصير من أغناه الله غنياً مطلقاً لأنه على الأقل محتاج الى المغنى ، فلايكون غنياً .

والغَنِيُّ الحقيقي هو الذي لاحاجة له إلى أحد أصلًا .

<sup>(</sup>١٠٠٥) في ملكوت الله مع أسياء الله صـ١١٢

ويقول بعض العلماء فى معنى المغنى: إنه الذى يعطى الغنى لعباده ويكون بمعنى معطى الكفاية أيضاً. والله .. تعالى .. مغن عباده بعضهم عن بعض ، لأن الحوائج على الحقيقة لاتكون إلا إليه . فالمخلوق لايملك لنفسه نفعاً ولاضراً فكيف يملك ذلك لغيره ؟

وقيل : إن المغنى هو الذي يعطى الغنى والكفاية لمن شاء من عباده على وفق مااقتضت حكمته وسبقت مشيئته . .

# ﴿ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِي ٓ أَعْمَلِي كُلُّ شَيْءِ خَلْقَدُ ثُمٌّ هَدَىٰ ٢٠٠١)

فالحق ـ سبحانه وتعالى ـ هو الذى أفاض الغنى على العباد وسهل لهم المراد، وما من غنى فى الوجود الا وهو من جناب الحق ممدود، وهو المغنى لأوليائه بإرشادهم إلى الهدى، والمغنى لأهل الكون بتسهيل أرزاقهم باقتداره، وهو المغنى لكل حقيقة بمدد على قدرها، لأنه هو الخبير بسرها وجهرها . (١٠٠٧)

## كيف يتأدب المؤمن بأدب هذا الاسم؟

إذا عرف المؤمن أن الله هو المغنى ، ولامغنى سواه ، استغنى بالاعتباد عليه ، وسار مقتدياً بنبيه \_ صلى الله عليه وسلم \_ الذى قال له ربه « ووجدك عائلا فأغنى »

والمؤمن الحق لاينبغى أن يكون قصارى جهده طلب المال أو الثروة حين يطلب من الله الغنى ـ فليس المال هو كل شيء ، ولكن الغنى يتم من الله

<sup>(</sup>۱۰۰٦) طه ٥٠

<sup>(</sup>١٠٠٧) أسماء الله الحسني د. أحمد الشرباصي جـ١ صـ٢١٩

بوسائل كثيرة \_ أهمها القناعة ، ومن رزق القناعة فقد رزق الغنى كله . والأثر الشريف يقول «خير الغنى القناعة» وكم من فقير ، وكم من فقير غنى .

وفقر الغَنيِّ يظهر في شرهه وطمعه وتطلعه الدائم للدنيا.

وقد نبه النبى - صلى الله عليه وسلم - فى بعض حديثه الى هذا الداء فقال : « لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى ثالثا ولايملا عين ابن آدم الا التراب »

المؤمن الحق يطلب الرضا من الله \_تعالى \_ وإذا رزقه الله الرضا فقد رزقه الحياة الطيبة . . قال تعالى

﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِلَمَا مِن ذَكِرٍ أَوَ أَنْنَى وَهُوَمُوْمِنُ فَلَنُحْبِينَهُ مَيَوْةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِينَا هُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ ﴾ (١٠٠٨)

الدعاء في ظل هذا الاسم

قال العلماء : إن المداومة على ذكر هذا الاسم تحول دون افتقار العبد إلا الى الله .

وهناك أدعية مأثورة في ظل هذا الاسم منها:

« اللهم ياغنى ياحيد ، يا مبدىء يامعيد . يا رحيم ياودود ، يافعا لا لما يريد اكفنى بحلالك عن حرامك ، وبطاعتك عن معصيتك وأغننى بفضلك عمن سواك »

ومن الابتهالات في ظل اسم الله ـ الغني :

وما سسيد حقسا سوى اللسم إنسه له الحكم فى الدنيا ، له الحكم فى الأخرى غنسى على الاطسلاق عن كسل كسائن وكل لمه بالفقر قد أحرز الفخرا هم الكل مقهورون من تحت حكمه ولن يقدروا أن يدفعوا عنهم القهرا ومن الدعاء الوارد في ذلك أيضاً :

« يا ألله ياعظيم ياعلى ياكبير ، نسألك الغنى بك ، حتى لانشهد إلا إياك ، والطف بنا لطفاً علمته يصلح لمن والاك ، واكسنا جلابيب العصمة من الأخطاء والزلات ، واجعلنا عبيدا لك في جميع الحالات ، وعلمنا من لدنك علما نصير به كاملين في المحيا والمات »

« إلهى كيف يُرْجى سواك وأنت ماقطعت عادة الإحسان؟

وكيف يُطلب من غيرك وأنت مابدلت عادة الامتنان؟

أنت البادىء بالإحسان من قبل توجه العابدين ، وأنت الجواد بالعطايا من قبل طلب الطالبين »

قال الشاعر أحمد مخيمر في الاسمين: الغني المغني:

أنت الغسنى اللذى مدت خزائنسه لطالبى الرزق لم تنقص ولم تسزد وكل من هو محتاج يُمَدُّ بمفتاح الدعاء لباب الواحد الصمد

تعطى بغير حساب كل مغترف بالجسود، متكل بالحق معتمد وحسين عن غيره تغنيه، تجعله لجسود ذاتك عناجا الى الأبد (١٠٠١) وفي منظومة أسهاء الله الحسنى في أسهاء الجامع والغنى والمغنى:

وياجامع اجمعنا دواماً لحضرتك خنى فجد لى بالغنى والمسبرة ويامغنى املاً القسلوب قناعة ويا معطسى أعط من الوهب حاجتى

<sup>(</sup>١٠٠٩) أسماء الله الحسني ـ لأحمد غيمر ١١٣

#### المسانع

من أسهاء الله \_ تعالى \_ «المانع » وهو من الأسهاء التى لم ترد بلفظها فى القرآن الكريم ، ولكنه ورد فى سلسلة الأسهاء التى جاءت فى الحديث الشريف ، ورقم هذا الاسم فى هذه السلسلة \_ التسعون .

وجاء في لسان العرب في تفسير هذا الاسم مايلي:

المانع من صفات الله ـ تعالى له معنيان:

أحدهما ماروى عن النبى \_ صلى الله عليه وسلم \_ أنه قال : « اللهم لامانع لما أعطيت ، ولامعطى لما منعت » فكأنه \_ عز وجل \_ يعطى من استحق العطاء ويمنع من يستحق المنع ، ويعطى من يشاء ويمنع من يشاء ، وهو العادل في جميع ذلك .

والمعنى الثانى أنه تبارك وتعالى يمنع أهل دينه من أعداثهم ـ أى يحوطهم وينصرهم .

ومن هذا يقال: فلان فى مَنَعةٍ ، أى فى قوم يحمونه ويمنعونه ، وهذا المعنى فى صفة الله ـ جل جلاله ـ بالغ ، إذ لامنعة لمن لم يمنعه الله ، ولا يمتنع من لم يكن الله له مانعا .

وفى الحديث الشريف: « اللهم من منعت ممنوع » أى من حرمته محروم لايعطيه أحد غيرك »(١٠١٠)

وقال بعض العلماء: المانع هو الذي يدفع أسباب الهلاك والنقص في الدين والبدن فيخلق الأسباب التي تحفظ من الهلاك والنقصان. وهو الذي

<sup>(</sup>١٠١٠) لسان العرب مادة منع

يوجد بعض الممكنات ، ويمنع وجود البعض ، ويعطى كل شيء ماهو فى مصلحته ويمنع ماهو سبب فساده ، سبحانه يغنى ويفقر ، ويسعد ويشقى ، ويعطى ويحرم ، ويمنح ويمنع ، فهو المعطى والمانع . (١٠١١)

والمانع هو الحامى والمنجى والناصر . . . . وإذا وصف به العبد فيمكن أن يكون مدحاً أو ذما أو تحقيراً . (١٠١٢)

وهذا الاسم الشريف وان لم يرد بلفظه فى القرآن الكريم ، فقد ورد مايفيده ويؤدى معناه . . . فكثير من آيات القرآن تدل على حماية الله ونصرته لأوليائه وخذلانه لأعدائه . . . فمن ذلك قوله \_ تعالى \_

﴿ أَمْ لَكُمْ عَالِهَ أَهُ تَمْنَعُهُم مِن دُونِتَ أَلايَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلاَهُم مِنَ أَنفُسِهِمْ وَلاَهُم مِنَا يُصْحَرُونَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْ المِلْ

وقوله ـ تعالى

﴿ هُوَ الَّذِى آخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِنْفِ مِن دِيكِرِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرُ مَا ظَنَنتُهُ اللهُ مَا الْمَنْفَةُ مَصُونُهُم مِّنَ اللهِ فَأَنَنهُمُ اللهُ مِنْ حَيْثُ لَوَّ الْمَنْفِينَ اللهِ فَأَنَنهُمُ اللهُ مِنْ حَيْثُ لَوَّ مَن اللهِ فَأَنَنهُمُ اللهُ مِنْ حَيْثُ لَوَّ مَنْ مَنْفَهُمْ مِن اللهِ فَأَنَنهُمُ اللهُ مِنْ حَيْثُ لَوْ مَن اللهِ فَأَنَنهُمُ اللهُ مِنْ حَيْثُ لَوْ مَن اللهُ مَن مَن اللهُ مِن اللهُ مَن مَن اللهُ مَن مَن اللهُ مَن مَن اللهُ مَن مَن اللهُ مَن اللهُ مَن مَن اللهُ مَن مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ ا

<sup>(</sup>١٠١١) في ملكوت الله مع أسياء الله صـ١١٢

<sup>(</sup>١٠١٢) أسهاء الله لأحمد عبد الجواد صـ٢١٣

<sup>(</sup>١٠١٣) الأنبياء ٢٣

<sup>(</sup>۱۰۱٤) الحشر ٢

وإذا كانت اللغة تقول: إن المنع ضد الإعطاء ، فإنه يأتى أيضاً بمعنى الحاية ، ولذلك يقولون: هذا حصن منيع » . . فالله تعالى ـ هو المانع ـ أى الحامى وإلحافظ . وان كان ـ المانع ـ مأخوذاً من المعنى الذى هو ضد الإعطاء ، فإن الله مانع الإعطاء عمن يشاء ومعطيه لمن يشاء ـ على حسب ماتقتضيه الحكم العالية التى تحسن وضع الأمور فى نصابها .

وقد حضنا الله-سبحانه - على منع السفهاء من التصرف والولاية فقال لنا :

﴿ وَلَا تُوْقُوا اَلسُّفَهَا مَا اَمُوالكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمُ قِينَمَا وَانْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَمُنْزَقَوْلَ اَنْشُوهُ فَا ۞ (١٠١٥)

وقال العلماء: الله المانع الذي يمنع البلاء حفظاً وعناية ، ويمنع العطاء عمن يشاء ابتلاء أو حماية .

قال ابن الأثير في النهاية : معنى المانع أنه يدفع عن أهل طاعته ويحوطهم وينصرهم ، وهو الذي يمنع من يريد من خلقه مايريد ويعطيه مايريد .

ويرى الامام الغزالى - رضى الله عنه - أن المنع يرد بمعنى الحفظ ، وقد سبق معنى الحفيظ ، وكل حفظ فمن ضرورة منع ودفع ، فمن فهم معنى الحفيظ فهم معنى المانع ، فالمنع إضافة إلى السبب المهلك ، والحفظ إضافة الى المحروس من الهلاك ، وهو مقصود المنع وغايته إذا كان المنع يراد للحفظ . . . فكل حافظ دافع مانع ، وليس كل مانع حافظاً إلا إذا كان

<sup>(</sup>١٠١٥) النساء ٥

مانعا مطلقا لجميع أسباب الهلاك والنقص، حتى يحصل الحفظ من ضرورته(١٠١٦)

كيف يتأدب المؤمن بأدب هذا الاسم؟

حظ المؤمن من هذا الاسم أن يمنع نفسه ـ بتكرار الدعاء به ـ من أسباب الهلاك ، وفي مقدمة ذلك الشهوة التي تورده موارد التهلكة .

والنفس من طبيعتها الميل مع الهوى ، والاسترسال مع اللذات حتى التنسى بسبب ذلك ماهو مفروض عليها من واجبات . وقد قال البوصيرى في ذلك :

والنفس كالطفل أن تهمله شب على حب الرضاع وان تفطمه ينفطم

وقد أخذ شوقي هذا المعنى وصاغه في أسلوب جديد فقال:

والنفس من خيرها في خير عاقبة والنفس من شرها في مرتع وخسم

ومنع النفس عن شهواتها يعنى تهذيبها بالمجاهدة التى وضع قواعدها الدين الحنيف، وأشار اليها العلهاء المعنيون بتربية النفوس وتهذيب السلوك.

إن أصل كل معصية - كها يقول بعض العلهاء . هو الرضا عن النفس وإطاعتها في ماكل تأمر به، وأصل كل طاعة ويقظة وعفة عدم الرضا عنها ، والوقوف ضد أهوائها . . . ذلك أن الرضا هو الذي يعمى العين عن رؤية المساوىء ، وقد قال الشاعر الحكيم :

 وقد قاوم كل الصالحين نفوسهم فوصلوا إلى ما وصلوا إليه من مقامات عليا ، وأمدهم الله بنوره وأطلعهم على كثير من أسراره .

وإذا كان يوسف \_ عليه السلام \_ قال \_ فى رأى بعض أهل التفسير \_ : ماذكره لنا القرآن الكريم فى قوله :

« وما أبرىء نفسى إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربى » وهو نبى فها بالكم بغيره من البشر العاديين ؟

ويقول بعض العلماء: إن من لم يتهم نفسه على دوام الأوقات، ولم يخالفها في جميع الأحوال، ولم يجبرها إلى مكروهها ـ ولم يمنعها لذاتها ـ في سائر أيامه كان مغروراً، ومن نظر إليها باستحسان شيء منها فقد أهلكها.

وقال أبو سليهان الداراني : مارضيت عن نفسي طرفة عين .

وكان الجنيد \_ رحمه الله \_ يقول \_ لا تسكن إلى نفسك وإن دامت طاعتها لك في طاعة ربك . .

ونما يتعلمه المؤمن من هذا الاسم أن الله إذا منع إنما يمنع لحكمة ، ومنعه في حقيقة الأمر هو عين العطاء . فإن الله يحمى المؤمن من الدنيا بمنعها عنه حتى لا يقع في حبائلها . وفي الحديث الشريف « إذا أحب الله عبدا حماه من الدنيا كما يحمى أحدكم سقيمه نما يضره »(١٠١٧)

فلا يجزع المؤمن إذا زويت عنه الدنيا أو منعت عنه ، فإنما ذلك رحمة من الله به .

وصبر عليه \_ فضل وإحسان .

وليس أجمل من الزهد فى الدنيا مع القدرة على التمتع بلذاتها ، كها كان يفعل عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ وعلى المؤمن ألا يمنع الخير عن مستحق مادام قادرا على ذلك .

### الدعاء في ظل هذا الاسم

يقال إن قراءة هذا الاسم وتكراره يذهب الجفوة بين الناس. ومن الأدعية الواردة في ذلك .

« إلحى أنت المانع ، ومنعك عند الصالحين عطاء ، وأنت المعطى وعطاؤك للذاكرين نعم العطاء .

اكشف عن قلوبنا حجاب الغفلة حتى نعرف الحق ونتبعه ونداوم عليه . . وأعنا على أنفسنا حتى نمنعها من الحظوظ والشهوات ، وأعنا على المخالفين حتى نمنعهم من المنكرات ، إنك على كل شيء قدير . . » ومن حكم ابن عطاء الله في معنى المنع والعطاء :

« متى أعطاك أشهدك بره ، ومتى منعك أشهدك قهره ، وهو فى كل ذلك رحيم عليك لطيف بك .

« إنما يؤلمك المنع لعدم فهمك عن الله فيه . .
 وما أجمل قول الشاعر الحكيم :

قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلى الله بعض القوم بالنعم

وقال بعض الصالحين: لا يكمل حال المؤمن حتى يكون نظره إلى الله فى المنع أفضل من نظره إليه فى العطاء، وعلامة صدقه فى ذلك أن يرضى بالمنع كما يرضى بالعطاء.

### الضسار

معنى هدا الاسم \_ فيها يذكر العلماء \_ أنه المقدر الضر والشر لمن أراد \_ كيفها أراد \_ يفقر ويمرض ، ويشقى ويحرم ، على مقتضى حكمته ومشيئته ، فهو المقدر كل شيء ، وهو وحده المسخر لأسباب الشر والضر ، إما بلاء لتكفير الذنوب ، أو ابتلاء لرفع الدرجات .

ويأتي هذا الاسم مقرونا بالنافع في كثير من الأحوال. والضر ضد النفع، وهو بفتح الضاد وضمها، وقيل: إن الضر بفتح الضاد هو مصدر الفعل، أما الاسم فهو بضم الضاد، والمضرة ضد المنفعة.

وتقدير الضر من الله لعبد من عباده إنما يكون وفق حكمة عليا ، فهو الحكيم العليم .

ولابد لنظام الكون من أن يكون هناك الضر والنفع . . وكمال الابداع يقتضى وجود التضاد ، وبضدها تتميز الأشياء .

ولم يرد اسم الضار في القرآن الكريم بلفظه ، ولكنه ورد في سلسلة الاسهاء التي جاء بها الحديث الشريف ورقمه الحادي والتسعون .

وقد ورد فى القرآن ما يؤدى معناه . من ذلك قوله ـ تعالى - هُمَاأَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٓأَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كَتَابِ مِن مُّسِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٓأَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كُتَابِ مِن مُّسِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٓأَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي حَتَابِ مِن مُّسَالًا مَافَاتَكُمُ اللهُ اللهُ لَا يُحِبُ كُلُّ مُخْتَالِ فَتَخُورٍ اللهُ اللهُ لَا يُحِبُ كُلُّ مُخْتَالِ فَتَخُورٍ اللهُ اللهُ لَا يُحِبُ كُلُّ مُخْتَالِ فَتَخُورٍ الله اللهُ اللهُ لَا يُحِبُ كُلُّ مُخْتَالٍ فَتَخُورٍ اللهُ اللهُ لَا يُحِبُ كُلُّ مُخْتَالٍ فَتَخُورٍ اللهُ اللهُ اللهُ لَا يُحِبُ كُلُّ مُخْتَالٍ فَتَخُورٍ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَا يُحِبُ كُلُّ مُخْتَالًا فَتَخُورٍ اللهُ ال

<sup>(</sup>۱۰۱۸) الحديد ۲۲، ۲۳

وقال ابن الأثير: الضار هو الذي يضر من يشاء من خلقه ، حيث هو خالق الأشياء كلها خيرها وشرها ونافعها وضارها.

ولكن الأدب يقتضينا ألا ننسب الضر إلى الله . وإن كان بتقديره . . وذلك اقتداء بأبينا إبراهيم عليه السلام ـ الذي يقول :

﴿ وَإِذَا مَرِضَتُ فَهُوَيَشَفِينِ ۞ ﴾ (١٠١٩)

أسند المرض الى نفسه ، وأسند الشفاء إلى الله ـ تعالى ــ

والله .. تعالى .. يقول:

﴿ مَا آصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فِمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّتَةٍ فِين نَّفْسِكُ وَأَرْسَلُنَكَ لِلنَّاسِ

رَسُولًا وَكُفَىٰ وَاللَّهِ شَهِيدًا ۞ ﴿ ١٠٢٠)

ومعنى ذلك فيها يقوله القرطبى: ما أصابك من خصب ورخاء وصحة وسلامة فبفضل الله عليك وإحسانه إليك ، وما أصابك من جدب وشدة فبذنب أتيته وعوقبت عليه . وإن كان الخطاب للنبى - هي - إلا أن المراد منه أنته ، أى ما أصابكم يا معشر الناس من خصب واتساع رزق فمن تفضل الله عليكم ، وما أصابكم من جدب وضيق رزق فمن أنفسكم ، أى من أجل ذنوبكم وقع ذلك بكم . (١٠٢١)

والله جل وعلا هو الذي يقول

﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآيِقَةُ ٱلْمُوْتِ وَيَبُلُوكُم إِللَّهُ رِوَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً وَ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ٢٠٢٠

<sup>(</sup> ۱۰۱۹ ) الشعراء ۸۰

<sup>(</sup> ۱۰۲۰ ) النساء ۷۹

<sup>(</sup> ۱۰۲۱ : تفسير القرطبي جـ ٥ صـ ٢٨٥ ـ سورة النساء الآية رقم ٧٩

<sup>(</sup>١٠٢٢) الأنبياء ٣٥

أى امن أجل اختباركم . فمن أوى الخير وشكر فقد نجح ، ومن ابتلى بالشر وصبر فقد نجح أيضا .

وقال الإمام الغزالى ـ رضى الله عنه ـ : إن الضار والنافع هو الذى يصدر منه الخير والشر والنفع والضر ، وكل ذلك منسوب الى الله ـ تعالى ـ إما بواسطة أو بغير واسطة ، فلا تظن أن السم يقتل ويضر بنفسه ، وأن المطعام يشبع وينفع بنفسة ، وأن الملك والإنسان والشيطان أو أى شيء من المخلوقات من فلك أو كوكب أو غيرهما ـ يقدر على خير أو شر أو نفع أو ضر بنفسه ، بل كل ذلك أسباب مسخرة لا يصدر عنها إلا ما سخر له .

ومن الآيات التي ورد فيها ما يفيد أن الضر بيد الله ـ تعالى ـ قوله ـ جل شأنه ـ

﴿ قُل لَا آمْلِكَ لِنَفْسِى نَفْعَا وَلَاضَرَّا إِلَا مَاشَآءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْفَيْبَ
لَاسَتَ حَتْ ثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَامَسَنِي السُّوَةُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ

(١٠٢٣)

وقوله \_تعالى\_

﴿ اَقُلَ لَا آَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرَّا وَلَا نَفْعً إِلَّا مَا شَاءَ ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُ إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ الْأَوْلَ لَكُالِ أُمَّةٍ أَجَلُ إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَعْفِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْلِمُونَ الله اللهِ الْمُعَالِينَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١٠٢٣) الأعراف ١٨٨

<sup>(</sup> ۱۰۲٤ ) يونس ٤٩

وقوله \_تعالى\_

﴿ وَمَابِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَحْتَرُونَ ٢٠٠٥)

ولكن الله \_ جلت قدرته \_ حين يبتلى بالضر يريد أن يدرب عبده على الصبر ، أو يريد أن يكفر عنه ذنبا من الذنوب ، أو يكون ذلك مؤاخذة له بسبب تقصير منه \_ مصداقا لقوله \_ تعالى \_

والمؤاخذة في الذنيا رحمة ، وهي لطف من الله \_ تعالى \_ بعبده . . . . وقد عبر عن ذلك ابن عطاء الله السكندري حيث قال : « ليخفف ألم البلاء عنك علمك بأنه سبحانه هو المبلى لك » فالذي واجهتك منه الأقدار هو الذي عودك حسن الاختبار .

« ومن ظن انفكاك لطفه عن قدره فذلك لقصور نظره » فالله \_ سبحانه \_ لا يقصد ألم عبده إلا لمصلحة له \_ فضلا منه ومنّة ، لا أنه يجب عليه ذلك . ألم يقل لحبيبه \_ عليه \_

﴿ وَأَصْبِرْلِهُ كُورَيِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِكَ أُوسَيِّعْ بِحَمَّدِ رَبِّكَ حِينَ نَقُومُ ١٠٢٧)

وقد عودك الله ما تحب فاصبر على ما يحب.

<sup>(</sup> ۱۰۲۵ ) النحل ۵۳

<sup>(</sup>۱۰۲٦) الشوری ۳۰

<sup>(</sup>١٠٢٧) الطور ٤٨

### كيف يتأدب المؤمن بأدب هذا الاسم؟

هذا الاسم يعلمنا مايجب علينا نحو مانلقاه من بلاء وضر في حياتنا ، فالمؤمن الحق هو الذي يصبر عند البلاء ، وقد بشر الله الصابرين بحسن الثواب قال \_ تعالى \_

﴿ قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلْقَوْارَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِ هَاذِهِ ٱلدُّنْ اَحْسَنَةً وَا وَيَكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِ هَاذِهِ ٱلدُّنْ اَحْسَنَةً وَاللَّهُ مَا يَعَلَى اللَّهِ وَاللَّهُ مَا يَعَلَى اللَّهِ وَاللَّهُ مَا يَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مَا يَعْلَى اللَّهُ وَاللَّذِينَ الْمَعْلِي وَاللَّهُ مَا يَعْلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مَا يَعْلَى اللَّهُ مَا يَعْلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا يَعْلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَالْمَعْلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَالْمُلُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ ولَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِلِمُ اللللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّالِمُ الللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الللَّالِمُ اللَّالِمُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ

وقد أثنى الله على عبده أيوب \_عليه السلام \_ لشدة صبره \_ فقال في حقه :

﴿ وَخُذْبِيدِكَ ضِغْتَافَاضْرِب بِهِ عَوَلَا تَعْنَثُ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِراً يَعْمَ الْعَبَدُ إِنَّهُ وَأُوَّابُ

فعلى الانسان أن يصبر على مايصيبه من سوء فقد يكون ذلك تكفيراً لسيئة اقترفها أو ابتلاء يرفع الله به درجته .

ورد أن الصديق \_ رضى الله عنه \_ قال : لما نزل قوله \_ تعالى \_ « من يعمل سوءاً يجز به »

جئت رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ فقلت : يارسول الله ، كبف الحال بعد هذه الآية ؟

فقال \_ صلى الله عليه وسلم \_ : « يغفر الله لك ياأبا بكر ، أنست

<sup>(</sup>۱۰۲۸ ) الزمر ۱۰

<sup>(</sup> ۱۰۲۹ ) ص ٤٤

تمرض ؟ أليس يصيبك الحم ؟ ألست ينالك الأذى ؟ ألست تصيبك المصائب ؟ »

قلت: بلي

قال : « ذلك نما يجزى به العبد ١٠٣٠)

كها يجب على المؤمن إذا أتاه الله قوة ومنعة أن يستعمل ذلك في زجر أعداء الله وقمعهم ، فالمؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف .

وقد جرت عادة العدو أن يستهين بحرمات الله ، ويستحل الإغارة على عباد الله المسالمين ، ومثل هؤلاء لاينبغى مقابلتهم بالعفو والتسامح ، بل بالمجاهدة والقوة \_ مصداقاً لقوله \_ تعالى \_

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَنِيْلُوا ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّادِ وَلِيَجِدُوافِيكُمْ غِلْظَةً وَاَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ ﴿ ١٠٣١)

الدعاء في ظل هذا الاسم

علمنا الله \_ سبحانه وتعالى \_ أن نلجأ إليه ليكشف عنا الضر ، فقال \_ تعالى \_

﴿ وَمَايِكُم مِّن يَعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْنَرُونَ ۞ ﴿ ١٠٣٢)

<sup>(</sup> ۱۰۳۰ ) في ملكوت الله صــ ١١٣

<sup>(</sup> ۱۰۳۱ ) التوبة ۱۲۳

<sup>(</sup>۱۰۳۲) النحل ۵۳

فواجبنا أن ندعو الله .. طالبين أن يكشف عنا السوء ، وينجينا من الغم .

ومن الدعاء الوارد في ذلك . و اللهم رَضًنا بقضائك ، وصبرنا على طاعتك وعن معصيتك ، وعن الشهوات الموجبات للنقص أو البعد عنك ، وهب لنا حقيقة الإيهان بك حتى لانخاف غيرك ، ولانرجو غيرك ، ولانعبد شيئاً سواك . . .

و ولقد شكا إليك يعقوب فخلصته من حزنه ورددت عليه ماذهب من بصره وجمعت بينه وبين ولده ، ولقد ناداك نوح من قبل فنجيته من كربه ، ولقد ناداك أيوب من بعد فكشفت ما به من ضر ، ولقد ناداك يونس فنجيته من غمه ، ولقد ناداك زكريا فوهبت له ولداً من صلبه بعد يأس أهله وكبر سنه ، ولقد علمت مانزل بإبراهيم فأنقذته من نار عدوه ، وأنجيت لوطاً وأهله من العذاب النازل بقومه ، وهأنذا عبدك \_ إن تعذبني بجميع ماعلمت من عذابك فأنا حقيق به ، وإن ترحمني كها رحمتهم مع عظيم إجرامي فأنت أولى بذلك وأكرم . . . . وليس كرمك مخصوصا بمن أطاعك وأقبل عليك ، بل هو مبذول لمن شئت من خلقك وإن عصاك وأعرض عنك . . . .

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين» وهذه أدعية دعا بها الأنبياء الكرام في ضيقهم ففرج الله بها كربهم.

قال يونس ـ عليه السلام ـ وهو في بطن الحوت « لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين »

فقال \_ تعالى \_ جوابا له

﴿ وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَنْضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَقْدِ رَعَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِ ٱلظَّلُمَنَةِ أَن لَآ إِلَكَهُ إِلَّآ أَنتَ سُبْحَنَكَ إِنِّ كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَيَّنُكُ مِنَ ٱلْغَيِّرُ وَكَذَلِكَ نُسْجِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ ١٠٣٣)

وقال أيوب \_ عليه السلام \_ وقد مسه الضر: « رب إنى مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين » فقال الله تعالى \_

﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ وَأَنِي مَسَنِي الطَّبِرُ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّحِينَ ﴾ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ وَمِثْلَهُم مَعَهُمْ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ وَمِثْلَهُم مَعَهُمْ وَمُاتَيْنَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَعَهُمْ وَمُنَا مُنْ اللهُ ال

وقال زكريا

﴿ وَرَكَ رِبِّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ ، رَبِّ لَاتَ ذَرْنِي فَ رَدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَرِثِينَ ﴿ ﴾ فقال الله تعالى :

﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، وَوَهَبْنَا لَهُ، يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ، زَوْجَهُ وَإِنَّهُمْ اللهِ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، وَوَهَبُنَا لَهُ، يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ، زَوْجَهُ وَإِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِغُونَ وَكَلْمُونَا وَيَدْعُونَا كَارَغَبَا وَرَهَبُنَا وَكَانُوا فَا الْحَاشِوِينَ وَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

<sup>(</sup>١٠٣٣) الأنبياء ٨٨، ٨٨

<sup>(</sup>١٠٣٤) الأنبياء ٨٨، ٨٨

<sup>(</sup> ١٠٣٥ ) الأنبياء ٨٩ ، ٩٠

وقال مؤمن آل فرعون حين هدده فرعون وشيعته : « وأفوض أمرى إلى الله إن الله بصير بالعباد » فقال الله ـ تعالى ـ :

﴿ فَسَتَذَكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمُ وَأَفَرِضُ أَمْرِت إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَعِيدُ اللَّهِ عِلْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ سَيِّعَاتِ مَا مَكُرُوا وَحَاقَ بِاللَّهِ وَعَوْنَ سُوَّهُ الْعَذَابِ فَلْ فَوَعَوْنَ سُوَهُ الْعَذَابِ فَلَا اللَّهُ اللَّهُ سَيِّعَاتِ مَا مَكُرُوا وَحَاقَ بِاللَّهِ وَعَوْنَ سُوَّهُ الْعَذَابِ فَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ سَيِّعَاتِ مَا مَكُرُوا وَحَاقَ بِاللَّهِ اللَّهُ اللّ

وتضرع المؤمنون إلى الله بالدعاء حين جمع لهم الأعداء الجموع فقالوا : «حسبنا الله ونعم الوكيل» فقال الله لهم :

﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿ فَانْقَلْبُوا بِنِعْمَةِ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَانْتَبَعُوا رِضْوَنَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴿ ١٠٣٧) يَمْسَتُهُمْ سُوَّةٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَنَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴿ ١٠٣٧)

<sup>(</sup>۱۰۳٦) غافر ٤٤، ٤٥ (۱۰۳۷) آل عمران ۱۷۳، ۱۷٤

#### النسسافع

قال ابن منظور: في أسهاء الله تعالى « النافع »: أى الذى يوصل النفع الى من يشاء من خلقه ، حيث هو خالق النفع والضر ، والخير والشر . والنفع ضد الضر ، تقول : نفعه نفعاً ومنفعة .

وقال العلماء: النافع هو الذي يصدر منه الخير والنفع في الدنيا والدين ، مسبحانه مو وحده مانح الصحة والغني ، والسعادة والجاه ، والهداية والتقوي .

ولم يرد هذا الاسم بلفظه فى القرآن الكريم ولكنه ورد فى سلسلة الأسماء التى جاء بها الحديث الشريف ، ورقم هذا الاسم فى هذه السلسلة هو الثانى والتسعون .

وقد وردت فى القرآن الكريم آيات كثيرة تشير إلى أن الله وحده هو الذى يضر وينفع ، وأن الضر والنفع بيد الله وحده لاشريك له .

من ذلك قوله ـ تعالى ـ

﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنكَ إِذَا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ (١٠٣٨)

فمفهوم هذه الآية أن يدعو الانسان الذي ينفع ويضر وهو الله \_ تعالى \_ وقد جاء بعد هذه الآية قوله \_ تعالى \_

﴿ اوَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَاكَ اشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُوَّ وَإِن يُرِدْكَ بِغَيْرِ فَلَا رَآدً

(۱۰۲۸) یونس ۱۰۹

### لِفَضَيلِةِ عَيْصِيبُ بِهِ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِةٍ قَوهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ٢٠٣٩)

فاذا كان الله هو الذي يمس بالضر ، وهو وحده الذي يكشفه فهو إذاً الذي يحقق النفع ولايأتي به إلا هو ، وهذا مايفهم من بقية الآية في قوله :

« وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم »

وعن طريق الاستفهام التوبيخي كان قول إبراهيم ـعليه السلام لقومه ـ فيها حكاه القرآن الكريم ـ

﴿ قَالَ أَفَتَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُ مُ مَنَيَّا وَلَا يَضُرُّكُمْ اللَّهِ مَا لَا يَنفُرُكُمْ اللَّهُ أَفَي اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وكأنه يقول لهم : اعبدوا من ينفع ويضر ، فهو الأحق بالعبادة ، وذلك هو الله العلى العظيم .

وهناك آيات كثيرة تشير إلى هذا المعنى .

ويقول بعض العلماء فى الاسمين الضار والنافع: إنها اسمان من أسماء الله \_ تعالى \_ وفى معناهما إشارة إلى التوحيد، لأن معناهما أنه لايصيب عبداً ضر ولانفع ولا خير ولاشر إلا بمشيئته \_ تعالى \_ وإرادته وقضائه وقدره، فمن رضى بحكم الله وقضائه عاش فى راحة، ومن أباه وقع فى كل آفة.

<sup>(</sup> ۱۰۷ ) یونس ۱۰۷

<sup>(</sup>١٠٤٠) الأنبياء ٢٦، ٧٧

قيل: إن أول ماكتب الله ـ عز وجل ـ فى اللوح المحفوظ: أنا الله لاإله أنا ، فمن لم يرض بقضائى ، ولم يصبر على بلائى ، ولم يشكر على نعمائى فليطلب ربا سواى .

وقال الامام الرازى فيها يرويه من كلام الشيوخ حول معنى الضار والنافع:

● الضار الذي يضر الكافرين بما أعده لهم من شديد عقابه ، والنافع الذي ينفع الطائعين بما أعده لهم من النعيم .

ومظاهر النفع فى الحياة كثيرة أشار إليها الحق ـ سبحانه ـ فى قوله ـ تعالى ـ ﴿ وَأَلْأَنْعَا مَ خَلَقَهَ اللَّهِ الْحَالَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّ

﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِنَابُ وَٱلْمِيزَاتَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَصُرُهُ وَرُسُلَهُ وَ بِٱلْغَيْبُ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِئٌ عَنِيزٌ ٥٠ (١٠٤٢)

وقوله ـ تعالى ـ

﴿ لِيَشْهَدُواْ مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ اَسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامِ مَّعْلُومَنتِ عَلَىٰ مَارَزَقَهُم مِّنْ بَهِ مِمَةِ الْأَنْعَلَةِ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَايِسَ ٱلْفَقِيرَ ۞﴾ "" أَنْ

<sup>(</sup>۱۰٤۱) النحل ٥

<sup>(</sup>۱۰٤۲) الحديد ۲۵

<sup>(</sup>۱۰۶۳) الحج ۲۸

وقوله ـ تعالى ـ

﴿ وَهَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ٢٠٤٤)

وقوله \_ تعالى \_

﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَ بَلْغُواْ عَلَيْهَا عَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى اللهُ ال

وقوله \_ تعالى \_

﴿ لَكُرُ فِيهَا مَنَفِعُ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ عِيلُهُ ٓ إِلَىٰ ٱلْبَيْتِ ٱلْمَتِيةِ ﴿ ١٠٤١)

فهذه الآيات وغيرها تشير إلى وجوه النعم التى أفاءها الله على عباده والتى ينتفعون بها في حياتهم . وقد سخر الله الكون كله لنفع الانسان ـ من سياء وأرض ، وبر وبحر ، ورياح وهواء ، وكواكب مختلفة ، وجبال شاهقة ، وسحب وأمطار وأنهار ، وفلك وأنعام ، حتى الملائكة التى تسبح بحمد الله ، جعلها الله لنفع الإنسان . . . . فقد ذكر الله في كتابه أنه جعل الملائكة حفظة على الانسان \_ قال تعالى :

﴿ لَهُ مُعَقِّبَتُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَعَفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَى اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمٍ مَّ وَإِذَا أَرَا دَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوَءَا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُ مِمِّن دُونِهِ مِنْ وَالِي اللهِ المَعَالِمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ مَرَّدًا لَهُ وَمَا لَهُ مِمِّن

<sup>(</sup>۱۰٤٤) یس ۷۳

<sup>(</sup>۱۰٤٥) غافر ۸۰

<sup>(</sup>١٠٤٦) الحج ٣٣

<sup>(</sup>۱۰٤۷) الرعد ۱۱

﴿ وَهُوَالْفَاهِرُ فَوْقَ عِسَادِهِ وَثُرُسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةٌ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَصَدَّكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ۞ ﴾ (١٠٤٨)

بل إن من أجلً وجوه النفع أن تستغفر الملائكة للانسان ، قال ـ تعالى ـ ﴿ اللَّذِينَ يَعِلُونَ الْعَرْضَ وَمَنْ مَوْلَهُ رَسَيّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُوْمِنُونَ بِهِ مَوَيَسَتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ يَابُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبّنَا وَسِعْتَ كُلَّشَى عِرَحْمَةً وَعِلْمًا قَاعْفِر لِلَّذِينَ تَابُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبّنَا وَسِعْتَ كُلَّشَى عِرَحْمَةً وَعِلْمًا قَاعْفِر لِلَّذِينَ تَابُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبّنَا وَسِعْتَ كُلَّشَى عِرَحْمَةً وَعِلْمًا قَاعْفِر لِللَّذِينَ تَابُوا وَالنّبِيلَكُ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَيْمِ ﴿ وَرَبّنَا وَأَدْخِلُهُ مُرْجَنّتِ عَدْنِ الَّتِي وَعَدتَهُمْ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَعَلَيْهُ مَا اللّهُ وَعَلَيْهُ مَا اللّهُ اللّهُ وَقَالَتُ وَمَن تَقِ السّكِينَاتِ وَمَن تَقِ السّكِينَاتِ يَوْمَهِ فِي فَقَدْ رَحِمْ تَلُهُ وَذَالِكَ هُوَ وَاللّهَ مُنْ اللّهُ اللّهُ وَقَالَمْ مُنْ فَي السّكِينَاتِ وَمَن تَقِ السّكِينَاتِ يَوْمَهِ فِي فَقَدْ رَحِمْ تَلُولُكُ هُو وَاللّهِ اللّهُ وَذَالِكَ هُو اللّهُ وَالْعَظِيمُ السّكِينَاتِ وَمَن تَقِ السّكِينَاتِ يَوْمَهِ فِي فَقَدْ رَحِمْ تَكُولُوكَ هُو اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الْمُؤْذُ الْعَظِيمُ السّكِينَاتُ وَمَن تَقِ السّكِينَاتِ يَوْمَهِ فِي فَقَدْ رَحِمْ تَكُولُوكَ هُو اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْعَظِيمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ ال

وقال ـ تعالى ـ

﴿ لَهُ مَا فِي الشَّمَنُوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ۞ تَكَادُ السَّمَنُوَتُ يَنَفَظَّرُنَ مِن فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَتِيكَةُ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسَتَغْفِرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضُ ٱلْآ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ ۞ ﴿ ` ' ' ' ' )

فهل هناك نفع أجل أو أعم أو أعظم من هذا؟

<sup>(</sup>١٠٤٧) الأنعام ٢١

<sup>(</sup>۱۰٤۹) سورة غافر ۷: ۹

<sup>(</sup> ۱۰۵۰ ) الشوری ٤ ، ٥

ثم إنك إذا تركت الكون الواسع الذى سخره الله كله لمنافعك ، ونظرت إلى نفسك ممعنا النظر فى كل جارحة من جوارحك التى خلقها الله لك . . فهل تستطيع أن تدرك نفع كل جارحة منها ؟

وهل استطعت أن تمعن الفكر فيها وهبه الله لك من أجهزة الدم والأعصاب، أو أجهزة التنفس والإدراك، أو أجهزة الهضم والتناسل، أو غير ذلك مما جعله الله في خدمة الجسم ليقوم بمختلف الوظائف الحسية والمعنوية ؟ أليس في كل ذلك منافع أعطاها الله لك لتقول له: شكراً لك يارب، وحمداً على آلائك ونعهائك ؟

لقد لفت الله أنظارنا لهذا الواجب فقال لنا حاثاً على التفكر والتدبر: ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَايَتُ لِلْمُوقِنِينَ ﴿ وَفِي ٓ أَنفُسِكُو ٓ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿ (١٠٥١)

وبين لنا مافى هذه الجوارح من منافع تستوجب الإقرار لله بالوحدانية ، فنعى على الكفار الذين يشركون بالله آلهة صنعوها بأيديهم . . قال :

﴿ أَلَهُمْ أَرَجُلُ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمُ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنُ يُبْصِرُونَ بَا أَمْ أَمْ أَمْ كَمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا نُنظِرُونِ ﴿ ٢٠٠١) مِمَا أَمْ لَهُمْ كَيْدُونِ فَلَا نُنظِرُونِ ﴿ ٢٠٠٢)

<sup>(</sup>۱۰۵۱) الذاريات ۲۰، ۲۱

<sup>(</sup>١٠٥٢) الأعراف ١٩٥

### كيف يتأدب المؤمن بأدب هذا الاسم؟

إذا عرف المؤمن أن الله هو النافع الذى لاشريك له ، كان اعتهاده كله عليه ، وكان شكره الدائم له على أن أتاح له كل هذه المنافع الجزيلة التى يموج بها هذا الكون من حوله ، والتى هى فى متناول يده .

انظر كيف نعى الله على هؤلاء القوم الذين يعبدون من دون الله مالايضر ولاينفع ، لأن الذى فقد القدرة على النفع والضر عاجز - لاينبغى أن يلجأ إليه العبد فى استجلاب نفع أو دفع ضر . . .

أما الذى يجب أن يتفرد بالألوهية فهو الإله القادر الواحد الأحد النافع الضار.

وليجتهد الإنسان في أن يكون إنسانا نافعا في محيطه ، لا يبخل بجهوده الذي منحه الله إياه في سبيل تقديم النفع لغيره ماوسعه لذلك جهد ، وتقديم النفع للغير نعمة أخرى يمن الله بها على من يشاء ، فقد ورد في الأثر الكريم « خطوة في قضاء مصلحة أخيك قضيت أم لم تقض أفضل عند الله من اعتكاف في مسجدي هذا »(١٠٥٣)

حكى أن موسى \_عليه السلام \_ شكا إلى الله \_تعالى ـ من ألم فى ضرسه ، فأوحى الله \_تعالى ـ إليه : خذ من العشب الفلانى وضعه على ضرسك ، فأخذه ووضعه على ضرسه ، فسكن الألم فى الحال .

ثم عاوده الألم بعد مدة ، فأخذ العشب ووضعه على ضرسه ، فازداد الألم . فقال : إلهى ، ألست أمرتنى بهذا ودللتنى عليه ؟

<sup>(</sup>١٠٥٣) ملكوت الله مع أسياء الله صـ ١١٤

فأوحى الله اليه: ياموسى ، أنا الشافى ، وأنا المعافى ، وأنا الضار ، وأنا النافع ، قصدتنى فى المرة الأولى فأزلت مرضك ، والآن قصدت العشب وما قصدتنى .

تأمل ذلك ليكون مقصدك في طلبك ربك القادر الذي بيده الضر والنفع فهو وحده خير مسئول وبيده وحده مفاتيح القبول.

### الذكر والدعاء في ظل هذا الاسم

إن تكرار اسم الله النافع يترك أثره في عافية البدن وتيسير المطالب . . . . . ومن الأدعية التي وردت في ذلك .

« الهى أنت النافع لجميع العوالم ، وأنت بالجميع راحم . أسألك أن تشهدنى نور اسمك النافع ، فلا أركن إلى غيرك ياولي ياواسع ، واجعلنى نافعاً لجميع عبادك ، راضياً عن جميع مرادك إنك على كل شيء قدير . . »(١٠٥٤)

وقال الشاعر أحمد غيمر مناجيا ربه في ظل الاسمين: الضار النافع - النفع والضمر منك أنت قما يضمر شيء سواك أو ينفع والضمر نفع ، وكيف يفهم ذا من ليس يمدري الطريق أو يتبع ومطلق الخير أنت ، لست أرى في الكون شراً يرى ، ولا أسمع وقال بعض الصالحين:

<sup>(</sup>١٠٥٤) أسياء الله الحسنى د. أحمد الشرباصى جـ١ صـ٧٤ (١٠٥٥) أسياء الله الحسنى د. أحمد الشرباصى جـ١ صـ٧٤ واضحة (١٠٥٥) أسياء الله لأحمد مخيمر صـ١١٧ ـ وما بين القوسين وضعناه بدل عبارة غير واضحة المعنى

إذا كان إضرارى وضرى بمؤنسى فلا زال ضرى مؤنسى ومصاحبى لقد أنست نفسى به حين جاءن فلله من خلل وفي وصلحب إنه يأنس بالضر لأنه جاءه من الله ، وهذا أقصى درجات الحب . ويقول أيضاً:

إنى انتفعت بمن تأتى مناتحه فقراً إلى به ، والنافع الله للولا وجودى ولولا سر حكمته ما قلت في كل شيء جاءنى : ماهو؟ وقال آخر:

وَهَــوُّن وقع الضـرُّ علمي محققـاً بـأنك أنـت المبتــلي والمقــــدر

<sup>(</sup>١٠٥٦) المرجع السابق (هامش)

### اسماء الله الحسني

النور الهادى الباقى الوارث الرشيد الصبور



ورد اسم النور في قوله \_ تعالى \_

قال ابن الأثير في معنى « النور » هو الذي يبصر بنوره ذو العماية ، ويرشد بهداه ذو الغواية .

وقیل : هو الظاهر الذی به کل الظهور ، والظاهر فی نفسه المظهر لغیره یسمی نورا .

وقال أبو منصور: والنور من صفات الله عز وجل في قوله أ تعالى « الله نور السموات والأرض »

أي الهادي أهل السموات والأرض.

وقد مثل نور هداه في قلب المؤمن كمشكاة فيها مصباح.

والنور هو الضياء ، وهو ضد الظلمة .

هذا ما جاء في كتب اللغة ، وعلى ضوئه سار أهل التفسير وغيرهم من العلياء .

 بالبصر ، واستعمل مجازا فيها صح من المعانى ولاح ، فيقال منه : كلام له نور ، ومنه الكتاب المنير . . . . . فيجوز أن يقال : الله \_ تعالى \_ نور من جهة المدح لأنه أوجد الأشياء ، ونور جميع الأشياء منه ابتداؤها ، وعنه صدورها ، وهو \_ سبحانه \_ ليس من الأضواء المدركة \_ جل وتعالى عها يقول الظالمون علوا كبيرا \_ .

كان النبى \_ ﷺ \_ إذا قام من الليل يتهجد يقول : « اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض »

وقال ـ حين سئل هل رأيت ربك ؟ ـ : « رأيت نوراً » وأضاف القرطبي قائلا : اختلف العلماء في تأويل هذه الآية .

فقال بعضهم: المعنى أن به وبقدرته ظهرت أضواؤها واستقامت أمورها، وقامت مصنوعاتها، فالكلام على التقريب للذهن، كما يقال: الملك نور أهل البلد، أى به قوام أمرها، وصلاح جملتها، لجريان أموره على سنن السداد.... فهو في الملك من البشر تجوز وهو في صفة الله حقيقة ؛ إذ هو الذي أبدع الموجودات وخلق العقل نوراً هادياً، لأن ظهور الموجود به حصل، كما حصل بالضوء ظهور المبصرات. تبارك الله \_ تعالى \_ لا رب غيره.

وقال ابن عرفة : معناه أنه منور السموات والأرض . كما يقال : فلان غياثنا أى مغيثنا . وفلان زادى أى مزوِّدى ، على نحو ما قال القائل : وأنت لنا نور وغيث وعصمة . .

وقال مجاهد: معناه مدبر الأمور في السموات والأرض وقال أبو العالية: مزين السموات بالأنبياء والعلماء والمؤمنين.

وقال ابن عباس وأنس ـ: معناه أن الله هادى السموات والأرض . ولكن القرطبي علق على هذه المعانى قائلا : والأول أعم وأجمع للمعانى . . أما كلمة نوره في قوله ـ تعالى ـ « مثل نوره » فهى تعنى صفة دلائله التى يقذفها في قلب المؤمن . (١٠٥٨)

وقال بعض العلماء: النور هو الظاهر في نفسه بوجوده الذي لا يقبل العدم ، المظهر لغيره بإخراجه من ظلمة العدم إلى نور الموجود ، فوجوده \_ سبحانه \_ نور فائض على الأشياء كلها ، وهو الذي مد جميع المخلوقات بالأنوار الحسية والمعنوية ، فهو نور كل ظلمة ومظهر كل خفاء ، وهو نور السموات والأرض ، ومضىء الأكوان بالشموس والنجوم والأقمار ، وهو الذي أنار قلوب الذاكرين بضياء ذكره ، وأحيا نفوس الصادقين بنور معرفته »(١٠٥٩)

سبحانه ، لا تدركه الأبصار حتى يوصف . وإنما عرفه الخلق بالنور المنبث في الوجود ، وعرفه الصالحون بنوره الذي يقذفه في قلوبهم - وإذا الأرواح عرجت إليه بإذنه زجت في بحار من الأنوار ، فإذا كشف الحجاب لخواص عباده الذين أحبهم ودعاهم إليه رأوه بنوره نور ذاته بلا كيف ولا أين ، وإنماهم يناجون ربهم من وراء الحجب النورانية . (١٠٦٠)

ويقول الإمام الغزالى - رضى الله عنه - : النور هو الظاهر الذى به كل ظهور ، فإن الظاهر في نفسه المظهر لغيره يسمى نوراً ، ومهما قوبل الوجود بالعدم ، كان الظهور لا محالة للموجود ، ولا ظلام أظلم من العدم ،

<sup>(</sup>١٠٥٨) تفسير القرطبي حـ١٢ صـ٢٥٦ سورة النور

<sup>(</sup>١٠٥٩) في ملكوت الله صـ ١١٥

<sup>(</sup>١٠٦٠) اسماء الله لأحمد عبد الجواد صـ٧١٧

غالبرىء من ظلمة العدم ، بل عن إمكال العدم ، والمخرج كل الأشياء من ظلمة العدم إلى ظهور الوجود جدير بأن يسمى نوراً . . . . فهو نور السموات والأرض .

وكما أنه لا ذرة من نور الشمس إلا وهى دالة على وجود الشمس المنورة ، فكذلك لا ذرة من موجودات السموات والأرض وما بينهما إلا وهى دالة على وجود موجدها .

ويقول البعض: النور هو الذي نور العوالم فأوجدها من العدم . . . وهو الذي نور الوجود الظاهر بالشمس والكواكب ، ونور عالم الأرواح برسول الله \_ على \_ سيد الأوائل والأواخر ، ونور القلوب بأنوار الكتب الساوية ، ونور الأولياء بأنوار التجليات الإلهية .

إنهم ينظرون في هذا إلى وصف النبي \_ ﷺ ـ بالنور في قوله \_ تعالى \_

﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ قَدْ جَاءَ كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمُّ كَيْرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخَفُّونَ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ قَدْ جَاءَ كُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورُّ وَكِتَبُ مُبِينُ ۞ ﴾ (١٠١١)

فكثير من العلماء يقولون : النور هو النبى ، والكتاب هو القرآن . . . . ووصف ما فى الكتب السماوية بالنور نجده فى قوله \_ تعالى \_ فى وصف التوراة :

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَئِدَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَعَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيتُونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُوا

(۱۲۰۱) المائدة ١٥

لِلَّذِينَ هَادُواْ وَالرَّبَّنِيُّونَ وَالْأَحْبَارُيِمَا اسْتُحْفِظُواْ مِن كِئْبِ اللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآةً فَكَ تَخْشُوا النَّكَاسَ وَاخْشُونِ وَلَاتَشْتُرُواْ بِعَايَتِي ثَمَنَا عَلَيْهِ شُهَدَآةً فَكَ تَخْشُوا النَّكَاسَ وَاخْشُونِ وَلَاتَشْتُرُواْ بِعَايَتِي ثَمَنَا قليلاً وَمَن لَدَيَعَكُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَكَ بِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ ۞ \* """ في وف وصف الانجيل: بقوله تعالى:

﴿ وَقَفَيْنَا عَلَى ءَا تَنْدِهِم بِعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَدَةِ وَءَانَيْنَهُ ٱلْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدَى وَنُورُ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَائِةِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدَى وَمُوعِظَةً الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدَى وَمُوعِظَةً اللهَ عَنْهُ مِنَ ٱلتَّوْرَائِةِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً اللهَ تَقِينَ فَى ﴾ (١٠٦٣)

وفى وصف القرآن بقوله تعالى:

<sup>(</sup>۲۲۰۱) المائدة ٤٤

<sup>(</sup>۱۰۲۳) المائدة ٢٦

<sup>(</sup>١٠٦٤) الأعراف ١٥٧

والحق \_ سبحانه وتعالى \_ هو النور لأنه منور الآفاق بالنجوم والأنوار ، ومنور الأبدان بآثار العبادات ، ومنور القلوب بالدلائل والحجج ، فالطاعة زينة النفوس والأشباح ، والمعارف زينة القلوب والأرواح ، والله \_ عز وجل \_ يزيد قلب المؤمن نورا على نور \_ يؤيده بنور البرهان ، ثم يؤيده بنور العرفان ، قال \_ تعالى \_

«نور على نور يهدى الله لنوره من يشاء »

والله جل جلاله يهدى القلوب بنوره إلى محاسن الأخلاق ، حتى يؤثر العبد الحق ويدع الباطل .

لقد وردت كلمة النور في القرآن الكريم في مواضع متعددة \_ جاءت مرادا بها الحق \_ سبحانه وتعالى ، ومرادا بها الرسول \_ ﷺ \_ ومرادا بها القرآن . كما جاءت في بعضها بمعنى الدين . . . . وذلك في قوله تعالى :

يُرِيدُونَ أَن يُطْفِعُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفَوْهِمِ مَ وَيَأْبِ اللَّهُ إِلَّا أَن يُسِمَّ نُورَهُ

وَلَوْكَرِهَ ٱلْكَنْفِرُونَ 🖨 ﴾ (١٠٦٠)

وفي قوله ـ تعالى ـ

﴿ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُ مِنَ الظَّلُمَنَ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيكَ أَوْهُمُ الطَّلِغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِنَ النُّورِ إِلَى الظَّلُمَنَ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَنْ النَّارِهُمْ فِيهَا خَلِادُونَ شَنْ ﴾ (١٠١١)

<sup>(</sup> ۱۰۲۵ ) التوبة ۳۲

<sup>(</sup>١٠٦٦) البقرة ٢٥٧

كما جاءت مرادا بها النور الذي نراه في الكون في قوله \_ تعالى : ﴿ ٱلْحُكَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلُ ٱلظُّلُمَاتِ وَٱلنُّورِّ ثُمَّ ٱلَّذِينَ

كَفَ رُوا بِرَ بَهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿ ﴾ (١٠٦٧)

وجاءت بمعنى نور البصيرة في قوله ـ تعالى ـ

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَـنُوا ٱتَّـقُوا ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ مِيُوْتِكُمْ كِفَلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ ، وَيَغَفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ تَحِيمٌ ﴿ ١٠١٨) وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ تَحِيمٌ ﴿ ١٠١٨)

كيف يتخلق المؤمن بأدب هذا الاسم؟

المؤمن الحق هو الذي يسعى لأن ينور قلبه بنور العلم والمعرفة ، ويفر من ظلمات الجهل والضلالة . وهو الذي يلجأ الى الله ليسعد بولايته ، فالله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ، وعلى المؤمن إذا أنار الله بصيرته أن يسعى في إنقاذ غيره من التردى في عهاية الضلال والشقاء . فكها سعد هو بنور العرفان فعليه أن يسعد غيره كذلك . ومن أجل ذلك كان الصحابة الأجلاء يعملون على نشر نور الله في الآفاق ليسعدوا الناس بالدين كها سعدوا هم به ، واعتبروا أداء ذلك مسئولية دينية وأدبية يجب عليهم أداؤها .

وقد رفع الله شأن المؤمنين الذى أحياهم بالهداية والنور. قال تعالى :

<sup>(</sup>۱۰۲۷)الانعام ۱ (۱۰۲۸) الحدید ۲۸

# فِٱلظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجِ مِنْهَ كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَنفِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ فِي الظَّلُمَاتِ الْشَاكُ الْوَالْمَعَمَلُونَ فَي الْفَالْمُوالْمَعَمَلُونَ فَي الْفَالْمُوالْمَاتُونَ الْمُعَمَلُونَ فَي الْمُعَمَلُونَ فَي الْمُعَالِمِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ فَي الْمُعَالِمِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

الدعاء في ظل هذا الاسم

تنان النبی - ﷺ - یدعو ربه قائلا « اللهم اجعل فی قلبی نورا ، وفی لسانی نورا ، وفی سمعی نورا ، وعن یمینی نورا ، وعن یساری نورا ، ومن فوقی نورا ، ومن نحتی نورا ، ومن أمامی نورا ، ومن خلفی نورا ، واجعل لی فی نفسی نورا وأعظم لی نورا » (۱۰۷۰)

ومن منظومة أسماء الله الحسني :

ويا نافع انفعنى بأهلى وحالتى ويا نور نور لى طريقي بوضحة ومن الدعاء في ظل اسم الله النور:

«اللهم إنى أسألك بنورك الأقدس، وجمالك المقدس، وباسمك الأسنى، وأسمائك الحسنى، نسألك أن تمدنا بفيض من اسم الذات، الذى هو عهاد الأسهاء والآيات، وأن تعرفنا أنفسنا، وأن تهدينا هداية توصلنا بها إليك، وتدلنا بها عليك، يا ألله يا ألله يا ألله، وأن تصرف وجوهنا عن كل مطلوب سواك، وتمتعنا بالنظر الى وجهك الكريم، وأن تستعملنا فيها تحبه وترضاه، وأن تحفظنا من كل شيء نخافه ونخشاه بحق من أرسلته هاديا للبشر، وشافعا في المحشر ومن سار على منواله من أرسلته هاديا للبشر، وشافعا في المحشر ومن سار على منواله من أرسلته

<sup>(</sup> ١٠٦٩ ) الانعام ١٢٢

<sup>(</sup> ۱۰۷۰ ) رواه أحمد والبخاوي ومسلم عن ابن عباس ـ رضي الله عنها ـ

#### الحادي

الهادى اسم فاعل من الفعل « هدى » والمصدر من هذا الفعل هو الهداية والهدي والهدي والهدي والهدي ومعناه الرشاد والدلالة بلطف إلى مايوصل إلى المطلوب ، والهدي ضد الضلال

جاء فى لسان العرب: من أسياء الله ـ تعالى ـ الهادى ، وهو الذى بَصَّر عباده وعرفهم طريق معرفته حتى أقروا بربوبيته . . . . وهدى كل مخلوق إلى مالابد له منه فى بقائه ودوام وجوده .

وقد ورد اسم « الهادى » في قوله ـ تعالى ـ :

﴿ وَلِيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْمِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقَّ مِن رَّيِّكَ فَيُوْمِنُواْ بِهِ مَتُخْبِتَ لَهُ عَلَمُ اللَّهِ مَنْ أَلِكَ مِن رَّيِّكَ فَيُوْمِنُواْ بِهِ مَتُخْبِتَ لَهُ عَلُوبُهُمْ مُولِا مُسْتَقِيمٍ اللَّهُ اللَّهِ مَا مَنْوَا إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مَنْوَا إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مَا مَنْوَا إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

وفى قوله ـ تعالى ـ

﴿ اللَّهُ اللَّهُ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَيّلِكَ هَادِيكَ وَنَصِيرًا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

والأفعال والمصادر التي تشير الى أن الله هادٍ ـ وردت كثيراً في القرآن الكريم ـ منها قوله ـ تعالى ـ

« اهدنا الصراط المستقيم . صراط الذين أنعمت عليهم »(١٠٧٣)

<sup>(</sup>۱۰۷۱) الحج ٥٤

<sup>(</sup>۱۰۷۲) القرفان ۲۱

<sup>(</sup>١٠٧٣) الفاتحة ٦، ٧

وقوله \_ تعالى \_

﴿ وَكَذَاكِ جَعَلْنَكُمْ أَمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُوا شُهَدَاءً عَلَ النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدُ أُومَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَبِعُ الرَّسُولَ عَلَيْكُمْ شَهِيدُ أُومَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَبِعُ الرَّسُولَ مِتَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِيدٌ فَي وَلِن كَانَتَ لَكِيرَةً إِلَا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ عَلَى اللَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِي عَن يَنقَلِبُ عَلَى عَلَيْهِ النَّاسِ لَرَهُ وَثُن تَنعِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللللللْمُ اللللللِّ

وقوله ـ تعالى ـ

وقوله ـ تعالى ـ

﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِ كُلِ أَنْتَةِ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَأَجْسَنِبُوا الطَّلِغُوتُ الْمَائِمُ وَلَجْسَنِبُوا الطَّلِغُوتُ فَيَدِهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِ الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَهُ ٱلْمُكَذِيدِ فَيَ اللَّهُ الْمُكَذِيدِ فَي (١٠٧٠)

<sup>(</sup> ۱۰۷۶ ) البقرة ۱۶۳

<sup>(\*)</sup> البفرة ٢١٣

<sup>(</sup> ۱۰۷۵ ) النحل ۲۳

وقوله ـ تعالى ـ

﴿ وَٱلَّذِي قَدَّرَفَهَدَىٰ ٢٠٧٦)

وقوله ـ تعالى ـ

﴿ قُلْ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَالِعَةُ فَلَوْشَاءَ لَهَدَ سَكُمْ أَجْمَعِينَ ١٠٧٧)

وقوله تعالى ـ

﴿ قُلْ أَنَدْعُواْ مِن دُونِ اللّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَا بِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَ نَا اللّهُ كَا لَذِي السّتَهُوتُهُ الشّينطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرانَ لَهُ وَأَصْحَبُ يَدْعُونَهُ وَهُ لَا اللّهُ كَا لَيْنِ السّتَهُ وَتُهُ الشّينطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرانَ لَهُ وَأَصْحَبُ يَدْعُونَهُ إِلَى اللّهُ لَكَ كَا لَيْهِ مُواللّهُ لَكَ وَأَمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ إِلَى اللّهُ لَكَ اللّهِ هُواللّهُ لَكَ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْمُلْكِينَ فَلَا إِلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ

وقوله \_ تعالى \_

﴿ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَوَرُ عَن كَهْ فِي مِدْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّغْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَغْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَصَالِ وَهُمْ فِي فَجُوَةٍ مِنْ أَذَكُ مِنْ ءَائِتِ ٱللَّهِ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن يَجِدَ لَهُ وَلِيّا مُنْ شِدُ اللهِ اللهِ عَلَى مَن عَصْدِلْ فَلَى يَعْدَلُهُ وَلِيّا مُنْ شِدُ اللهِ اللهِ عَلَى مَن عَصْدِلْ فَلَن يَجِدَلُهُ وَلِيّا مُنْ شِدُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وغير ذلك من الآيات الواردة في مختلف سور القرآن الكريم.

<sup>(</sup>١٠٧٦) الأعلى ٣

<sup>(</sup>١٠٧٧) الأنعام ١٤٩

<sup>(</sup>۱۰۷۸) الانعام ۷۱

<sup>(</sup> ۱۰۷۹ ) الكهف ۱۷

ومعنى اسم « الهادى » فيها يقول العلماء : أنه هو الذى يهدى عباده لمعرفة وجوده بما أشهدهم من مخلوقاته ، ويهدى مخلوقاته الى مافيه حياتهم من قول وعمل ، سبحانه أعطى كل شيء خلقه ثم هدى .

وكيا هدى الله سبحانه الناس الى الحق ، هداهم إلى معرفة طرقهم فى الحياة ، وأعطاهم العقل الذى يميزون به بين الخير والشر والهدى والضلال ، ومنحهم من الإلهام والغرائز والطبائع والتفكير والقدرة مايسعون به فى الحياة كدجاً وجهاداً ودفاعاً وطموحاً . . قال ـ تعالى مبيناً نعمه على الانسان :

﴿ أَلْرَجْعَلَ لَدُرْعَيْنَيْنِ ﴿ وَلِسَانًا وَشَفَنَيْنِ ﴿ وَهَدَيْنَهُ ٱلنَّجْدَيْنِ ﴿ ﴿ ( ١٠٨٠ ) وقال يَعَالَى يَ

﴿ إِوَّا وَحَى رَبُكَ إِلَى الفَّلِ أَنِ اتَغِنِي مِنَ لَلِمِ الِ بُيُوتَا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿ الْمَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

فالايحاء إلى النحل هو هدايتها إلى ماتفعل لتعيش وتقدم الخير لنفسها ولغيرها.

إن الله \_ جلت قدرته \_ يهدى الطفل بالغريزة الى البحث عن ثدى أمه ليلتقمه ، ويهديه إلى رفع يده دفعاً عن نفسه ، ويهدى الطير ليحضن بيضه حتى يفقس ، ويهدى الحيوان الى أن يبحث عن طعامه وإلفه والمكان الذى

<sup>(</sup>۱۰۸۰) البلد ۸: ۱۰

<sup>(</sup>۱۰۸۱) النحل ۲۸، ۲۹

يأمن فيه ، ويهدى الحشرة الى الحفرة التى تختبىء فيها فرارا من الأذى وطلباً للمأوى ، ويهدى المفترس إلى فريسته ، ويهدى الفريسة إلى اتقاء المفترس ، وهدى الذكر إلى الأنثى والأنثى إلى الذكر للمحافظة على بقاء الجنس . قال العلماء في تفسير قوله \_ تعالى \_

## ﴿ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِي آَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَدُ ثُمَّ هَدَى ﴿ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِي آَعُطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَدُ ثُمَّ هَدَى ﴿

أعطى كل شيء صفاته التي يُعْرَف بها ، فقد خص سبحانه كل مخلوق بهيئة وصورة وشكل ، وأعطاه زوجه من جنسه ، وهداه الى مطعمه ومشربه ومسكنه .

قال ابن عباس: هداه إلى الألفة والاجتماع.

وقال غيره : أعطى كل شيء صورة خاصة به ، وخلق كل شيء فقدره تقديراً . . . . .

ولمه في كل شيء خلقة وكذاك الله ماشاء فعل ثم هدى المخلوق إلى استعمال ما أعطاه فيها خلق له ، فاليد للبطش ، والرجل للمشى ، واللسان للنطق ، والعين للنظر ، والأذن للسمع .

ثم هداه أيضاً إلى معرفة العلوم والفنون والصناعات ـ فتبارك الله أحسن الخالقين .

وقال بعض العلماء: الهادى هو الذى يهدى خواص عباده إلى الحكمة والمعرفة، سبحانه يهدى الناس إلى مافيه صلاحهم فى معاشهم ومعادهم، كما يهدى المذنب إلى التوبة، ويهدى جميع الحيوانات إلى جلب مصالحها

ودفع مضارها بما أودع فيها من غرائز وإلهامات تستهدى بها فى حياتها ، وهو الذى يهدى الطفل إلى ثدى أمه والفرخ لالتقاط حبة ، والنحل لبناء بيتها على شكل هندسى ملائم لبدنها وأحوالها . والنمل للسعى فى جمع قوته ، والعنكبوت إلى نسج شباكه . . . وهكذا .

ويرى بعض العلماء أن اسم « الهادى » يمكن حمله على أنه المعبد للخلق طريق الحق بشريعته . . . .

ويمكن أن يكون مفسراً بنصب الدلائل . . . .

﴿ وَأَلِلَّهُ يَدْعُوا إِلَى دَارِ ٱلسَّلَامِ وَيَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْنَقِيمٍ ﴾ (١٠٨٣) كيف يتخلق المؤمن بأدب هذا الاسم ؟

إن اسم الهادى يدعونا الى التأمل فى مظاهر الخلق التى تدلنا على قدرة الله \_ تعالى \_ الخارقة ، فيزيدنا ذلك إيهانا به ، وتوكلًا عليه ، والتجاء إليه وتوحيداً له . .

وقد دعانا الله الى أن نهتدى اليه عن طريق العلم . . . والعلم يدعو إلى الإيهان ، ولا قيمة لعلم لايهدى إلى قوة الايهان بالله .

وإذا كان كثير من العلماء الغربيين والشرقيين الذين لايدينون بالاسلام استطاعوا عن طريق عقولهم وعلمهم أن يهتدوا إلى الله ـ فمن باب أولى أن يكون ذلك للمسلمين الذين يقرءون كتاب ربهم فيجدون فيه قوله ـ تعالى ـ

<sup>(</sup>۱۰۸۳) یونس ۲۵

﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَنَوَ تِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَفِ ٱلْبَيْلِ وَٱلنَّهَادِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِ وَالْفُلْكِ ٱلَّتِ عَنْ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْبَابِهِ تَخْدِي فِي ٱلْبَحْرِيمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْبَابِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْيَهَا وَبَثَ فِيهَا مِن حُلُ دَآبَةِ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَحِ وَٱلسَّمَابِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْيَهَا وَبَثَ فِيهَا مِن حُلُ دَآبَةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَحِ وَٱلسَّمَابِ الْمُسَخَّدِ بَيْنَ ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ لَايَنتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللَّهُ السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَايَنتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللَّهُ السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَايَنتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْتَخَلِّةً وَاللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُلْكِلِي اللْهُ اللِيَعْلِي اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَهُ اللْهُ اللَّهُ اللِهُ اللْهُ اللِّلْمُ الللِّهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللِي اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْلِي اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ويجدون فيه أيضاً قوله تعالى :

﴿ الْوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَاخَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ الْوَي مَلَكُونَ قَلِهُ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ اللهُ مِن فَلَى اللهُ مِن اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ

وقوله ـ تعالى :

﴿ اسَنُرِيهِ مَ اَيْدِنَا فِي ٱلْآفَاقِ وَفِي ٓ أَنفُسِمٍ مَ حَقَى يَنْبَيْنَ لَهُمَّ ٱنَّهُ ٱلْحَقُّ ۗ أَوَلَم يَكْفِ بِرَيِكَ أَنَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَمِيدُ ۞ ﴾ (١٠٨١)

وغير ذلك من الأيات التي تحض على التفكير وتدعو الى التأمل . لقد ألف بعض العلماء الغربيين كتابا بعنوان « العلم يدعو الى الايهان » تحدث فيه عن كثير من المخلوقات العجهاوات التي ألهمها الله عن طريق الغريزة الى الاهتداء إلى مايجب أن تسلكه طلبا للمأوى أو الطعام أو الأمان أو العودة إلى الأوطان ، ضاربا في ذلك المثل بعصفور « الهزار » الذي يعشش في بيوتنا ، ثم يهاجر في الخريف جنوباً ، ويعود إلى عشه في الربيع .

<sup>(</sup>١٠٨٤) البقرة ١٦٤

<sup>(</sup> ١٠٨٥ ) الأعراف ١٨٥

<sup>(</sup>۱۱۸٦) فصلت ۵۳

وهناك طيور تقطع آلاف الأميال فوق البحار دون أن تضل طريقها . وحمام الزاجل تطلقه فيعود الى موطنه الذى يبعد عنه مسافات شاسعة ، وهو بذلك يقوم بأجل الخدمات لنقل الرسائل من مكان إلى مكان . .

وقد وضع الله في الإنسان الى جانب الغريزة عقلا يعينه على معرفة طريقه في الحياة ، وبذلك ميزه على غيره ، فكان لزاما على الانسان أن يهتدى بذلك إلى خالقه ويشكره على نعمته ، ليكون جديراً بذلك التفضيل الذي أشار إليه الحق بقوله

# ﴿ وَلَقَدْكُرَّمْنَابَنِي عَادَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَلَاَفَّنْنَهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّ لَنَاهُمْ عَلَىٰ كَيْرِمِّمَّنْ خَلَقْنَاتَفْضِيلًا ۞ • ١٠٨٢٥٠٠

وإذا مَنَّ الله على العبد ، بنعمة الهداية فعليه أن يعمل على هداية غيره - فذلك هو واجبه ومسئوليته ، وإن كانت الهداية بيد الله وحده ، إلا أن الله قد أمرنا أن نسلك الأسباب المؤدية إليها والله هو الهادى الى سواء السبيل . . . . وهذه الأسباب هى التى دعا إليها الله بقوله :

﴿ الْدَعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِكَ بِالْفِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْفَسَنَةِ وَحَدِلْهُم بِالَّقِ هِيَ الْمُسَاءَ وَالْمَوْعِظَةِ الْفُسَنَةِ وَحَدِلْهُم بِالْمُهْمَدِينَ فَ الْمُسْهِ الْمُسْتَدِينَ اللهُ ا

الدعاء في ظل هذا الاسم

قال العلماء : من أكثر من ذكر هذا الاسم بعد أداء الفرائض أمده الله بمدد عظيم ، ورزقه الهداية والتمييز .

<sup>(</sup>١٠٨٧) الإسراء ٧٠

<sup>(</sup>۱۰۸۸) النحل ۱۲۵

ومن كان في حيرة من أمره وذكر هذا الاسم بكثرة ـ هداه الله الي أرشد أمره . . . ومن دعاء النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ الذي لقنه لبعض أصحابه:

«اللهم أستهديك لأرشد أمرى ، وزدني علما ينفعني »

ومن مناجاة ابن عطاء الله:

« أنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب أولياثك ، وأنت الذي أزلت الظلمة عن قلوب أحبائك ، أنت المؤنس لهم حيت تصيبهم الوحشة وأنت الذي هديتهم حتى استبانت لهم المعالم»

ومن الدعاء الوارد في ذلك أيضاً:

« اللهم اهدني لنورك ، وأعطني من فضلك ، وامنعني من تال عدو لك . ومن كل شيء يشغلني عنك ، وهب لى لسانا لايفتر عن ذكرك ، وقلبا يسمم بالحق منك ، وروحا يكرم بالنظر إليك ، وسرا ممتعا بحقائق قربك . . « اللهم كما خلقتني فاهدني ، وكما أمتني فأحيني ، وهب لي علما يوافق رضاك ، وحكما يوافق حكمك ، واجعل لي لسان صدق بين عبادك ، واجعلني من روثة جنتك . . . . ، ه

وقال الشاعر أحمد مخيمر مناجيا ربه الهادى:

ياهادي النمل إلى بيتسه وهادي الطفل الى ثديه وهادى العقل إلى ذاته فهام بالمنشود من هديسه وراح يدعـــوك بتســبيحه في قربـه منـك وفـي نأيـــه يسعى إلى الأسرار في خُجْبهـا ليجسني الفرحـة من سعيه لبيك لبيك فأنت الذي تهديه بالحكمسة من غيسه (١٠٨٩) أسياء الله لأحمد غيمر ص ١٢٠

البسديع

البديع من بدع ، ومعناه أنشأ شيئاً جديداً ومعناه في حق الله ـ تعالى ـ أنه الذي ابتدع الأشياء وأحدثها على غير مثال سابق ، فهو البديع الأول قبل كل شيء ، وقد يكون بمعنى مبدع . . وقد ورد هذا الاسم في قوله ـ تعالى ـ

﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمَكَ وَبِ وَٱلْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى آَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ (١٠٩٠) وَف قوله \_ تعالى \_

﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدُّ وَلَمَرَتَكُن لَهُ صَلَيحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَيِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ ١٠٩١)

وقال العلماء في تفسير هذا الاسم: هو ـ سبحانه ـ موجد الأشياء على غير مثال سابق . . . . . ويطلق على العبد أنه مبدع إذا ابتكر شيئا لم يكن مألوفا من قبل ، أو إذا أبدع في صناعته بأن أتقن زخرفتها وتزيينها . . ويطلق على الشيء بدعة إذا كان جديدا لم يعرف من قبل ، كما ورد في قوله ـ تعالى ـ في حتى النصاري

﴿ ثُمَّ قَفَيْنَاعَلَى ءَاثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَيْنَابِعِيسَى آبْنِ مَرْبِهُمَ وَءَاتَيْنَكُ الْإِنْجِيسَ الْإِنْجِيسَلَ وَجَعَلْنَافِ قُلُوبِ الَّذِينَ النَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَجْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً البَّدَعُوهَا مَا كَنْبَنَهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا البِيضَآءَ رِضْوَنِ اللَّهِ فَمَا رَعُوهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَعَاتَيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكِيْرِيَّةُ مُنْهُمْ فَلِيقُونَ اللَّهِ فَا اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup> ۱۰۹۰ ) البقرة ۱۱۷

<sup>(</sup>١٠٩١) الأنعام ١٠١

<sup>(</sup>۱۰۹۲) الحديد ۲۷

وجاء فى لسان العرب فى معنى البدعة : هى الحدث وما يبتدع فى الدين بعد الإكمال .

ولكن البدعة قد تكون حسنة وقد تكون سيئة \_ فأما الحسنة فهي ما كانت في ظلال ما أمر به الله ، وأما السيئة فهي ما كانت في خلاف ما أمر الله به .

والبدعة الحسنة مثل ما قام به عمر بن الخطاب \_ رضى الله عنه \_ حين دعا الناس الى الاجتماع على إمام واحد فى صلاة التراويح فى رمضان . وقال فى ذلك : نعمت البدعة هذه .

ومثل ذلك داخل فى نطاق قوله ـ ﷺ ـ : « من سن سنة حسنة كان له أجرها وآجر من عمل بها إلى يوم القيامة . . . » وفى ضدها قال « ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة »

والله البديع هو المنشىء للخلق على غير مثال ، وهو الذى أبدع صور المخلوقات وفطرها أولا ، وهو البديع الذى ليس كمثله شيء فى ذاته وصفاته وأفعاله ، فهو البديع المطلق أزلا وأبدا ، وهو المبدع لخلقه المظهر لعجائب صنعه .

قال الإمام الغزالى ـ رضى الله عنه ـ : البديع هو الذى لا عهد بمثله ـ فإن لم يكن بمثله عهد لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله ولا فى كل أمر راجع إليه ، فهو البديع المطلق وهو الحق ـ سبحانه وتعالى . .

قال: ولا يليق هذا الاسم إلا بالله - جل جلاله - فإنه ليس لل قبل فيكون له مثل معهود قبله ، بل كل موجود بعده ، وكل موجود حاصل بإيجاده له

أما الامام الرازى ـ رضى الله عنه ـ فيقول: إن للبديع معنيين أحدهما: الذي لا مثيل له ولا شبيه. .

والثانى : بمعنى المبدع \_ فعيل بمعنى مفعل \_ فكان أصله من \_ بدع \_ إلا أن العرب قد أبطلوا الفعل المجرد واستعملوا المزيد .

ومعناه أنه الذي فطر الخلق ابتداء على غير مثال سابق ، أو هو الذي أظهر عجائب صنعته وغرائب حكمته .

### كيف يتأدب المؤمن بأدب هذا الاسم ؟

متى تأمل المؤمن فى بديع خلق الله ازداد إيهانا بقدرته وعظمته ، فدله ذلك على أنه الواحد الله في لا يشركه أحد فى صنعته أو ملكه ، وعلى المؤمن إذا آتاه الله حظا زائداً من الملكات والمواهب تمكنه من الإبداع والاقتدار ، فعليه أن يستعمل ذلك في الخير وهداية الخلق إلى الله . . .

فقد يستطيع الفنان بما أوتى من موهبة فنية أن يضع هذه الموهبة فى خدمة دينه ، كما فعل شعراء الإسلام من أمثال حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبدالله بن رواحة وغيرهم \_ فقد دافعوا عن الإسلام والمسلمين ، وعن رسول الله \_ ﷺ \_ بشعرهم حتى نزل فى ذلك قوله \_ تعالى \_

﴿ وَالشَّعَرَاءُ يَنِيمُهُمُ الْعَاوُنَ ﴿ الْمُرْتَرَأَنَّهُمْ فِكُلِّ وَادِ يَهِيمُونَ ﴿ وَالشَّعَرَاءُ يَقَيْمُ الْعَالَدِنَ مَا الْمُرْتَرَأَنَّهُمْ فِكُلِّ وَالْمَعْلِحَاتِ وَذَكَرُوا وَالشَّلِحَاتِ وَذَكَرُوا الشَّلِحَاتِ وَذَكَرُوا الشَّلِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْ صَدُوا مِنْ بَعَدِ مَا ظُلِمُوا فَرَسَيَعَلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اللَّهَ كَثِيرًا وَانْ صَدُوا مِنْ بَعَدِ مَا ظُلِمُوا فَي سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اللَّهَ كَثِيرًا وَانْ صَدُوا مِنْ بَعَدِ مَا ظُلِمُوا فَي سَيَعْلَمُ اللَّذِينَ ظَلَمُوا أَيْ مَنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ

(1·97) € @

(۱۰۹۳) الشعراء ۲۲۲ : ۲۲۷

لقد كان النبى \_ ﷺ \_ يقول لحسان : قل وروح القدس يؤيدك . وكان النبى \_ ﷺ \_ يهتز للكلمة الطيبة يقولها شاعر حكيم ، حتى لقد قال النبى من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرا » وكان يستشهد بما يعجبه من شعر جيد . . . . مثل قوله : « أفضل كلمة قالها شاعر كلمة لبيد بن ربيعة . ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم زائل لا محالة »

وقد غير الرسول وزن الشطر الثاني وأصله . . وكل نعيم لا محالة زائل . وربما عقب على ذلك بعضهم بقوله : إلا نعيم الجنة . .

والمؤمن الحق ، لا يبتدع ما هو خارج على الدين ـ امتثالا لقول النبى ـ على « كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة »

وقد مربنا أن المقصود بالبدعة هنا ما خالفت الدين ولم تتفق مع أصوله \_ أما ما وافق الدين فليس بخارج عنه كها قال عمر في جمع الناس في قيام رمضان: نعمت البدعة هذه .

ولكن لفظ المبتدع يستعمل أكثر ما يستعمل في الذم ـ وقانا الله شر البدع ، والمؤمن الحق هو الذي ينهج نهج نبيه ـ على علمائه الراشدين من بعده ـ ولا يخرج على جماعة المسلمين ، ولا يبتدع في الدين ما ليس منه .

الدعاء في ظل هذا الاسم

قال العلماء: من أكثر من ذكر هذا الاسم ألهمه الله الحكمة على لسانه، ورزقه الله فنونا من العلم وقدرة على التصرف والإبداع.

ومن دعاء بعض الصالحين:

« يا شديد البطش باجبار يا قهار يا حكيم \_ نعوذ بك من شر ما خلقت ونعوذ بك من ظلمة البدع ، ونعوذ بك من كيد النفوس فيها قَدَّرت وأردت ، ونعوذ بك من شر الحساد على ما أنعمت ، ونسألك عز الدنيا والآخرة ، كها سألك نبيك سيدنا محمد \_ على الدنيا بالايهان والمعرفة ، وعز الأخرة باللقاء والمشاهدة ، إنك سميع قريب مجيب »

ومن الأدعية بهذا الاسم أيضا:

« اللهم يا بديع السموات والأرض ، يا قيوم الدارين ، يا قيوما بكل شيء . . يا حي يا قيوم يا إله الا إله إلا أنت اجعلنا في جوارك واحفظنا من المعاصى فإنك ترى ولا يراك أحد من خلقك ، واصبب علينا من الخير أكمله وأجمله ، واصرف عنا من الشر أصغره وأكبره »(١٩٩٤)

ومن منظومة أسهاء الله الحسني . .

ويا هاد اهد إلى الحق قلبنا بديع بكل اللمح أبدع لى توبتى

<sup>(</sup>١٠٩٤) درة الاسرار صد ٩٠

#### البساقي

جاء في لسان العرب: في أسهاء الله الحسني « الباقي » ومعناه: الذي لا ينتهي وجوده أبدا \_ فهو الباقي الدائم . أبدى الوجود والبقاء . والبقاء ضد الفناء .

وهذا الاسم لم يرد بلفظه في القرآن الكريم ، ولكنه ورد في سلسلة الأسهاء التي وردت في حديث رسول الله عليه ورقمه في هذه السلسلة السادس والتسعون .

وقد وردت آیات کثیرة تتضمن هذا الاسم مثل قوله ـ تعالی ـ ﴿ اَكُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ٥٠٩٠ وَيَبْغَىٰ وَجَهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ٢٠٩٥ ﴿ ١٠٩٥)

وقوله ـ تعالى ـ

﴿إِنَّاءَامَنَابِرَبِنَالِيَغْفِرَلِنَاخَطَلِينَاوَمَا أَكْرَهْتَنَاعَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِوَاللَّهُ خَيْرُواَبْقَى

كما ورد ما يفيد أن نعيم الله الذى أعده للمؤمنين خير وأبقى مما فى الدنيا ، ومما عند الخلق ـ من ذلك قوله ـ تعالى ـ

﴿ مَاعِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَاعِندَ اللَّهِ بَاقِ وَلَنَجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ ۞ (١٠٩٧)

وقوله \_ تعالى

﴿ وَمَاۤ أُوتِيتُ مِين شَيْءٍ فَمَتَنعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا ۚ وَمَاعِن لَا ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى

( ۱۰۹۵ ) الرحمن ۲۷ ، ۲۸

(۱۰۹٦) طه ۲۳

(۱۰۹۷) النحل ۹٦

# أَفَلَاتَمْقِلُونَ ۞ (١٠٩٨)

وقوله ـ تعالى

# ﴿ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۞ ١٠٩٩)

قال العلماء في معنى الباقى : هو الباقى بعد فناء خلقه ، واجب الوجود لذاته ، لا يقبل العدم ، ونحن إذا نظرنا حولنا رأينا الشمس تأفل ، والورد يذبل ، والدول تزول وتفنى ، وكم من أمم بكاملها أطلت عليها الحياة ثم توارت كأن لم تك شيئا ، وكم من مدن عديدة وقصور مشيدة ، شمخت بعلوها وقبابها إلى السهاء ، ورآها بعض الناس فتحسروا لحرمانهم من أمثالها فلم يلبثوا أن رأوها قفراء تتوارى تحت التراب .

وكل الخلائق يمشون على الأرض فترة من الزمن ، ثم تعود فتحتضنهم فى جوفها ، بعد أن كانوا يتيهون فخرا وخيلاء فوقها ، فسبحان الله القديم أزلا والباقى أبدا والحى سرمدا .

حين أراد إبراهيم عليه السلام - أن يهدى قومه الذين كانوا يعبدون الكواكب، ويعتقدون أن بيدها الخير والشر والنفع والضر - وجه أبصارهم إلى خطأ فكرهم عن طريق التأمل والاستدلال. نظر إلى أحد الكواكب على مرأى ومسمع منهم فقال مشيراً الى الكوكب: هذا ربى.

ولم يلبث هذا الكوكب أن أفل وغاب . فقال إبراهيم فى تأفف وضيق : لا أحب الأفلين .

<sup>(</sup>۱۰۹۸) القصص ۲۰

<sup>(</sup>١٠٩٩) الأعلى ١٧

فى الليلة التالية نظر الى القمر ، وقد رآه بازغا يملأ الأرض بنوره ، فقال له مخاطبا على مرأى ومسمع من قومه : هذا ربي \_ ولم يلبث القمر أن طواه الصبح ، وغاب عن الأنظار ، فقال إبراهيم مرشداً قومه الى التطلع الى المداية : لئن لم يهدنى ربي لأكونن من الضالين . .

ثم نظر الى الشمس التى طوت القمر وأذهبت ضوءه ، وقال مخاطبا لها ، وقومه حوله يسمعون ويرون : هذا ربى ـ هذا أكبر . . ولكن لم يلبث أن جاء الليل فأذهب ضوء الشمس ولف الكون كله بظلام دامس .

فنظر إلى قومه وقال لهم في يقين وصدق : ﴿ فَلَمَّا رَهَا الشَّمْسَ بَازِغَا لَهُ قَالَ مَلْدَارَةِي هَلْذَا آكَ بَرُّفَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَلَقَوْمِ إِلَيْ وَفَلَمَّا رَهَا الشَّمْنَوَاتِ وَأَلَارَضَ مَلْدَا الشَّمْنَوَاتِ وَأَلَارَضَ مَرِى مُثِمِّمًا أَفَلْتَ مَلَوَا لَسَمْنَوَاتِ وَأَلَارَضَ مَرِي مُثَمِّمًا أَفَلْمَ كُونَ اللَّهُ وَجَهِمَ لِلَّذِى فَطَرَ السَّمَنُواتِ وَأَلَارَضَ مَرِي مُنْ اللَّهُ مَرِي اللَّهُ مَرِي اللَّهُ مَرِي اللَّهُ مَنْ المُشْرِكِينَ اللَّهُ اللَّهُ مَا آنَا مِنَ المُشْرِكِينَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا آنَا مِنَ المُشْرِكِينَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا آنَا مِنَ المُشْرِكِينَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا الْمُعْرِقِينَ الْمُعْلَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُولِي اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ ال

لقد بين إبراهيم ـ عليه السلام ـ لهم بطريق عملى أن الإله الحق لا ينبغى أن يطويه التغير أو الأفول أو الفناء . . . . لابد أن يكون الله باقيا دائها قادرا قويا محيطا مجيبا لعباده في كل وقت ، لا يغفل عنهم ولا يغيب عن خواطرهم ليلا أو نهارا . .

وعلى الرغم من محاجة قومه له وتكذيبهم إياه إلا أنه كان ثابتا في موقفه . لأن الحق معه ، والحجة تؤيده ، والله يسدد خطاه ويحفظه .

قال بعض العلماء : معنى ـ الباقى ـ أن الله ـ عز وجل ـ حى لا يموت ، موصوف بالبقاء الأزلى .

<sup>(</sup>۱۱۰۰) الأنعام ۷۸ ، ۷۹

سبحانه هو الباقى ، وما سواه هالك آفل . . قال ـ تعالى ـ ﴿ وَلَاتَذَعُ مَعَ اللَّهِ إِلَىٰ اللَّهُ إِلَىٰ اللَّهُ إِلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَىٰ اللَّهُ اللَّالَّالِلْمُلَّالِلْمُلَّاللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وما أصدق قول القائل:

فكل ما سواه نجم آفل بل في شهود الصالحين باطل(١١٠١)

فلا دوام لغير الله \_ سبحانه وتعالى \_ ولا بقاء لشيء سواه .

ويقول الامام الغزالي \_ في معنى اسم الله \_ الباقي \_ : الباقي هو الموجود الواجب وجوده بذاته ، ولكنه إذا أضيف الى الاستقبال كان باقيا ، واذا أضيف الى الماضي سمى قديها ، والباقي المطلق هو الذي لا ينتهى وجوده في الاستقبال إلى نهاية . فهو أبدى الوجود \_ والقديم المطلق هو الذي لا ينتهى وجوده في الماضي إلى أول فهو أزلى القدم \_ وقولنا واجب الوجود بذاته يتضمن جميع ذلك .

سبحانه هو الأول بلا ابتداء ، والآخر بلا انتهاء .

هو الحسق الباقي ببقائه والخلسق بساق بإبقائه

والعلماء يقولون: الأزل هو الذي لا أول له ، والأبد هو الذي لا آخر له ، والسرمد هو الذي لا أول ولا آخر له . . والله ـ جل جلاله أزلى أبدى سرمدى . . فلا أول لقدمه ولا آخر لبقائه . . هو سرمدى .

كيف يتخلق المؤمن بأدب هذا الاسم ؟

إذا عرف المؤمن أن الله باق وأن ما سواه فان ، ترك الاعتباد على الفاني

<sup>(</sup>۱۱۰۱) القصص ۸۸

<sup>(</sup>١١٠٢) روض القلوب المستطاب للشيخ حسن رضوان صـ٢

وعلقه على الباقى . فالفانى لا يضر ولا ينفع ، ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ، ولا يملك أن يدفع عن نفسه الشر أو يجلب لنفسه الخير . يروى الرواة أن بنى ثعلب وهم قوم من العرب كان لهم صنم يعبدونه ، فبينها هم ذات يوم إذ أقبل تَعْلبانَّ يشتد ـ والثعلبان ذكر الثعالب ـ فأكل ما حول الصنم من خبز وزبد ، ثم رفع رجله وبال على رأس الصنم . ورأى سادن الصنم واسمه غاوى بن ظالم ما حدث لصنمه على مرأى ومسمع منه ، فأقبل على هذا الصنم وكسره ، وجعله رفاتا وأنشد يقول : فمسمع منه ، فأقبل على هذا الصنم وكسره ، وجعله رفاتا وأنشد يقول : فلا أنت تغنى عن أمور تواترت ولا أنت دفاع إذا حمل نائب فلا أنت تغنى عن أمور تواترت ولا أنت دفاع إذا حمل نائب أرب يبول الثعلبان برأسه ؟ لقمد ذل من بالت عليه الثعالب ثم ذهب هذا الرجل إلى النبي ـ عن اسمه فقال : غاوى بن ظالم ، قال ، وأسلم على يديه ، فسأله ـ ش ـ عند ربه »(١٩٠٣) .

واذا وثَّق المؤمن اعتباده على ربه الباقى عاش فى أمن وأمان ـ مصداقا لقوله تعالى :

﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَرَيَدِ إِسُوَا إِيمَانَهُم بِظُلْدٍ أُولَتِهِكَ لَمُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُهْ مَدُونَ (١١٠٤)

الدعاء في ظل هذا الاسم

قال العلماء : إن تكرار هذا الاسم فيه نجاة من الضر ، وقبول للأعمال ،

<sup>(</sup>۱۱۳۳) حیاة الحیوان للدمیری حـ۱ صـ ۲۹۱ مادة تعلب

<sup>(</sup>١١٠٤) الانعام ٨٢

وحفظ لما يتقلده العبد من أمر.

ومن الأدعية الواردة: سبحان الواحد الأحد، سبحان الفرد الصمد، سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

سبحان رب الملك والملكوت ، سبحان رب العزة والجبروت ، سبحان الحي الباقى الذى لا يموت .

ومن دعاء بعض الصالحين: ياسميع ياعليم ياقريب يامجيب يامحيط يادائم.

أنت الله الذى أسمعتنى طيب الكلام ، وكشفت لنا عن دلائل وجودك وعظيم قدرتك . . فأنت المحيط بكل شيء الباقى بعد فناء كل شيء . إلى . . أنت أقرب إلى من تمييز عقلى ، ومن تصديق قلبى ، ومن خدمة نفسى ، ومن مجبة روحى ، ومن شهادة سرى ، فأعوذ بك منك .

إلهى أنت الموفق لكل أمر ، والمهيىء لأسباب كل عمل ، لا إله إلا أنت ، تُقَوِّى من شئت لما شئت عما شئت ـ إنك على كل شيء قدير »(١١٠٥)

قال الشاعر أحمد غيمر مناجيا - الباقى - جل جلاله - : أزلى لسذاك أنت الباقى الباقى الباقى الباقى الباقى أزلى لسذاك أنت الباقى إن هنذا الزمان - كنلًا وجنزءاً بعض خليق المهيمين الخيلاق والمذى لا يُحَددُ ، كيف نسراه في حدود ، وذاك محض اختلاق(١١٠٦)

<sup>(</sup>١١٠٥) درة الاسرار صـ ٩٩

<sup>(</sup>١١٠٦) أسهاء الله لأحمد مخيمر ص١٢٢

### الوارث

قال ابن منظور: الوارث صفه من صفات الله ـ تعالى ـ فهو البافى الدائم الذى يرث الخلائق، ويبقى بعد فنائهم، والله ـ عز وجل ـ يرث الأرض ومن عليها، وهو خير الوارثين، أى يبقى بعد فناء الكل ويفنى مسواه، فيرجع ما كان قد مَلَّكه للعباد إليه وحده لا شريك له.

وقد ورد اسم الوارث في قوله \_ تعالى \_

﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِهِ وَنُمِيتُ وَنَعْنُ ٱلْوَارِثُونَ لَكُ ﴾ (١١٠٧)

وفى قوله ـ تعالى ـ

﴿ وَزَكِرِيّا ٓ إِذْ نَادَى لَبَّهُ رَبِّ لَاتَذَرْنِي فَكُرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَرِثِينَ

(11·∧) **♦** 

وفي قوله ـ تعالى ـ

﴿ وَكُمْ أَهَلَكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمُ تَسَكَمُ مَطِرَتَ مَعِيشَتَهَا فَلِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمُ تُسْكُن مِنْ بَعَدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكَنَا غَنُ الْوَرِثِينَ ﴿ (١١٠٩)

وورد مايفيد ذلك أيضا في قوله ـ تعالى ـ

﴿ إِنَّا نَعْنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿ ٢١١٠)

<sup>(</sup>۱۱۰۷) الحجر ۲۳

<sup>(</sup>١١٠٨) الأنبياء ٨٩

<sup>(</sup>۱۱۰۹) القصص ۸۸

<sup>(</sup>۱۱۱۰) مریم ۶۰

وفي قوله ـ تعالى ـ

﴿ وَلَا يَحْسَبُنَّ ٱلَّذِينَ يَبَّخَلُونَ بِمَا ءَاتَنهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ مُهُوَخَيْراً لَمُمُ بَلْهُو سَرُّ لَهُمُ مَّ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ ، يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَدُّ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ مِا لَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ١١١١)

ويقول العلماء في معنى الوارث: إنه الذي يرجع اليه ملك كل من ادعى أن له ملكا من الخلق ـ وذلك بعد فناء خلقه ، لأن كل مولود سيموت ، وكل من يموت يورث ، وهو جل جلاله حيّ لا يموت يرث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين . .

ولقد قال خير الوارثين لأن العباد جرت عادتهم أن يتوارثوا ، وقد يؤدى هذا التوارث إلى التخاصم أو التقاتل فيها بينهم ، فنبه الله بأنه هو الوارث الذى يرث الخلائق جميعا . . سبحانه هو الباقى بعد جميع خلقه ، وهذا البقاء يقتضى الميراث ، وهو فى الحقيقة ليس ميراثاً بالمعنى المعروف لنا - لأن الله سبحانه ـ هو مالك الأشياء أولا وآخرا . لقد وهب الله الخلائق ما وهب على سبيل المنح والعارية ، وبعد فنائهم عاد الملك إلى المالك الحقيقى ورجع كل شيء إلى أصله . .

﴿ اللَّهُ مُ مُهُم بَدِرُونَ لَا يَغْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيُومَ لِلَّهُ الْوَحِدِ الْقَهَادِ

لا ينازعه أحد في ملكه ، ولا يشاركه أحد في خلقه . وكيف ينازع

<sup>(</sup>۱۱۱۱) آل عمران ۱۸۰

<sup>(</sup>۱۱۱۲) غافر ۱٦

المخلوق الخالق؟ أم كيف يخاصم الفان الباقي ؟

والوارث من الخلق يُورَّئُه غيره ، وتختلف مقادبر الميراث بين الورثة على حسب مراتبهم وعصبتهم وقرابتهم ، وقد يحجب أحدهم على حسب ما تقتضيه أصول الشريعة . أما الله \_ جلت قدرته . فلا أحد يُورِّئُه ، ولا حاجب يحجبه ، ولا وارث آخر يشاركه . .

بل إن قدرته اقتضت أن يُورَّث من يشاء لمن يشاء ولما يشاء . فالأرض ملكه يعطيها من اقتضت إرادته ذلك .

﴿ اَ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِاللَّهِ وَأَصَّيْرُوَّا السَّا الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ وَأَلْعَلَقِبَةُ لِلْسُتَقِينَ مِنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ وَأَلْعَلَقِبَةُ لِلْسُتَقِينَ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ

فهذه أمم ترث أنما أخرى ، وهؤلاء ملوك يبيدون وآخرون يتملكون ، وخلائق يتلو بعضها بعضا .

﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِنُوجِ وَكَفَىٰ بِرَيِكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ - خَبِيرًا بَصِيرًا

﴿ قُلِ اللَّهُ مَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُوْقِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِيدُ مَن تَشَاءُ وَتُكِيدًا لَهُ مَن تَشَاءُ إِيكِ لِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ لَكَ ﴾ (١١١٥)

وليس الميراث قاصرا على أعراض الدنيا ، فميراث الحكمة والعلم أبقى وأعظم وأرفع شأنا . . . وقد ورث سليهان داود ـ عليهما السلام . . . قال

<sup>(</sup>١١١٣) الأعراف ١٢٨

<sup>(</sup>١١١٤) الاسراء ١٧

<sup>(</sup> ۱۱۱۵ ) آل عمران ۲۳

ـ تعالى ـ

﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُدِدُ وَقَالَ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوبِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَاذَا لَهُ وَٱلْفَضْلُ ٱلْمُبِينُ عَلَى ﴿ ١١١١)

وأورث الله الكتاب والحكمة لأوليائه . . . قال :

﴿ثُمَّ أَوْرَثِنَا ٱلْكِئَابَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْعَامِنَ عِبَادِ نَأْفَمِنْ هُمْ طَالِمُ لِنَفْسِهِ، وَمِنْهُم مُقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُوَ الْفَضْلُ ٱلْكَيْرِ بِالْمِنْ فَاللَّ

والجنة يورثها الله لعباده الصالحين قال \_ تعالى

﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَ افِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَتَ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي

الصَّالِحُونَ فَيْلًا ﴾ (١١١٨)

فقد قال علماء التفسير: إن الأرض هنا هي أرض الجنة ، وهي الجديرة بأن يرثها الصالحون .

أما أرض الدنيا فيرثها البر والفاجر.

وهذا التفسير يتناسب مع قوله ـ تعالى ـ

﴿ وَقَالُواْ ٱلْحَكَمْ لُلِلَهِ ٱلْآيِكِ صَدَّقَنَا وَعَدَهُ وَأَوْرَيْنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبَوَّأُمِنَ الْجَنَّةِ وَعَدَهُ وَأَوْرَيْنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبَوَّأُمِنَ الْجَنَّةِ وَعَيْثُ فَيَعْمَ أَجْرًا لُعَمِلِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا أَجْرًا لُعَمِلِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا أَجْرًا لُعَمِلِينَ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ الل

<sup>(</sup>۱۱۱۲) النمل ۱۳

<sup>(</sup>۱۱۱۷) فاطر ۳۲

<sup>(</sup>١١١٨) الأنبياء ١٠٤

<sup>(</sup>۱۱۱۹) الزمر ۷۶

ويقول بعض العلماء في معنى الوارث:

الوارث هو الذي ترجع إليه الأملاك بعد فناء الملاك ، وذلك هو الله \_ تعالى \_ لأنه الباقى بعد فناء خلقه ، وإليه مرجع كل شيء ومصيره . وقال الرازى : اعلم أن مالك جميع الأشياء هو الله \_ تعالى \_ ولكن بفضله جعل بعض الأشياء ملكا لبعض عباده . .

## كيف يتخلق المؤمن بأدب هذا الاسم؟

المؤمن إذا أدرك ضرورة الفناء ، وأنه لابد وأن ينتهى أجله إن عاجلا وإن آجلا ، وأنه سوف يترك ما في ملكه إلى يد غيره ـ دعاه ذلك إلى عدم الإمساك والتقتير ، وأسلمه إلى الإحسان ما وسعه إلى ذلك سبيل . وجعله يتقى الله فيها خوله ، فلا يميز أحدا من ورثته على أحد قبل أن يحين أجله . كها يفعل بعض الناس الذين يفضلون بعض أولادهم على بعض فيخصونهم بجزء من التركة ، وهذا ظلم بين .

والمؤمن الحق يعرف أن متاع الدنيا قليل ، والآخرة خير وأبقى ، فلنطلب من الميراث ما هو أحسن وأخلد وأعظم بقاء .

وخير ميراث في الدنيا هو ميراث العلم \_ مصداقا لقول النبي - ﷺ - « العلماء ورثة الأنبياء » والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ، ولكنهم ورثوا العلم والحكمة . والحكمة فيها الخير الكثير \_قال تعالى :

﴿ يُوْقِي ٱلْحِكَمَةَ مَن يَشَآ أَوْمَن يُوْتَ ٱلْحِكَمَةَ فَقَدْ أُوتِي َخَيْراً كَثِيراً وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا ٱوْلُوا ٱلْأَلْبَبِ ثَنِي ﴾ (١١٢٠)

<sup>(</sup> ۱۱۲۰ ) البقرة ۲۲۹

الدعاء في ظل هذا الاسم

خير دعاء في هذا هو دعاء زكريا عليه السلام ـ في قوله الذي حكاه لنا القرآن الكريم .

« رب لا تذرني فردفا وأنت خير الوارثين »

ويمكن أن يدعو به من له ذرية ، وهو صاحب علم يريد أن يبقى هذا العلم في عقبه . .

ويفيد هذا الاسم في الدعاء بدفع الشر وجلب الخير.

وبما ذكره بعض الصالحين في دعائه بهذا الاسم.

« إلحى أنت الوارث للعباد - أشرق على قلبى نور اسمك الوارث الدائم ، حتى أرى الكل لك وأقبل عليك . . « ورثنى علوم أنبيائك ، وأسرار أصفيائك ، ومواهب أهل سمائك وورثنى أرض العبودية في نفسى . إنك على كل شيء قدير »

ومن مناجاة الشاعر أحمد مخيمر: ـ

الملك للهالك سببحانه فمنه يعطى وإليه يعود وإرثه من بعد.. ما للورى شيء به، حتى ولا ظل عدود لم يعطمه إلا لشكرانه والله بالشكر علينا يجود لنفعنا يخلقه لاله لكى نرى قدرته في الوجود الواحد القهار سبحانه ليس لآباء لنا أو جدود (١١٢١)

<sup>(</sup>١١٢١) أسهاء الله لأحمد غيمر صـ١٢٤

#### الرشسيد

لم يرد هذا الاسم بلفظه فى القرآن الكريم ، ولكنه ورد فى سلسلة الأسهاء التى جاءت فى الحديث الشريف ، ورقمه بينها هو الثامن والتسعون ـ والرشيد \_ فعيل \_ من رشد

والرشد هو الصلاح والاستقامة ، وهو فى مقابلة الغى والضلال . ومعناه أن الله حكيم فى أفعاله وأقواله ، مدبر للأمور أحسن تدبير مقدر لها أحسن تقدير ، لا مشير له يستشيره ، ولا نظير له يهديه ـ سبحانه هو الفاعل المختار ...

وهو سبحانه واهب الرشد لمن يشاء \_ يدل على ذلك ما ورد فى القرآن الكريم \_ حيث يقول طالبوا الهداية والرشد

﴿ إِذْ أُوَى ٱلْفِتْ يَدُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبَّنَا ءَائِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّ فَكَامِنُ آمْرِنَا رَشَدَا مِنْكَ الْمُنْكِ ﴾ (١١٢٧)

والله - سبحانه وتعالى - يهدى من يشاء ويضل من يشاء ، فمن هداه فقد أصاب التوفيق والرشد ، ومن أضله فلا مرشد له . . . . . قال - تعالى - هذا مرشد له . . . . . قال - تعالى -

﴿ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَوَرُ عَن كَهْفِ هِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا عَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْ أَهُ ذَلِكَ مِنْ ءَاينتِ ٱللَّهُ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوْ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن يَجِدَلُهُ وَلِيَّا مُرْشِدًا ﴿ اللَّهِ ﴾ (١١٢٣)

والله \_ سبحانه وتعالى \_ بين للناس طريق الحق والرشد على ألسنة أنبيائه ورسله ، فها من أحد إلا ويعلم الهدى والضلال . . .

<sup>(</sup>۱۱۳۲) الكهف ۱۰

<sup>(</sup>۱۱۲۳) الكهف ۱۷

﴿ لَآ إِكْرَادَ فِي ٱلدِّينِ ۚ فَكُ تَبَيَّنَ ٱلرُّشْ كُ مِنَ ٱلْغَيِّ فَكَن يَكُفُرُ بِالطَّاعُوتِ وَيُؤْمِرِ نَ بِٱللَّهِ فَفَكَ لِهِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِيمَامَ لَمَا ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لَيْ الْ وهو يهب الرشد لمن يشاء . . . قال ـ تعالى ـ في حق ابراهيم ـ عليه السلام

﴿ وَلَقَدْءَ النَّيْنَا ٓ إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِمِينَ وَفَّ ﴾ (١١٢٠)

والإيبان هو طريق الرشاد لمن أراد أن يسلك السبيل إليه .

﴿ وَإِذَا سَأَ لَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي فَرِيبُ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ اللَّهُ عَبَادِى عَنِي فَإِنِي فَرِيبُ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَرْشُدُوكَ لَهُ ﴾ (١١٢١)

وقال بعض العلماء في معنى الرشيد: إنه المتصف بكل كمال ، عظيم الحكمة بالغ الرشاد ، الذي تتجه تدبيراته إلى غاية الصواب والسداد . سبحانه هو الذي يرشد الخلق ويهديهم الى ما فيه صلاحهم ، ويوجههم بحكمته الى ما فيه خيرهم ورشادهم في دنياهم وأخراهم .

ويرى الإمام الغزالي \_ رضى الله عنه \_ أن الرشيد هو الذي تنساق تدبيراته إلى غاياتها من سنن السداد \_ وذلك هو الله \_ تعالى \_

أما رشد العبد فإنه يتم عن طريق غيره الذي يرشده ويسدده ويوجهه إلى طريق الرشاد

كيف يتخلق العبد بأدب هذا الاسم?

يكون المؤمن رشيدا إذا تدبر عاقبة أمره ، وأخذ من دنياه لأخرته ، ومن

<sup>(</sup>١١٢٤) البقرة ٢٥٦

<sup>(</sup>١١٢٥) الأنبياء ٥١

<sup>(</sup>١١٢٦) البقرة ١٨٦

صحته لمرضه ، ومن شبابه لكبره ، ومن قوته لضعفه ، ومن فراغه لشغله .

وأن يحسن الاستماع لأقوال الناصحين ، ودعوات الداعين ليعمل بما فيها من أوجه الصواب والسداد ، في ندب الله الناصحين من الرسل وأتباعهم إلا للهداية إلى سبل الصلاح والرشاد ، جاء في القرآن الكريم حكاية عن مؤمن آل فرعون :

﴿ وَقَالَ ٱللَّهِ عَنَ عَامَنَ يَنْقَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلِ ٱلرَّشَادِ ثَيُّ يَنَقَوْمِ إِنَّهَا هَنْ وَأَلَا مَا الْرَشَادِ ثَيُّ يَنَقُومِ إِنَّا هَا هَا هَا وَالْكَالَةِ عَلَى الْأَلْفَ كَالِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وقد زعم فرعون أنه يهدى قومه إلى سبيل الرشاد ، وهو في الحقيقة يجرهم إلى الغواية والضلال ـ وشتان بين دعوة الحق ودعوة الضلال . . فدعوة الحق منجية ، ودعوة الضلال مهلكة . . . وكم من دعوة باطلة زينت لها الحجج ، وزخرفت لها البراهين ، وركبت لها الأسانيد ، ولذلك كانت مهمة العقل كبيرة ، فهو الذى يوازن بين الأقوال والأفعال ، مستلها من الله الصواب ليهديه إلى طريق الحق والرشاد .

ومتى استبان له ذلك الطريق سار آمنا مطمئنا تشمله عناية الله ورحمته : وإذا العناية لا حظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمان الدعاء في ظل هذا الاسم

لقد علمنا الله أن ندعوه ، ووضع أمامنا أمثلة من الدعاء الصالح الذي ينير أمامنا الطريق . فقد جاء على لسان الفتية الذين آمنوا بربهم فزادهم الله هدى \_ قوله \_ تعالى \_

﴿ إِذْ أُوكِي ٱلْفِتْ يَدُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبِّنَا ءَالِنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةُ وَهَيِيْ لَنَامِن أَمُونَا رَشَكَ الْفَاحُ وَهَيْ فَكَالُواْ رَبِّنا آءَ الْنِنا مِن لَدُنكَ رَحْمَةُ وَهَيْ فَالْعَالِمِن اللَّهُ الْمُونَا رَشَكُ الْفَاحُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالِمُلْمُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّل

(۱۱۲۷) غافر ۳۸، ۳۹ (۱۱۲۸) الكهف ۱۰

فكرِّرٌ هذا الدعاء، واتخذه سلاحاً يقيك العثرات وينجيك من الهفوات ويأخذ بيدك إلى أفضل الطرقات . .

وادع الله أن يلهمك الرشد في أمرك والتوفيق في حياتك ويرزقك الأمن والسلامة والعافية في حياتك . .

وأكثر من ذكر الله فهو خير سلاح يحفظك من الأهواء ونزغات الشيطان ، قال ـ تعالى ـ

﴿ الَّذِينَ عَامَنُواْ وَيَطْمَعِنُ قُلُوبُهُ مِ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَعِنُ ٱلْقُلُوبُ فَيْ ﴾

وقال - تعالى - الله الله عَلَى مَا الله عَلَى الله عَلَ ومن الدّعاء الذي يستمد من هذا الاسم الذي يستشعر المؤمن في ظله

الأمن والعافية قول الشاذلي \_رحمه الله\_ « اللهم إنا نسألك لسانا رطبا بذكرك ، وقلبا منعها بشكرك ، وبدنا هينا لينا بطاعتك ، وأعطنا مع ذلك مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ، كما أخبر به رسولك ـ ﷺ ـ حسبها عَلَمته بعلمك ، وأغننا بلا سبب . . . فأنت الغنى ونحن الفقراء إليك

ومن دعاء النبي - عليه \_ الذي علمه لبعض أصحابه:

« اللهم أستهديك لأرشد أمرى وزدنى علما ينفعنى .

ومن مناجاة الشاعر أحمد مخيمر: ــ

كل اللذي في الكون دبرته يمضى إلى غاياته لا يحميد تخلق ماشئت نواميسه حريمة ، ليسس عليها مزيسد وتجعسل الأسسباب أسسراره بحكمة عليسا، وعلم سسديد سبحانك اللهمم من خالق نسمى إليم ، وحكيم رشيد إن قلت كن يكون ـ من ذا الذي يريد إن كنت إلهى تريد »(١١٣١) (١١٢٩) الرعد ٢٨ (١١٣٠) الكهف ٢٤ (١١٣١) أسهاء الله لأحمد نحيمر صد١٢٥

## الصّبــور

جاء فى لسان العرب: فى أسهاء الله تعالى ـ الصبور ـ وهو الذى لايعاجل العصاة بالانتقام . وهو من أبنية المبالغة ، ومعناه قريب من الحليم . والفرق بين الصبور والحليم أن المذنب لايأمن العقوبة فى صفة الصبور كما يأمنها فى صفة الحليم .

ولم يرد هذا الاسم بلفظه في القرآن الكريم ، ولكنه ورد في سلسلة الأسهاء التي جاء بها الحديث الشريف ، وهو الاسم التاسع والتسعون وهو خاتمة هذه السلسلة الطيبة المباركة .

ومعنى هذا الاسم \_ كما يقول العلماء \_ أنه الذى لا يعجل بالعقوبة على من عصاه ، فهو \_ سبحانه \_ يمهل ولكنه لا يهمل \_ ويملى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته .

وهذه حكمة عظيمة ، فحلمه الواسع يحول دون التعجيل بالعقوبة ، لعل العبد المذنب يتوب فيتوب الله عليه ، ولعله يقلع عن الذنب فيبدل الله سيئاته حسنات . . ولاحرج على فضل الله . . وهناك من يعمل بعمل أهل النار حتى لايبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فينجو من العذاب .

وقال العلماء أيضًا في معنى الصبور: إنه الذي يلهم الصبر لجميع خلقه ، وهو \_ سبحانه \_ الصابر على مالا يرضاه من عباده ، لاتستفزه المعاصى ، ولا يعجل بالعقوبة على من عصاه \_ سبحانه \_ إذا أعرضت عنه بالعصيان أقبل عليه بالعفو والغفران .

ويقول الإمام الغزالى فى معنى الصبور: هو الذى لاتحمله العجلة على المسارعة إلى الفعل قبل أوانه ، بل ينزل الأمور بقدر معلوم . ويجريها على سنن محدود ، لايؤخرها عن آجالها المقدرة لها ولايقدمها على أوقاتها بل يودع .

كل شيء في أوانه على الوجه الذي يجب أن يكون ، وكما ينبغي أن يكون دون مقاساة أو مغالبة .

ومن هنا يظهر الفرق بين صبر الرب وصبر العبد ، فان صبرالعبد لايخلو من مقاساة ومغالبة ، لأن معنى صبر العبد هو ثبات داعى العقل أو الدين فى مقابلة داعى الشهوة والغضب ، فإذا جاذبه داعيان متضادان فترك الداعى الى الاندفاع والتسرع غير المحمود ، ومال الى باعث التأخير - سمى صبورا - إذ جعل باعث الاندفاع مقهورا .

ومعنى الصبر عند اللغويين حبس النفس عن الجزع.

ويتعدى هذا الفعل بعن ، كما يتعدى بعلى ، فتقول : صبر عن الشهوة وصبر على الطاعة ، وقد يتعدى بنفسه فتقول : صَبَرَه عن الشيء صَبْرا إذا حبسه .

وقد وردت مادة الصبر في القرآن الكريم في مواضع كثيرة ، وهي في جملتها تثنى على خُلِق الصبر ، وتمدح المتصف به .

وهذا يفتح الطريق أمامنا الى التأدب بهذا الخلق العظيم والتحلى به . فمن الأيات الواردة في فضل الصبر قوله ـ تعالى ـ

## ﴿ وَلَمَن صَبَرَوَعُفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ٢١١٣١)

<sup>(</sup>۱۱۳۲) الشورى ٤٣ وأنظر الآيات التى وردت فى فضل الصبر . . الاحقاف ٣٥ ـ الرحد ٢٢ ، ٢٤ ـ المؤمنون ١١١ ـ الفرقان ٧٥ ـ القصص ٥٥ ـ الإنسان ١٢ ـ محمد ٣١ ـ العنكبوت ٢ ، ٣ ـ البقرة ١٥٥ : ١٥٧ ـ آل عمران ٢٠٠ ـ الفرقان ٢٠

ولقد جمع المؤمن الصابر كثيرا من الفضائل ، ويكفى أن يقول النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن الصبر ـ إنه نصف الإيهان .

أن كل فضيلة من الفضائل لها ثواب معلوم وأجر معروف ماعدا الصبر ــ فقد قال الله فيه .

﴿ انما يوفي الصابرون اجرهم بغير حساب ﴾ .

لقد قال الله عن الصبر: انه من صفات أولى العز من الرسل وهذه فضيلة من فضائله.

وكيا أثنى الله على الصابرين أثنى عليهم - أيضا - النبى - صلى الله عليه وسلم ؛ وقال في حق الصبر:

﴿ ثلاث يدرك بهن العبد رغائبه في الدنيا والآخرة : الصبر على البلاء ، والرضا بالقضاء ، والدعاء في الرخاء ﴾

وكذلك ذكره الصالحون بما ينبغى له من فضيلة عند الله ، ومنزلة يرتفع بها الصابر إلى أعلى الدرجات .

قدم حاتم الأصم على الإمام أحمد بن حنبل ، فقال له الإمام أحمد : أخبرنى كيف التوصل إلى السلامة من الناس ؟

قال حاتم : بثلاثة أشياء : تعطيهم من مالك ، ولاتأخذ من مالهم ، وتقضى حقوقهم ولا تطالبهم بقضاء حقوقك عليهم .

وتصبر على أذاهم ولاتؤذيهم.

قال الإمام أحمد: إنها لصعبة.

فقال حاتم: وليتك تسلم.

الدعاء في ظل هذا الاسم:

لقد علمنا الله الدعاء في ظل هذا الاسم . . . . فقال فيها أورده القرآن

الكريم:

﴿ وَمَالَنقِمُ مِنَّاۤ إِلَّآ أَنْ ءَامَنَّا بِنَايَتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَ تُنَاَّ رَبَّنَاۤ أَفْرِغَ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ إِنَّا ﴾ (١١٤١)

وعلمنا أن نقول عند الشدائد والبلايا ﴿ إِنَا لله وإِنَا الله راجعون ﴾ ووعد بحسن المثوبة على ذلك فقال ﴿ أُولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ﴾

ومن الأدعية المأثورة

(اللهم رضنا بقضائك، وصبرنا على بلائك وأوزعنا شكر نعمائك) ومنها: اللهم احرسني بعينك التي لاتنام، واكنفني بكنفك الذي لايرام واغفرلي بقدرتك فلا أهلك وأنت رجائي.

رب كم من نعمة أنعمتها على قل لك بها شكرى ، وكم من بلية ابتليتنى بها قل لك عندها صبرى ، فيامن قل عند نعمته شكرى فلم يحرمنى ، ويامن قل عند ابتلائه لى صبرى فلم يخذلنى ، ويامن رآنى على الخطايا فلم يفضحنى ، ياذا المعروف الذى لاينقضى أبدا ، وياذا النعاء التى لاتحصى عددا ، أسألك أن ترزقنى الصبر عند البلاء، والشكر عند النعاء ، إنك على كل شيء قدير . .

ومن ذلك أيضا:

اللهم فارج الهم ، وكاشف الغم ، ومجيب دعوة المضطرين ، رحمن الدنيا والأخرة ورحيمها ، أنت الرحيم فارحمني برحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك(١١٤٧) .

ـ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آهله وصحبه وسلم ـ

(١١٤٦) الأعراف ١٢٦

(١١٤٧) رواه البزار والحاكم عن عائشة رضى الله عنها

#### onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# فهرس القصص القرآنى

| القابض۱۹۷          | اسماء الله الحسني                                 |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| الباسط             | الاسم الأعظم ـ الله ـ جل جلاله ٩                  |
| الخافض             | هو اسم الله الأعظم١٤                              |
| الراقع ۲۱۲         | التخلق بأخلاق الله ١٧                             |
| المعن المذل        | اثر التخلق بأخلاق الله ١٨                         |
| السميع             | من احمى اسماء الله دخل الجنة ١٩                   |
| البصين             | معانى الأسماء٢٠                                   |
| الحكم              | خَفَة هَذَا الأسم ــ الله ــ على السنة الخلق - ٢٧ |
| العدل ٢٤٢          | معانى هذه الحروف۲۳                                |
| اللطيف ٢٤٦         | فضل هذا الاسم وشرقه                               |
| المبير             | كلمة الاشلاص٢٢                                    |
| الحليم             | اداب الذكر ٣٦                                     |
| العظيم             | الرحمن ــ الرهيم ٢١                               |
| الققور ۲۷۱         | الملك ـ القدوس٧١                                  |
| الشكور ٢٨٣         | السلام سائلۇمن ٩٩                                 |
| العلى ۲۹۲          | المهيمنا                                          |
| الكبير ۲۹۸         | العزيز ١٢٢                                        |
| الحقيظ             | الجبار۱۳۰                                         |
| المقيت             | المتكبرا                                          |
| الحسيب             | الخالق ـ البارىء ـ المصور ١٤٥                     |
| ا <del>لجليل</del> | العلاقة بين هذه الأسماء الثلاثة ١٤٥               |
| الكريم ٣٢٦         | الخالقا                                           |
| الرقيب             | الباریء ۱۵۳                                       |
| المجيب             | اسم الله المصور                                   |
| الواسع ١٩٤٥        | الغفان ۱۳۱                                        |
| الحكيم             | القهان ۸۲۸                                        |
| الودود ٢٦٤         | الوهاب ۱۷۶                                        |
| المجيد             | الرزاقالبرزاق المراق                              |
| الباعث             | الفتاح ۱۸۸                                        |
| الشهيد ۲۸٦         | العليم ١٩٠                                        |

| البن ١٥٠               | الحق ١٩٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التواب ٥٥٠             | الوكيلالوكيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| المنتقم ٢٩٠٠           | القوى ١٠٠٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| العقو۲۰۰۰              | المتين ١٦٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الرموف ٤٨٠٠            | الوقى ٢٢٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مالك الملك             | الحميد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ذو الجلال والإكرام ٩٩٥ | المحمى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Minut                  | المبدى سائمعيد 🖟 ٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الجامع ۲۱۶             | المحيى - المعيتالمحيى - المعين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الغنى ١٢١              | الحي ۗ القيوم ٥٥٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| المفنىالمعنى المعتم    | الواجدالواجد على الماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| المانع                 | الماجدا 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الضاَّل ١٤١            | الواحد ٤٧٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الناقع                 | المبعدالمبعد المبعد المب |
| النور ١٦١              | القادرالله ١٨٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الهادي                 | المقتدن و ٤٩٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| البديع                 | المقدم ــ المؤشر ٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الباقي ١٨٣             | الأول سالآخرالاول سالآخر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الوارث ١٨٩             | الظاهرالباطنالطاهرالباطن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الرشيد                 | الوالى ٧٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الصبور 199             | المتعاني 3 ي م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## انتهى المجلد السادس عشر أسماء الله الحسنى

ويليه بتوفيق من الله المجلد السابع عشر وأوله:

« مصر في القرآن الكريم »







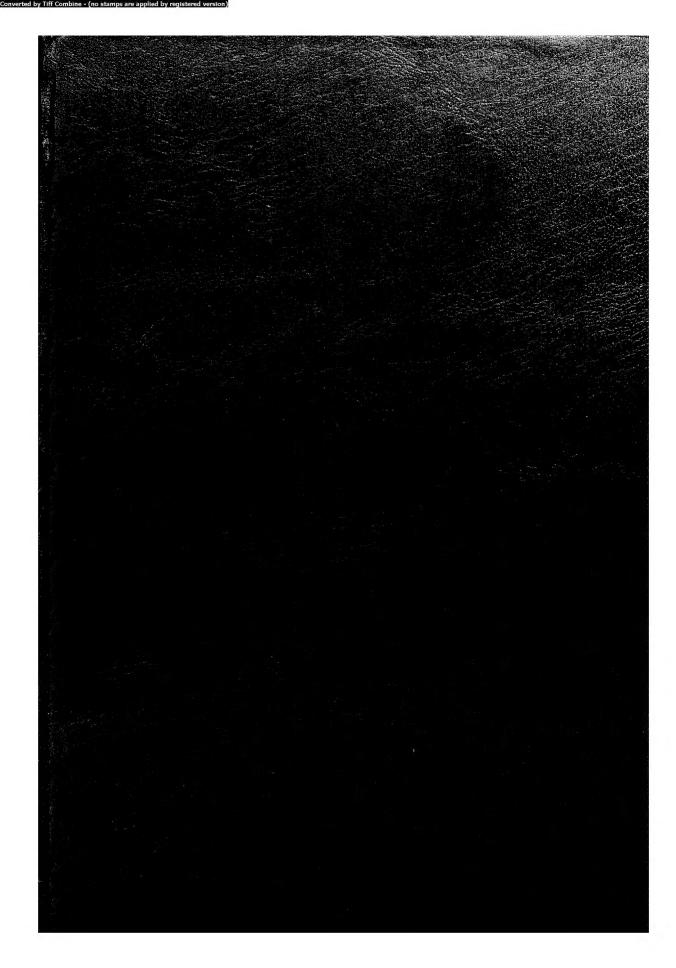